فعاللغتارجملي



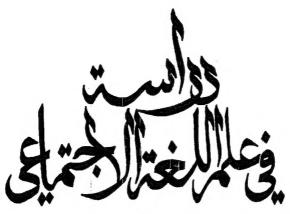

بحث صوتي لغوي اجتماعي في اللهجات العربية الشامية السورية مقارنة مع الانكليزية وغيرها

# الدكتـور زيـدان علـي جاسـم

#### مراجعة وتدقيق

جاسم علي جاسم مجاز في اللغة العربية من جامعة دمشق زيد علي جاسم و رئيس قسم التدقيق بالوكالة العربية السورية للأنباء بدمشق



بوستاك أنتارا ماليزيا Published by:
PUSTAKA ANTARA
399 A, Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Malaysia

Copyright © DR. ZAIDAN ALI JASSEM First Published .... 1993 ISBN 967-937-322-3

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the permission of the Copyright owner.

printed in Malaysia by:

Syarikat Alat Tulis Soorama No. 9, Jalan Bachang, 2 1/2 Mile, Off Jalan Ipoh, 51200 Kuala Lumpur. Malaysia. الإهداء أهدي هذا الكتاب إلى: والدي علي رحمه الله وأمي حسنة حفظها الله وإخواني غازي وزيد وجاسم وعبد الله ومحمد ليلى وأخواتي حمدة وثنية وصبحة وغزة وغازية وزوجتي

# المحتوى

| شكر وتقدير<br>كلمة أولى |                                                  | ix<br>xiii |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| الفصل الأول             | : تميد                                           | 1          |
| الفصل الثاني            | : البيئة المهجرية جغرافياً<br>واجتماغيا وتاريخيا | 15         |
| الفصل الثالث            | : استعراض المسائل المنهجية                       | 32         |
| الفصل الرابع            | : مناهج البحث والتحليل                           | 62         |
| الفصل الخامس            | : وصف صوتي للموقف<br>اللهجوي المهجري             | 96         |
| الفصل السادس            | : التحليل اللغوي<br>للمتغيرات الصوتية            | 144        |

| الفصل السابع | : تحليل المتغير (ق) لغويا<br>إجتهاعيا: الإستخطاء<br>والاستصواب والاستغلاط | 208 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| الفصل الثامن | : الاستخطاء والاستصواب                                                    | 282 |
| الفصل التاسع | : الاستصواب والاستغلاط                                                    | 325 |
| الفصل العاشر | : الحاقة                                                                  | 381 |
| الم          |                                                                           | 404 |

### شكر وتقدير

أتوجه بالشكر العميق أولاً إلى جامعة تشرين باللاذقية في سوريا التي قامت بتمويل دراستي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة من بريطانيا. وكذلك لجنة منح البحوث للطلاب الأجانب في بريطانيا حيث قدمت إليّ منحتين دراستين للعامين ١٩٨٥ و ١٩٨٦ وكانت هاتان المنحتان تغطية لفرق الرسوم الدراسية بين أبناء البلد والأجانب.

وأتقدم بالشكر الجزيل لمشر في الأستاذ تشارلز جونز لنصحه إياي وتشجيعه لي وأخذه بيدي ولعلمه وإطلاعه أيضاً. فلقد استفدت من تفكيره اللغوي شيئاً كثيراً. كها أني مدين إلى الأستاذ جيمز ملروي ، رئيس قسم علم اللغة بجامعة شفلد سابقاً ، اذ قرآ لي بواكير كتاباتي وأبدى اهتهاماً كبيراً بها وقام بتشجيعي وإسداء النصح لي وتقديم التعليقات والملحوظات القيمة التي أفادتني كثيراً وأدخلت أغلبها في كتاباتي اللاحقة.

وإلى رواتي الذين أغفلت أساءهم واحتفظت بهوياتهم مجهولة فأنا عاجز عن شكرهم كما يليق بهم. فلقد غمر وني بحسن تعاونهم معي في هذا العمل وحسن ضيافتهم لي وكرمهم ولطفهم وودهم. فلا أكاد أجد الكلمات الملائمة لوصف هذا الجود والطيب. إذ أفدت كثيرًا من الحديث إليهم ومناقشة أشياء شتى معهم في جو ودي دافىء على فنجال من الشاي لذيذ أو القهوة اليعربية الأصيلة. وكلي أمل أن يكون عملي هذا إعترافاً بها بذلوه من مجهود جاء في صيغة مادة كلامية خام وصافية لم يعرفوا كيف ستتأتى الإفادة منها. فلا يمكن للكلمات وحدها أن تعبر عن مديونيتي إليهم جميعاً.

وإلى والدي - أبي علي رحمه الله وأمي حسنة حفظها الله ورعاها - واخواني غازي وزيد وجاسم وعبد الله ومحمد وأخواتي حمدة وصبحة وثنية وغزة وغازية الشكر الكثير. فهؤلاء أول من ينبغي علي أن أشكر لما قدموا لي من السكن والغذاء والحب والعطف والدفء والحنان ودعائهم إلى الله الذي كنت اتكل عليه في إقامتي بعيداً عنهم. ولإخواني غازي وزيد وجاسم وعبد الله وغازية فضل علمي علي في هذا الكتاب حيث أعانوني في تجنيد وتسمية بعض الرواة فيه. ولولا غازي لما تمكنت من تسجيل بعض الرواة في عملي هذا حيث قام بحنكته وأسلوبه وصداقته معهم بإقناعهم بالمشاركة فيه. وممن ساعدني في هذا الباب أيضا أبناء عمي محمد حمد حسين وجاسم محمد صحد حيث ذهبا معي إلى كثير من الناس وتعريفي بهم. وكذلك صاحبنا خالد عباس.

وفي الختام لابد من شكر زوجتي الغالية ليلى جاسم فهي التي ارتأت أن أقوم بترجمة عملي هذا. فلها أفضل الشكر وأجزله.

# لائحة الرموز الصوتية الواردة في الكتاب

تحتفظ الأحرف العربية الفصحى بقيمها الصوتية في هذا الكتاب. أما بالنسبة للأصوات الواردة في اللهجات العامية والتي لانظير لها في اللغة العربية الفصحى, ففيها يلي نقدم لائحة لها.

|                                 |              |         | الرم الصودر              |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------------------|
| باللغة الانكليزية               | المقابل      |         | الرمز الصوبي<br>بالعربية |
| 3                               | ع            | ?       | ĵ                        |
| gh أو 8                         | ع<br>ف<br>ف  | a       | 1                        |
| f                               |              | b       | ب                        |
| q                               | ق            | t       | ت                        |
| <b>k</b>                        | <u>s</u>     | th      | ث                        |
| 1                               | J            | j.      | ح                        |
| m                               | ٢            | h أو 2  | ۲                        |
| n                               | ن            | kh أو x | خ                        |
| h                               | _&           | d       | ٥                        |
| u أو: w                         | 9            | dh      | ذ                        |
| y أو: i                         | ي            | r       | ر                        |
| zh (عشق<br>عرب البدو)<br>ch ( * | چ (في لهج    | Z       | ز                        |
| عرب البدو) g                    | ک (في لهجة   | S       | س                        |
| ch ( =                          | تش (ء ۽      | sh      | ش                        |
| i                               | i s          | S       | ص                        |
| u                               | <u>-</u>     | D       | <u>ض</u>                 |
| a                               | <del>-</del> | Dh      | ظ                        |
|                                 |              | T       | ط                        |

# كلمة أولى

هذا الكتاب ترجمة صادقة وفية لأطروحتي التي تقدمت بها لنيل درجة دكتوراة فلسفة من قسم اللغة الانكليزية بجامعة درم بريطانيا عام ١٩٨٧ . وعنوان الرسالة الأصلي هو:

Phonological Variation and Change in Immigrant Speech: A Sociolinguistic Study of a 1967 Arab-Israeli War Immigrant Speech

Community in Damascus, Syria.

(الإختلاف الصوتي وتغييره في لهجات المهاجرين: دراسة لغوية مجتمعية لإحدى الجاعات المهاجرة في دمشق بسوريا عقب الحرب العربية الاسرائيلية سنة ١٩٦٧).

وكان الأستاذ تشارلز جونز, رئيس قسم اللغة الانكليزية آنئذ, مشرفًا لي. وهذا الرجل أحد أبرز علماء الأصوات اللغوية في المملكة المتحدة. وتم الدفاع عن الرسالة ومناقشتها في ١٩٨٧ / ٩ / ١٩٨٧ وكان الأستاذ جيمز ملروي, رئيس قسم علم اللغة بجامعة شفلد ممتحناً خارجياً لي, وهو من أكابر علماء اللغة الإجتماعيين في بريطانيا. وأما الممتحن الداخلي فكان السيد آرثر

بروكس , وهو محاضر في قسم اللغة الإنكليزية بجامعة درم.

وستظهر الأطروحة تحت عنوان آخر باللغة الإنكليزية على هيئة كتاب تقوم بنشرة مؤسسة Kegan Paul International بلندن. وهذا العنوان هو:

Sociolinguistic Patterns in Syrian'Arabic: A Comparative Study (موازين علم اللغة الإجتاعي: دراسة مقارنه في اللهجات العربية الشامية).

فكما ترى تختلف العناوين والإسم واحد. والسبب في ذلك هو السوق والجمهور الذي ستطرح فيه ويقرأها ويتفاعل معها ويحكم عليها. وهكذا فليست هنالك فروقات كبيرة بين هذه النسخ. وحاولت هذه الـترجمة بشكل خاص الإبقاء على روح النص الأصلي دون تعديلات أو إضافات تخرجه عن أصله. ولكن هذا لايعني بالطبع عدم قيامنا بإجراء بعض التعديلات والتجريحات والتعليقات والزيادات هنا وهناك رغم قلتها. فمن هذه الزيادات مثلاً إعطاء مصورات جديدة أوضح عن المنطقة المدروسة والإستغناء عن المصورات الغامضة التي حلت الألى محلها. ومنها أيضا إضافة آخر المنشورات وأحدثها في ميدان هذا الموضوع منذ إتمام هذه الدراسة مع العلم أنه بعصل تطورات جذرية في منهاج علم اللغة الإجتاعي ومادته بعدها. فلا يزال إذن موضوع هذا الكتاب في الصدارة من الأبحاث التي في بابه.

وأحدث مانشر في هذا الموضوع هو اصدار مجلة متخصصة بمسألة الإختلاف والتغيير في اللغة عام ١٩٩٠ واسمها Variation and والمحتاد عن مطابع جامعة كمبردج بانكلترا ويرأس تحريرها وليم لابوف ، مؤسس علم اللغة الإجتباعي ، ودافيد سانكوف.

إن الموضوع العام لهذا الكتاب هو من أطرف الموضوعات وأمتعها في علم اللغة الحديث. فهو يقع فيها يسمى بعلم اللغة الإجتماعي الذي يبحث في الصلات والعلائق التي تربط بين اللغة والمجتمع. وبعبارة أو ضح يقوم هذا العلم بدراسة الأسباب والعوامل الإجتماعية التي يؤثر فيها المجتمع على شكل اللغة ووظيفتها. ومن أبرز موضوعات هذا العلم هو اختلاف اللهجات في اللغة الواحدة ومسألة تغيرها وتماسها واختلاطها وموتها وفنائها واندثارها أو تشعبها وتفرعها. فلهاذا يختلف كلام الناس فيها بينهم؟ لماذا يتحدث الكبار على نحو يختلف عن الصغار؟ ولااذا يختلف حديث النساء عن الرجال؟ ولماذا يتغير كلام الناس في لندن عن كلامهم في واشنطن؟ أو في الشام عن بيروت؟ أو في القاهرة عن بغداد؟ أو لماذا يختلف كلام الأطفال عن المراهقين وهؤلاء عن الراشدين أو البالغين؟ فها هو دور العمر والجنس والطبقة والقبيلة والطائفة والمنطقة أو الإقليم في اختلاف اللهجات أو اللغات وتغيرها وتحولها؟ فكل هذه قوانين عامة تنطبق على كافة لغات أهل الأرض وألسنتهم من عرب وعجم ، وأبيض وأسود وأصفر ، الخ. أي سواء كانت اللغة انكليزية أم عربية أم ملاوية أم يابانيه , الخ.

وثما لاشك فيه أن هذه اللغات تتفاوت فيها بينها في استجابتها وتأثرها بهذه العوامل والأسباب. ولكن هذا التفاوت لاينفي حقيقة الإختلاف والتغيير فهي ثابتة وواضحة في كل لغة مهها كانت. ويقوم هذا الكتاب بدراسة ظاهرة الإختلاف في اللغة وتغيرها والعوامل التي تتحكم فيها وذلك من خلال دراسة حالة بعض اللهجات العربية الشامية في دمشق الشام والمناطق المحيطة بها ومقارنتها مع أحوال اللغات الإنكليزية ولهجاتها في بريطانيا وأمريكا وأستراليا واللغات

العالمية الأخرى واللهجات العربية أيضاً.

وعلى الرغم من أن لعلم اللغة الإجتماعي اتجاهات ومدارس متعددة لسنا بصدد الحديث عنها ههنا, فإن المدرسة التي التزمنا بها أصلاً هي نظرية الإختلاف التي جاء بها العالم اللغوي الأمريكي وليم لابوف في أوائل الستينات ولا تزال هذه النظرية أكثر النظريات اللغوية الإجتماعية رواجاً ودرساً وتطويراً لدى الدارسين والباحثين في مختلف أنحاء العالم.

وبحثنا هذا ليس مجرد تقليد واتباع أعمى لتلك النظرية بل إن فيه تجديداً وإبداعاً من جوانب عدة. ومن أهم الجوانب التي نرى أن هذا الكتاب أضاف فيها إلى نظرية الإختلاف أربع مسائل على الأقل, وهي:

أولاً, من الناحية المنهجية. وجدنا أن الطرق التي استعملها لابوف في تجميع مادت اللغوية في مدينة نيويورك وغيرها واتبعه آخرون كثيرون فيها لاتتناسب والمجتمعات العربية السورية التي درسناها. فلذلك استبدلناها بوسائل وأساليب تلائم المجتمعات المهاجرة والمتنقلة والتي يكثر فيها الإختلاف اللغوي.

ثانياً , من ناحية تبيان كيف يتم التغيير اللغوي حيث وجدنا أن نظرية الإنتظام الصوتي لايمكن لمادتنا اللغوية أن تساندها بل رفضتها رفضاً كاملا بينها كانت نظرية الإنتشار الكلمي موافقة لنتائج تحليلنا وأيدتها دراستنا.

ثالثاً, من ناحية اتجاه التغيير اللغوي. فيرى لابوف أن ذلك الإتجاه نحو الفصحى. ونحن نرى أن ذلك ليس ضروريا دوماً. فقد يحدث التغيير اللغوي في اللهجات التي تتأثر ببعضها بعضا في اتجاهات مختلفة وليس بالضرورة نحو الفصحى.

وأخيرًا, من ناحية دور المرأة في عملية التغيير اللغوي والإرتصاف الطبقي. ففي الدراسات اللغوية الإجتماعية في أمريكا وبريطانيا تنقسم النساء إلى طبقات إجتماعية مختلفة من خلال كلامهن ومثلهن في ذلك مثل الرجال بل أشد. كما أنهن الرائدات في عملية الفصاحة اللغوية. ووجدنا أن المرأة العربية السورية تتفق معهن في النقطة الأخيرة ويختلفن عنهن في الأولى. كما أن المرأة العربيات في سبقهن المرابة السورية تختلف عن سائر النساء العربيات في سبقهن الرجال في الفصاحة والتغيير.

فهذا الكتاب إذن ذو أهمية كبيرة جداً ويسد فجوة وسيعة في علم اللغة الحديث فيها يتعلق باللغة العربية خصوصاً. فالعربية عطشى وظمأى لمثل هذا النوع من البحث اللغوى. وكذا طلاب العربية ممن لا يجيدون السلغة الإنكليزية ويريدون أن يطلعوا على آخر النظريات وكنت قد ركزت على هذه النقطة الأخيرة لما دعيت لإلقاء محاضرتين في ندوتين عن التعريف بنشأة علم اللغة الإجتهاعي: تطوره وموضوعه، وذلك لطلبة الماجستير بقسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية باليزيا. فوجدتهم ممن تحمس لهذه المسألة وكانوا متعطشين للمزيد، جزاهم الله عني كل خير وأهمهم سبيل الرشاد وكذلك أستاذهم الدكتور هارون الرشيد الذي وجه لي الدعوة في ذلك.

فهذا الكتاب لا يمكنك الإستغناء عنه لأنه أول كتاب مفصل في بابه عن نظرية الإختلاف اللغوي وتغييره التي قامت أول ما قامت في أمريكا وبريطانيا, الخ وطبقت على اللغة الإنكليزية أولاً واللغات العالمية الأخرى بعدها. فهو يعالج علم اللغة الاجتماعي من هذه الزاوية. وعلى نحو أدق يحلل اللهجات العربية الشامية ويقارنها مع اللغة الإنكليزية

بكافة لهجاتها في أمريكا وبريطانيا وأسترالياواللغات العالمية الأخرى واللهجات العربية القديمة التي حكى عنها سيبويه وابن فارس, الخوالمعاصرة سواء كانت في مصر أو شبه جزيرة العرب, الخ.

فقراءة هذا الكتاب أمر لازم عليك إذا كنت: -

 البا للغة العربية ومتعلى لها وتريد أن تتعلم كيف يحكيها أهلها في ديارهم، ديار النور والرسالات والأنبياء;

٢. طالبا للدراسات اللغوية الحديثة وتحب أن تتعلم شيئاً جديداً
 عن العربية من منظور آخر نظريات اللغة في الغرب؛

٣. عالم لغة وتريد أن ترى وحدة اللغة البشرية بقوانينها ونظمهل فكلها سواء عربية كانت أم انكليزية;

 مؤرخًا ممن يحب أن يعرف آثار الحرب العربية الإسرائيلية لعام ١٩٦٧ وما بعده;

 ه. عالم إجتماع ممن يهمه معرفة نشوء الطبقات الإجتماعية وظهور الفئات الجديدة ومشكلة الهجرة والتغيير الإجتماعي واللغوي في بلاد الشام;

 ٦. عالما إنسانيا ممن يريد النظر في مشكلة تغيير العادات والتقاليد والكلام أو المحافظة عليها, ودور المرأة في ذلك;

 ٧. ممن يحب العربية وأهلها أو يتعلم عنهم، أو من أبناء القنيطرة ودمشق والشام والوطن العربي الكبير. فهذه الرسالة كتبت لهم وعنهم.

فهذه مجمل القضايا التي أحببت أن أذكرها في اول كلامي هذا. وسيجد القارىء الكريم تفصيلاً وافياً وواضحاً لهذه القضايا وكثير غيرها في ثنايا هذا الكتاب. فإني أرجوله قراءة ممتعة وهنيئة وزكية وخيرة، بإذن الله.

والله وحده هو الموفق والصلاة والسلام على رسول الهدى والسلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه, أهل العلم والفضل والخير والجود.

زیدان علی جاسم کوالا لمبور ۱۹۹۲/۱/۱۹۹۳ بسم الله الرحمن الرحيم ''ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم , إن في ذلك لا آيات للعالمين '' (الروم: ٢٢)

# الفصل الأول تهيد

#### ١. استهلال

يعرض هذا الفصل الأفكار والقضايا الرئيسية للكتاب بإيجاز، ففيه نستعرض النظرية التي يقوم عليها ومراحل تطورها على نحو عاجل وسريع. كما نتطرق أيضاً إلى إعطاء موجزًا عاماً عن هذه الدراسة فيما يتعلق بغرضها والمشاكل التي تبحث فيها.

# ٢. الإطار النظرى للدراسة

تُقع هذه الدراسة في حقل النظرية الكمية أو الإختلافية التي أو جدها وليم لابوف واتبعه كثيرون آخرون ومنهم تردكل في بريطانيا. قامت هذه النظرية في أول نشأتها رداً على مدرسة تشومسكي في اللغة. وعند هؤلاء:

تعنى النظرية اللغوية أساساً بالمتكلم - المستمع المثالي ، في مجتمع متجانس تمامًا ، يعرف لغته بكاملها ، ولا يتأثر بالأحوال التي ليست بذات قيمة نحوية مثل قيود

الـذاكرة ، والشرود ، وتقلبات الانتباه والإهتهام ، والأخطاء (العفويه أو المميزة) وذلك عند تطبيق معرفته اللغوية، واستخدامها الحقيقي. (4-3 :Chomsoky 1965)

وأودى دفاع تشومسكي عن تجانس المجتمع اللغوي ومثاليته المذي ينبغي على نظرية اللغة العناية بها إلى رفضه للإختلافات اللغوية التي وصفها بأنها لاقيمة لها وأنها تنشأ عن عوامل عدة منها اختلاط الذاكرة والإنتباه وما سواهما. ولذلك فالحقيقة اللغوية إنها تكون في أذهان المتكلمين (الكفاءة اللغوية) وليست كها يستخدمونها (الأداء اللغوي). فها هنالك من وظيفة إذن للتطبيق اللغوي عنده. وأضاف تشومسكي (4:1965) بأن مؤسسي علم اللغة الحديث إنها عنوا بطبيعة تجانس المتركيب النحوي. وليس هنالك من داع معقول لتعديل هذا الاتجاه.

وأما نظرية الإختلاف فجاءت رفضاً لموقف تشومسكي هذا ورأت بضرورة جعل الإختلاف المحور الذي تدور عليه نظرية اللغة وليس طرفها. فجاء تركيزها على مختلف الطرق التي يستعملها الناس في تداول لغتهم عند الحديث بها لتلبية أغراض معينة. فإتقان عدة أساليب في الحديث أمر أساسي جداً في كل مجتمع لغوي حي ، وفقدانها مرض. أو كما يقول (101: 1968) Weinreich, Labov (1968: 101):

ليس إتقان مختلف الأساليب التعبيرية عبارة عن تعدد اللهجات أو " مجرد " استخدامها. بل هو جزء من الكفاءة اللغوية الشاملة. فهو من مستلزمات منهجنا في اللغة التي

تفي بحاجات المجتمع المعقد (أو الحقيقي). وانعدام التفاوت التركيبي خلل.

وعليه فالتفاوت اللغوي ليس حقا وواقعاً وبمقدور كل امرىء فحسب بل أن له قواعده ونظمه ووظائفه. أي أن الناس يتحدثون بألسنتهم بطرق مختلفة فيها بينهم لتلبية احتياجاتهم والوفاء بها. وهذه الفروقات اللغوية لها نظمها أيضا بمعنى أنها لها قواعدها وقوانينها الخاصة بها.

ويعد اللغوي الأمريكي وليم لابوف أول من أسس نظرية الإختلاف ودافع عنها وتبنى دراستها وطور أدوات البحث فيها ومناهجها وحدد أهدافها وأغراضها. وكانت دراسته الأولى عن جزيرة Martha's Vineyard عام ١٩٦٣ التي بحث فيها عن الأصول الإجتماعية (مثل العمر ، المنطقة ، المهنه ، والزمرة العرقية) للظاهرة الصوتية التي تسمى بالتوسط أو التمركز في العلتين المزدوجتين (آي (ay) و (أو au) و وفيها حدد لا بوف أساليب إنتقاء الرواة ، وجمع المادة الكلامية ، وعزل المتغيرات اللغوية وقياسها. واستطاع تهذيب هذه الأساليب وتطويرها في دراسته عن مدينة نيويورك ( ١٩٦٦ ) . وفيها استخدم أساليب علم الإجتماع في قياس البنى الإجتماعية كما استقصى البحث في مفهوم الأسلوب اللغوي. ثم حاول لابوف عام ١٩٦٩ أن يحل مشكلة دمج نظرية الاختلاف اللغوي في علم النحو التوليدي وصياغتها قواعديًا. وبعدها قام بجمع أبحاثه السابقة في كتابيه ( 1972 a,b ) وقدمها في صيغة نظرية متميزة في علم اللغة الإجتماعي.

ولاقت نظرية لابوف حماساً كبيرًا لها إذ اندفع لها الباحثون من مختلف أرجاء الأرض. ففي أمريكا كانت دراسة (1969 Wolfram )

أولى الدراسات التي تشبعت بها. وأما في خارج الولايات المتحدة فكانت دراسة (1974 Trudgill ) عن لهجة نورج في بريطانيا , وهذه أكثر الأعيال رواجاً في تطبيقها واختبارها للنظرية. ومن بواكير الأعيال الأخرى في المملكة المتحدة التي اقتفت بآثار لابوف وتردكل ماجمعه الآخر منها في كتابه (1978). وهنالك دراسات غيرها كثيرة ومنها دراسة (1977 Macaulay ) عن لهجة غلاسكو باسكتلندا , و ومنها دراسة (1977 Petyt 1985) عن لهجة غرب يوركشر بانكلترا. وهنالك كتاب (Petyt 1985 ) عن لهجة غرب يوركشر بانكلترا. وهنالك كتاب من العالم مثل طهران والسويد , الخ. وفي العالم العربي أجريت بعض الدراسات ومنها (Schmidt 1974 ) عن لهجة قطر , الخ.

مرت نظرية الإختلاف في تطورها بمراحل عدة. ففي بدايتها اقتصرت على دراسة المتغيرات الصوتية ( 1966, 1972a ) ثم اقتصرت على دراسة المتغيرات الصوتية ( 1972, 1978, 1978, Labov 1974, 1978, Labov Cheshire\_; Labov 1969, 1972b ) ثم تعدتها إلى المتغيرات النحوية ( 1972 للاحقة 1984; 1982 ; المنح ). وبعدها تناولت نظرية الإختلاف دراسة المسائل التاريخية اللغوية مثل دراسة (1982 b) الإختلاف دراسة ( السائل التاريخية اللغوية مثل دراسة ( Romaine ) عن ضمير الوصل أو دراسة ( Romaine ) عن ضمير الوصل أو دراسة ( الماضي والحاضر أو من المنعيرات الصوتية كدراسة ( 1985 1985 ) وتطورها بين الماضي والحاضر أو المتغيرات الصوتية كدراسة ( Wells 1985 ) وعلى تعلم وتعليم اللغات الثانية والأجنبية ( Wolfram 1985 ) وعلى مبنى الخطاب ( انظر 1987 1985 ) ومن أهم التطورات الأساسية التي أثرت في نظرية الإختلاف استخدام الحاسوب وتصميم برامج خاصة لحساب احتمال استخدام المستخدام الحاسوب وتصميم برامج خاصة لحساب احتمال استخدام المستحدام الحاسوب وتصميم برامج خاصة لحساب احتمال استخدام المساسية التورية ويورية و

القواعد اللغوية أو عدمها. ومنها برنا مجان معقدان يطلق على الأول منها القواعد المتغيرة (Varbrul 2) والثاني القواعد المتغيرة (Varbrul 2) والثاني القواعد المتغيرة (Varbrul 2) والثاني القواعد المتغيرة (Varbrul 2) و المنها القواعد المتغيرة (Rousseau and Sankoff 1978 , Cedergren and Sankoff 1974) ولكن لم (Horvath 1985 ; Houston 1985 ; Poplack 1979 . ولكن لم يقم كل اللغويين باستخدام هذين البرنامجين وفي الحقيقة ليس هنالك إتفاق بين النحاة على استخدام أية طريقة إحصائية معينة دون غيرها. فمثلاً استعملت (1982) Cheshire (1982) عليل التغاير والإختلاف , الخ. بينها استعملت (1980) المتخدام الأسلوب اللابوفياني ولقد واظبت معظم الدراسات على استخدام الأسلوب اللابوفياني التقليدي مع إدخال بعض التعديلات عليه (انظر 1985) (Bortoni-

ويعتمد تمثيل البنى الإجتاعية في أبحاث (Petyt 1985, Macaulay 1977; Trudgill 1974 على الأصل الطبقي. ويتم تعيين الطبقات بحسب مناهج علم الإجتاع. ولكن الدراسات المتعاقبة ( Cheshire 1982; Habick 1980; Labov 1969; 1972b ) صرفت اهتامها إلى دراسة الجاعات الطبيعية الصغرى مثل جماعة الرفقان ، وذلك لما لها من أثر كبير على تكوين لهجة المراهقين والحفاظ عليها وتقويتها أو تفكيكها. وهنالك أيضًا دراسة الشبكات الإجتاعية ودورها في المحافظة على لهجات البالغين وتغييرها وأحسن من عبر عنها ( Milroy & Milroy 1985 ). وطبقت هذه الشبكات على المجتمع البرازيلي ( Bortoni-Ricardo 1985 ).

كما حظيت دراسة الأسلوب اللغوي باهتهام الباحثين اللغويين على السدوام. ولئن لم يزل السدارسون (منشلاً 1982 Shorrab ) يستعملون الإطار الأسلوبي اللابوفياني التقليدي كما

استخدمه لابوف نفسه ( 1972 a 1966, 1972 a 1974; Labov 1966, 1972 a المتخدمه لابوف نفسه ( 1970 م 1976 عيوبه ، ومنها ما قام الدين الدين الدين الدين المتفاضة في هذا الشان). ( المتفاضة في هذا الشان).

كان وصف الإختالاف اللغوي في أولى ومعظم الدراسات اللغوية الاجتاعية المتأخرة منها (1972, 1966, 1972); Labov 1969; Labov 1966, 1972 a); L. Milroy 1980; Petyt 1985; Macaulay 1977; Trudgill 1974; باللهجة المعاوية (Al-Amadihi 1985; Cheshire 1982 وصفًا لهجويًا ثنائيًا. أي أن الإختلاف يحصل بين اللهجة الفصحى واللهجة العامية الواحدة. ففي الأحاديث العادية يقوم المتكلمون باستخدام الفصحى أو اللهجة الرفيعة بالتناوب مع العامية أو اللهجة المطعونة. فمثلًا للمتغير (a) كا في (ring, sing) صيغتان لفظيتان في اللهجات الانكليزية ، إحداهما أنفية طبقية فصحى والأخرى أنفية لثوية عامية (a) لاقيمة لها من أنفية لبعنى غير أنها تخضع لعوامل إجتماعية وأسلوبية مثل وضع ناحية المعنى غير أنها تخضع لعوامل إجتماعية وأسلوبية مثل وضع المتكلم الإجتماعي ورسمية أو عفوية الموقف اللغوي. فيرد اللفظ المتعاملة وفي الأساليب الرسمية أكثر منه في الأساليب العفوية.

ورغم انكباب الباحثين المتواصل على تصوير الإختلاف اللغوي تصويرًا مثنويًا فقد برزت دراسات عنت تفسها بدراسة طبيعة الإختلاف اللغوي المتعدد مثل دراسة التأثير المتبادل بين الفصحى واللهجات العامية وينشأ هذا الوضع في اللهجات المتجاورة جغرافيًا. ومن أمثلة ذلك دراسة (1986 Trudgill ) التي تجمع نتائج دراسات

متنسرقة في بريطانيا والبلدان الاسكندنافيه ، وبخاصة النرويج ، وغيرها. (واعتمد في تفسيره للأسباب التي تحدو بالمتكلمين النرويج ، وغيرها النظرية الإجتماعية النفسية في التكيف (1973 إلى تغيير لهجائهم على النظرية الإجتماعية النفسية في التكيف (Giles & Smith 1979 ; Giles (Trudgill 1986 - 42 - 53) كيف أثرت لهجة لندن Cockney على لهجات منطقة إيست أنكليا وما يجاورها. إذ تبتعد معظم هذه التأثيرات عن الفصحى ومثال ذلك اسقاط الهاء. وفي هو ينغر بالنرويج اورد عن الفصحى ومثال ذلك اسقاط الهاء. وفي هو ينغر بالنرويج اورد و - 95 : 1986 التماس بين عدة لهجات.

وأخيراً نأتي إلى لهجات المهاجرين التي لم تعتن بها إلا بعض الدراسات بينها أغلبية البحوث السابقة تناولت اللهجات المستوطنة. وتكمن أهمية اللهجات المهاجرة في أنها تبين كيف يغير المهاجرون لهجاتهم ويكتسبون لهجة المجتمع المستضيف , وهي لا تكون فصيحة بالضرورة. فبحثت (1980 , 1976 Payne ) في اكتساب الأطفال المهاجرين من عمر ٤ - ١٤ سنة للهجة ولاية فلا دلفيا بالولايات المهاجرين من عمر ٤ منائية متغيرات لغوية في ثهاني لهجات المتحدة , وتناولت في بحثها ثهانية متغيرات لغوية في ثهاني لهجات اكتساب المهاجرين الريفيين من مقاطعة ستريل بالنرويج للهجة اكتساب المهاجرين الريفيين من مقاطعة ستريل بالنرويج للهجة مدينة برغن. والموقف اللغوي في النروج معقد , فهنالك أربع لهجات فصيحتان هما بوكهال ونينروسك. فالأولى منها لغة التدريس وهي فصيحتان هما بوكهال ونينروسك. فالأولى منها لغة التدريس وهي على المناطق الغربية والوسطى " الريفية غالبًا " بها فيها منطقة المهاجرين الأصلية , ستر يلاندت (انظر 36: 1985 (Kerswill 1985)). ففي المهاجرين الأصلية , ستر يلاندت (انظر 36: 1985 (Kerswill 1985)). ففي

صرفها ومعتلاتها تشبه لهجة المهاجرين الأصلية لهجة نينروسك وأما بوكهال فتشبه لهجة برغن العامية ذات المنزلة الرفيعة. ولم يركز كرزويل تحليله إلا على اللهجتين العاميتين فقط. وتتكون عينته البشرية من ٣٩ مهاجراً بالغًا واحتوت مادته الكلامية على ثلاثة متغيرات لغوية. ولم يقم بالإشارة إلى اللهجات الفصحى فيها. وفي البرازيل قامت (Bortoni - Ricardo 1985) بدراسة مشكلة مماثلة وهي اكتساب ٣٣ مهاجراً ريفياً للهجة الفصحى لمدينة برازيلانديا التي يقيمون بها. فدرست أربعة متغيرات لغوية وتأثير العوامل الإجتهاعية فيهها كالعمر والجنس والمهنة والشبكات الإجتهاعية. (وسنذكر نتائج هذه الأبحاث التي تعنينا (فيها بعد في هذا الكتاب).

# ١. ٣. موجز الدراسة

## ١. ٣. ١. غرضها ومرماها

تسعى هذه الدراسة إلى تطبيق مناهج البحث والتحليل لنظرية الإختلاف اللغوي على المجتمع العربي ونقلها إليه وإختبارها فيه. ويمكن تعريف الغرض من هذه الدراسة بأنه تقديم وصف لغوي إجتهاعي لإحدى اللهجات العربية السورية المهاجرة في منطقة دمشق ومدينتها. وتدعى هذه اللهجة بلهجة الفضل الذين نزحوا من الجولان عقب الإحتلال الإسرائيلي لها عام ١٩٦٧. ومنذ ذلك الحين عاش النازحون في مدينة دمشق والمناطق المحيطة بها. وليست هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في معالجة الإختلاف اللغوي في لهجة الفضل فحسب بل في اللهجات العربية السورية بأكملها. وزبادة على ذلك فهذه الدراسة هي احدى بعض الدراسات في اللهجات العربية العربية المعربية المهجات في اللهجات العربية المعربية المعربية المهجات في اللهجات العربية المعربية المعربية المهجات في اللهجات العربية المعربية المعربية المهجات في الآونة الأخيرة من منظور علم اللغة

الإجتماعي الحديث.

وعلى هذا تسعى هذه الدراسة لأن تكون إحدى المساهمات اللغوية الإجتاعية في اللهجات العربية السورية بخاصة واللهجات العربية بعامة ونظرية الإختلاف اللغوي وتغييره وعلم اللغة العام. ولن ندخر جهدًا في طيات هذا الكتاب في الإشارة إلى أوجه اللقاء والخلاف بين نتائج بحثنا والأبحاث الأمريكية والأوربية والعربية المشاجة له.

## ٢.٣.١ مشكلة البحث

في دراستنا هذه يشتمل الإختلاف اللغوي على ثلاث لمجات: وهي العربية الفصحى ، ولهجة دمشق ، ولهجة الفضل النازحين من الجولان المحتل. فالفصحى هي اللهجة الرسمية وتستحذمها وسائل الإعلام وهي لغة الكتابة الأدبية والقرآن الكريم.

وليس هنالك مجتمعاً عربياً واحداً يتحدث بها بانتظام دائم في حياتهم اليومية علمًا أن عناصرها تتداخل في أحاديثهم العامية. ولهجة دمشق هي التي يحكيها أهالي مدينة دمشق أصلاً وما يجاورها من المناطق رغم وجود الإختلافات فيها بين هذه المناطق سيها في حيز المفردات. وأما لهجة الفضل فكانت لغة عدد من القرى في مرتفعات الجولان التي كان أهلها يعيشون بها قبل طرد إسرائيل لهم منها عام ١٩٦٧. وأضحت بعدئذ لهجة مهجرية في المناطق التي رحل النازحون لها في مدينة دمشق وجوارها. وفي هذه الحال نرى أن لهجة الفضل اتصلت اتصالاً يوميًا مع اللهجتين الشامية والفصحى. ولذلك فهي تعطينا أحسن المواقع لبحث التكيف اللغوي واختلافه بين اللهجات المتفرقة.

ويتركز اهتامنا في هذا الدرس خصوصًا على التغيرات اللغوية التي طرأت على كلام المهاجرين تحت تأثير اللهجة الفصحى والدمشقية المحلية. ونريد أن نرى فيها إذا كان المهاجرون يغيرون كلامهم عندما يفعلون ذلك باتجاه الفصحى أم المحلية أم ماذا؟ إذ يعتمد اتجاه التغيير اللغوي اعتهادًا كبيرًا على طبيعة العلاقة بين الفضحى من جهة واللهجتين العاميتين من الجهة الأخرى. ولهذه العلاقة ثلاثة جوانب. أولا , هنالك حالات يكون فيها اختلاف الصبغ اللغوية اختلاف الملية الغوية اختلاف الصبغ اللغوية اختلاف الفيا بين هذه اللهجات. فخذ متغير القاف مثلاً , وهذا صوت ساكن انفجاري لهوي صامت. فيرد قافًا [ق] في الفصحى , وهمزة [ء] في لهجة دمشق , وكافًا أو جيبًا [ك , ج] في لهجة الفضل الأصلية. وثانيا هنالك حالات يتوافق نطقها بين الفصحى والدمشقية وتشذ عنها الفضلية كها في متغير الضاد , وهو صوت ساكن انفجاري لثوي – حلقي مجهور. فلفظه ضاد في الدمشقية وينقلب

ظاء في الفضلية. والنظاء صوت ساكن لشوي – حلقي احتكاكي مجهور. وأخيرًا هنالك حالات ذات لفظ واحد في الفصحى والفضلية وتحيد عنها الدمشقية ومشال ذلك متغير الجيم (ج), وهو صوت اصطكاكي حنكي مجهور. ويلفظ [چ] في الدمشقية, ووصفه الصوتي هو أنه صوت احتكاكي لثوي مجهور.

ففي أحاديثهم اليومية يقوم المهاجرون باستغلال هذا الطيف اللغوي بكامله, رغم اختلافهم فيه. أي أنه بإمكان المهاجر استخدام اللهجات الشلاث كلها في الحديث الواحد ولكن غلبة إحداها على غيرها في أي موقف لغوي معين محكومة بعوامل اجتهاعية وأسلوبية.

وكي يتسنى لنا التقاط الوضع اللغوي الإجتماعي الدقيق بالكامل من حيث التنقل بن اللهجات فلا بد من التيقظ والإنتباه الشديد في إجراء عملية جمع المادة الكلامية وإلا فقد يضيع أو يتشبوه جزء كبير من المعلومات. ولئن استعملت القلة القليلة من الدراسات اللغسوية الإجتماعية التي عالجت كلام المهاجرين الأسلوب اللابوفياني التقليدي في جمع مادتها (1980, 1976, 1970, 1981, 1985, Payne 1976, 1980) , فإنه لايمكن تطبيقها بحذاف يرها في دراستناحتى لا تعطينا نتائج منقوصة وغير مرضية بحذاف يرها في دراستناحتى لا تعطينا نتائج منقوصة وغير مرضية ولاسيا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أنه لم تمض إلا ١٨ سنة وذلك فيا بين بداية النزوح عام ١٩٦٧ وإجراء العمل الميداني في ايار-آب فقد لوحظ أن المهاجرين يغير ون كلامهم تبعاً لما إذا كانوا يتحدثون مع أمثالهم من المهاجرين أو مع المواطنين المحليين. هذا ورغم حدوث التنقل بين اللهجات في كل موقف كلامي فإن كلام المهاجرين فيها

بينهم يتميز بدرجة عالية من الحفاظ على لهجتهم الأصلية الأولى , وأما مع المستوطنين فمتميز بدرجة عالية من التحول اللغوي (نحو اللهجة المحلية). وسنقدم وصفًا كاملًا لمناهج البحث اللغوي التي اعتمدناها في تصدينا لهذه المشكلة في الفصل الرابع في هذا الكتاب.

وكثيرًا ما يتأثر الإختلاف بين اللهجات الفصحى والدمشقية والفضيلة والانتقال من الفضلية إلى الفصحى مشلًا بعوامل إجتماعية مثل الجنس والعمر والمنزلة الإجتماعية إضافة إلى العوامل الأسلوبية. وكانت هذه العوامل الإجتماعية ذات أثر كبير في تقييد الإختلاف اللغوي وتكييفه من الناحية الخارجية في مدينة ينويورك ( a 272 ما 1972 للغوري وتكييفه من الناحية الخارجية في مدينة ينويورك ( Macaulay 1977 ) وغلاسكو (1977 Labov 1966) وبلفاست (1978 Labov 1966) الخ. ولذلك قمنا باستقصاء دور هذه العوامل وقيمتها في لغة مهاجرينا.

وبالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تحكم الإختلاف اللغوي فالعوامل الداخلية مهمة أيضاً. فبينت بعض الأبحاث (مثلاً 1972 b ألله و 1972 Cheshire 1982; Labov 1969 كيف أن للبيئة اللغيوية, سواء كانت صوتية أم نحوية أم كلمية, دورًا مفضلاً أو مانعا لحدوث أو إختيار صيغة معينة لمتغير معين. ولذلك أضفنا دراسة السياق اللغوي في عملنا هذا كي نرى كيف تتبدل الصيغ اللهجاتية الثلاثية على المستوى اللغوى الصرف.

وأخيرا سندرس الإختلاف اللغوي في اللهجة المهجرية من خلال المتغيرات الصوتية وعددها سبعة كها أن هنالك متغيراً صرفيًا واحدًا ذو علاقة وثيقة بها. ولا يعني تجاهلنا للمتغيرات النحوية والكلمية أنها ليست بذات قيمة. بل على العكس فهنالك متغيرات

كثيرة ممتعة من كافة المستويات اللغوية. وهذه تركناها للأبحاث المستقبلية إذ ليس بإمكان كتاب وحيد كهذا دراسة أكثر من ثهانية متغيرات من مستويات لغوية متعددة. فمعظم الدراسات إنها بحثت في خمسة متغيرات ( 1985 للملا Labov 1966 , 1972 a ) أو متغيرين ( Houston 1985; Romaine 1982a ).

### ١. ٤. مخطط الكتاب

إن مخطط مابقي من هذا ألكتاب هو الآتي. يعرض الفصل الثاني الخلفية العامة للمنطَّقة والنزوخ تاريخياً وجغرافياً وإجتماعيا. وفيه نصفُّ عن عرض لمناهج علم اللغة الإجتماعي وأساليبه, وفيه نلخص طرق وصف البني الإجتماعية وتمثيلها, وجمع المادة اللغوية, وإنتقاء الرواة, الخ. وفي الفصل الرابع نقدم مناهج بحثنا وأدوات تحليلنا في دراستنا هذه. والفصل الخامس عرض وجيز ومقارن للأصوات في اللهجات الثلاث المدروسة وهي الفصحي والدمشقية والجولانية. وسنركز فيه على المتغيرات التي انتقيناها مادة لبحثنا وأنخفلنا ما عداها. وأما تجليل نتائجنا ففي الفصول ٦ - ٩. فالسادس تجليل لغوي للعوامل الداخلية التي تحكم تبدل الصيغ اللغوية. والنتأئج اللغوية الإجتباعية مشروحة في الفصول ٧ - ٩ . فالسابع تحليل مطول لمتغير واحد. أما الثامن والتاسع فيعالجان ثلاثة وأربعة متغيرات لكل على حدة. وتم تجميع المتغيرات على هذا النحو على أساس التقائها مع الفصحى وافتراقها عنها. فمتغير الفصل السابع مثال على الإفتراق الكامل بين اللهجات الثلاث إذ يختلف لفظه في كل منها. ومتغيرات الفصل الثامن الثلاثة ذات لفظ واحد في الفصحى والمدمشقية وتحيد عنها الفضلية. وأخيراً متغيرات الفصل التاسع الأربعة. فلفظها واحد في الفصحى والفضيلة وتفترق عنها

الدمشقية. وفي الفصل العاشر نقدم ملخص الكتاب ونتائجه بالإضافة إلى توجيهات للأبحاث القادمة.

# الفصل الثاني المجرية جغرافيا واجتماعيا وتاريخياً

#### 0.2 استهلال

يقدم هذا الفصل لمحة أساسية عن المجتمع المهجري في دراستنا هذه. ولما كانت أوضاع المهاجرين الإجتماعية متداخلة في شبكة المجتمع السوري ككل ، فإنه يجدر بنا أن نخصص جزءاً من هذا الفصل لإلقاء نظرة فاحصة موجزة على الوضع السوري العام حتى يستبين لنا وضع المهاجرين بوضوح من خلالها.

### 1.2 البيئة السورية العامة

#### 1.1.2 جغرافياً

كانت سوريا اليوم جزءاً مما يسمى بسوريا الكبرى حتى سنة المنان الكبرى حتى سنة المنان (Hitti 1959) ١٩١٩ وهذا يمثل جغرافيا منطقة محددة تتكون من فلسطين ولبنان وشرق الأردن وسوريا اليوم , ومساحتها الإجمالية المسطين ولبنان وسرق الأردن وسوريا اليوم , ومساحتها الإجمالية الإنكليزية – الفرنسية ( Shaaban 1976) تم تقسيم هذه المنطقة المترامية الأطراف إلى جزئين: فوضعت سوريا ولبنان تحت الانتداب

الفرنسي وفلسطين والأردن تحت الانتداب البريطاني. وبعد الحرب العالمية الثانية نالت سوريا استقلالها عن فرنسا وتبلغ مساحتها العالمية الثانية نالت سوريا استقلالها عن فرنسا وتبلغ مساحتها العراق ، ومن الجنوب الأردن ، ومن الغرب البحر المتوسط ولبنان وفلسطين. ويبلغ تعداد سكان سوريا ١٠ مليون نسمة وذلك حسب نشرة المكتب المركزي للأحصاء ١٩٨١ . (والآن قد يقارب ١٣ مليونًا). وتنقسم اداريا إلى ١٤ محافظة تتخذ من المدن الرئيسية مقراً لها. وأكبر المدن السورية اثنتان هما دمشق العاصمة وعدد سكانها حوالي ٢٨ ، ٢٥١ ، ١ نسمة وحلب في الشال. ويبين الشكل ١ حدود سوريا الدولية وتقاسيمها الإدارية.



# 2.1.2 تاريخياً

شاهدت سوريا في تاريخها الطويل ظهور وزوال شعوب وحضارات عدة غزتها واستعمرتها واستوطنتها نظراً لموقعها الجغرافي على مفترق الطرق بين القارات سيها آسيا وأفريقيا. ففي عام ١٦٠٠ ق م كان فراعنة مصر أول من غزاها , ثم بعدهم بقرن جاء العموريون , ثم الآراميون عام ٢٥٠ ق م , فالآشوريون عام ٢٣٠ ق م , والرومان عام ٢٣٠ ق م ، والرومان عام ٢٣٠ ق م ، وأخذت سوريا طابعها العربي بعد الفتح الإسلامي لها عام ٢٣٠ م لما سقطت دمشق على أيدي العرب وصارت عاصمة لم المسقطت دمشق على أيدي العرب وصارت عاصمة لم الفرنسيون حمايتهم عليها وطردوا منها سنة ٢٩٤٦ وبعدها المولى فرض الفرنسيون حمايتهم عليها وطردوا منها سنة ١٩٤٦ وبعدها المتصبح سوريا دولة مستقلة فحسب بل أخذت شكلها السياسي المقسم لأول مرة في تاريخها. (ولريد من التفصيلات انظر 1979; Al-Akhras 1969; Torrey 1961; Petran 1972;

# 3.1.2 إجتهاعياً

مثل المجتمع السوري مثل كافة المجتمعات العربية , فأغلبيته من العرب. وهذا لاينفي وجود بعض الأقليات العرقية التي اندمجت في حضارتهم عمومًا (انظر 1979 Nyrop الفصل الثاني). فكلمة عربي ليست عرقًا بل لغة وحضارة.

وهنالك طريقتان معروفتان في تحليل البنية الإجتماعية السورية. فالأولى أُفقية وتقسم السكان إلى ( ١ ) قبائل و ( ٢ ) قرويين و ( ٣ ) مدنيين ( Al-Yassin 1984:2; Bagh 1961:398-418; Nyrop 1979;63 ).

(انظر Patai لتحليل مشابه لمجتمعات الشرق الأوسط). وتعتمد هذه الفئات الثلاث على بعضها بعضا إقتصاديا وتتبادل الخدمات فيها بينها. فالأعسراب أهل تربية الماشية أولاً والمزراعة ثانيًا, وعكسهم الفلاحون فيهتمون بالزرع أولاً والحيوانات بعدها. وأما المدنيون فمنهم التجار ورجال الخدمات وموظفو الدولة في الإدارة والسياسة والقضاء والتعليم. وتشكل العائلة الوحدة المركزية في كل جماعة من هذه الجهاعات (Schilcher 1985; Nyrop 1979:70) فهي التي تحمي أفرادها وترعى مصالحهم.

ولقد طرأت تغيرات هائلة على هذه الصورة التقليدية للمجتمع السوري منذ الإستقلال. فلم تعد التقسيات بين القرية والمدينة محددة المعالم. فهنالك قرى كثيرة تمدنت برمتها (وانظر مثلاً على هذا (Khalaf 1981).

وأما الطريقة الثانية فرأسية وتقسم السكان إلى طبقات اجتهاعية على أساس مهنهم وثقافتهم وثروتهم ودخلهم وما شابه ذلك. وأقوى الحجج على التراصف الإجتهاعي في الشرق الأوسط عموماً مقال ( Bill 1972:417-34 ). فهو يعرف الطبقة الإجتهاعية بأنها (ص ٤٧٤): جماعة كبيرة من الأفراد يرتبطون فيها بينهم بأنهاط شغل متهاثلة ويمتلكون مواقع قوى متشابهة لحفظ هذه العلاقات بين هاتيك الجهاعات أو تعديلها وتغييرها.

ويميز بل بين الطبقات على أساس المهنة والسلطة وسمى ثلاث طبقات اجتهاعية اقتصادية ، وهي الطبقة العليا والوسطى والعاملة (ص ٤٣٠). وتتشكل الطبقة العليا من الحكام وعائلاتهم وصفوة المجتمع ، الخ. وأما الوسطى فمن المهنيين والكتبة والموظفين ورجال الأعال. وأما العامله فهم الفلاحون والعال ، الخ. غير أن هذا

البحث نظري ولا يستند على أية معلومات ميدانية من أي بلد من بلدان الشرق الأوسط.

وأكد علماء الإجتماع السوريون ظهور الطبقات أو الفئات الإجتماعية في البلد ولا سيها مدنه. فيقول (13-Al-akhras 1,69:212). مثلاً:

ظهرت فئات اجتاعية واقتصادية جديدة بانحلال البنية الطبقية التقليدية وبروز سوريا الحديثة. ففي المدن أخذت هذه الفئات مثل الطلبة والمثقفين والعال والاتحادات العالية والمهنيين والفنيين والمدراء بتأكيد هويتها من خلال تنظياتها كقوى اجتاعية هامة في سوريا. ويشكل المدراء والفنيون والمهنيون قلب الطبقة الوسطى التي برزت في المدن. ويشكل العال والفلاحون أصل الطبقة الكادحة في الريف والمدن.

كها عبر (65-1976:61) عن الفكرة ذاتها وقام بتحديد طبقتين أو ثلاث طبقات اجتهاعية للمجتمع السوري بناء على الثقافة والمهنة والدخل. ومن هذه الطبقات العاملة والوسطى.

ولخص (Zakarya 1977) المساكل التي تعترض البحث في الطبقات الإجتماعية في سوريا ومنها نقص المعلومات الإحصائية المدقيقة وحداثة البحث في البلد وميوعة الحدود الإجتماعية. أو كما يقول (9-1977:248):

تبقى دراسة التركيبة الإجتهاعية في سوريا ملأى بالمشاكل. وسبب ذلك نقصان الإحصاءات الدقيقة وعدم صحة المواد المتوفرة. وأسباب ذلك كثيرة. فأولها جدة البحث الإجتماعي في سوريا. فهنالك عدد قليل من الباحثين الإجتماعيين.

وبالتالي فالكثير من الطبقات الإجتماعيه لم يطالها البحث بعد.

وثانيها صعوبات عملية تتعلق بتعقيد عناصر المجتمع السوري وتداخله. فلم يصل الإتجاه العام للتطور الإجتهاعي بعد إلى مرحلة ذات فروق طبقية إجتهاعية محددة واضحة. فلا زالت الحدود بين الطبقات والفئات الإجتهاعية مائعة متهازجة متداخلة. فهناك قطاعات كبيرة من السكان لازالت معلقة – أي لم تتخذ طبقتهم شكلاً محددًا بعد.

ثم حاول زكريا تصنيف المجتمع السوري إلى طبقات أو فئات اجتهاعية , وبنى تصنيفه على أساس البيانات الرسمية التي استقاها من الحوليات الإحصائية. ففي القاع تأتي الطبقة العاملة بها فيهم العال والفلاحون. وكان وضع الفلاحين مزريا قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٨ وأخذ يتحسن بعده بصورة ملموسة. والحقيقة أنه كان لقانون الإصلاح الزراعي أثر بارز على التركيبة الإجتماعية للبلد بكامله (Zakarya 1977:262 ). وأما الوسطى فتتألف من عدة فئات تشترك كلها بشيئين اثنين فيها بينها: فهي لاتنتمي إلى طبقة مخصوصة مباشرة كها أنها ليس لها مصالح طبقية ولكنها تقدم الدعم إلى الفئات الأخرى مثل المثقفين والعسكر (264: 1977 Zakarya ). وهي تتألف من ( ١ ) البرجوازية الصغيرة وصغار المنتجين و ( ٢ ) الطبقة الوسطى المتمدنة للقطاع التجاري والاداري والخدماتي , و ( ٣ ) الطبقة الدنيا المتمدنة التي تعيش في ظروف قاسية وتتنقل من عمل إلى آخر. وأخيراً هناك المثقفون وهؤلاء هم ''المشتغلون ... في مهن التعليم, من الكتاب إضافة إلى أولئك الأشخاص الذين وصلوا... إلى مستوى ثقافي معين بها فيهم

موظفوا الدولة '' (Zakarya 1977:264 ). وأما حجم الطبقة المثقفة فقليل نسبياً إلا أن عددها ازداد منذ الاستقلال.

ويعود غموض صورة التراصف الإجتماعي في سوريا وميوعتها كما وصفناها أعلاه إلى جملة عوامل أهمها الإثنين التاليين: فأولها انعدام التعليم قبل ثلاثين سنة. فمثلاً لما جلت فرنسا عن سوريا لم يصل التعليم إلا إلى ٥ % من السكان وارتفع إلى ٢ ،١٧ % عام يصل التعليم إلا إلى ٥ % من السكان وارتفع إلى ٢ ،١٧ % عام الامية بين من تزيد أعارهم عن عشر سنين في الفترة ١٩٦٠ – ١٩٦٨ كانت بمعدل أعارهم عن عشر سنين في الفترة ١٩٦٠ – ١٩٦٨ كانت بمعدل أنساء الارياف في ذات الفترة النساء ٧٧ % . وكانت نسبة الأمية في نساء الأرياف في ذات الفترة عبد ١٩٥٠ % وكانت نسبة الأمية في نساء الأرياف في ذات الفترة سوريا. فأشار (Petran 1972:224) ) إلى أن نسبة الأطفال المسجلين في المدارس الإتبدائية عام ١٩٥٥ / ١٩٧٦ بلغت ٩٤ % . كما كتبت وحدة الإستخبارات الإقتصادية (Economic Intelligence Unit) عن الوضع التعليمي السوري مايلي:

لدى سوريا شعب مثقف جيداً وقوة عمل تدريبها حسن مقارنة مع الأقطار العربية الأخرى. ففي عام ١٩٨٠ بلغت نسبة التعليم لدى الكبار ٥٨ % ولكن طرأ توسع كبير في المؤسسات التربوية على كافة المستويات من المدارس إلى برامج محو الأمية في السنوات الأخيرة. وفي عام ١٩٨٢ بلغ عدد الأطفال المسجلين في المدارس الإبتدائية ١٠٠ % من مجموع الأطفال العام بالمقارنة مع ٧٨ % عام ١٩٦٥. وكان هنالك ارتفاع ملحوظ في نسبة الفتيات من ٥٦ % إلى . ٥ % في الفترة ذاتها. كما ارتفع العدد الإجمالي لطلاب المدارس

الثانوية من ٢٨ إلى ٥١ % من إجمالي مجموع الفئة العمرية المناسبة. وارتفع عدد طلاب التعليم العالي من ٨ إلى ١٦ % من فئة الأعهار ٢٠ - ٢٤ سنة.

وأما العامل الثاني الذي ساهم في ميوعة التركيبة الإجتهاعية السورية فهو نمط الفعالية الإقتصادية ذات الطابع الزراعي. فيعمل ٦٠ % من مجمل القوى العاملة بالزراعة (Zakarya 1977:261). وعن هذا الحجم الهائل لقوة العمل الزراعية نشأ انتهاء أكبر قطاعات المجتمع إلى الطبقة العاملة عموماً.

2.2 البيئة المهجرية

1.2.2 وصف عام للبيئة المهجرية

1.1.2.2 بيئة ما قبل ١٩٦٧

كان المهاجرون يعيشون في مرتفعات الجولان (محافظة القنيطرة حالياً) حتى عام ١٩٦٧، وتقع هذه في الزاوية الجنوبية الغربية من سوريا ويحدها الأردن من الجنوب الغربي , وفلسطين غربًا , ولبنان من الشال الغربي , وجبل الحرمون من الشال , ومنطقة وادي العجم من الشال الغربي وحوران من الشرق ( 7:1961 Bagh 1961). (انظر الشكل 1 أعلاه). وظلت مرتفعات الجولان تتبع حوران في كل تاريخها ولكنها ضمت إلى دمشق عام ١٩٠٤ لأسباب اقتصادية وادارية (زكريا ١٩٥٧ : ٤٧٩). وبالتالي تم تقسيم مرتفعات الجولان إلى قسمين ادارين: منطقة القنيطرة ومنطقة فيق تحت ادارتي دمشق ودرعا لكل على حدة. وفي ٢١ آب ١٩٦٤ تم تشكيل محافظة القنيطرة بدمج المنطقتين المفصولتين سابقاً وهما القنيطرة وفيق (الخير ١٩٧٦). وعينت مدينة القنيطرة العاصمة الإقليمية للجولان

ومساحتها ١٨٦٠ كم. وبلغ عدد سكان القنيطرة ١٠٨.٤٦ حسب احصاء السكان لعام ١٩٦٠ (الخير ١٩٧٦: ١٠٤). ويتوزع هؤلاء في ١٦٣ قرية و ١٠٨ مزرعة ومدينتين. ويبين الشكل ٢ التقسيات الإدارية لمحافظة القنيطرة مع مدنها الرئيسية.

الشكل ٢. محافظة القنيطرة وتقاسيمها ومدنها

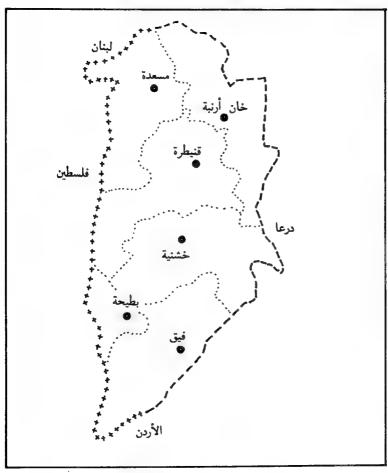

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء ١٩٧٠

وفي عام ١٩٦٧ سقط الجيزء الأعظم من محافظة القنيطرة تحت الإحتلال الإسرائيلي إبان الحرب العربيه الإسرائيلية ٥ - ١٠ حزيران. وكان تعداد سكان الجولان عشية احتالا لها أكثر من من ١٠٠, ٥٥، المحان الجيزة المحتلال الإسرائيلي طرد أكثر من ٩٣، من سكانها (١٥: 1980: 198): (Harris: 1980: 15):

شهدت كل المناطق التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧ خروجا فوريًا وكبيرًا للمواطنين العرب ... وفي الجولان ... كاد يكون هجر المنطقة كاملًا.

ففي مرتفعات الجولان المحتلة لم يبق إلا خمس قرى سورية يتراوح عدد سكانها بين ..., ١٣ نسمة (Lesch 1978 : 19) أو كري (Davis 1983 : 2-3) ، (الخير ١٩٧٦ : ١٩٧٠ ) أو ٢٠٠ ، ٧ (د-2 : Davis 1983 ).

وفي تشرين الأول ١٩٧٣ نشبت حرب أخرى بين سوريا ومصر من جهة واسرائيل من جهة أخرى وذلك لإستعادة المناطق المسلوبة سنة ١٩٦٧. وبعد إتفاقية فك الإرتباط السورية الاسرائيلية في حزيران ١٩٦٧ ( ١٦: 1980 Harris المعاد العربان ١٩٧٤ ( الناط المعاد المعاد

وبالنسبة للظروف الإجتماعية في الجولان قبل ١٩٦٧ فلم تختلف علم هي عليه في باقي البلاد. وهنالك ثلاث دراسات حول الوضع

الإجتاعي في الجولان آنئذ. فالأولى ( 378-350: 1939: 1939) وهذه لا تصور سوى حياة البدوان فقط فقيمتها محدودة إذن. والثانية لزكريا ( ١٩٥٧) وهذه دراسة شيقة وتغطي معظم جوانب الحياة في الجولان جغرافيا وتاريخيا واثاريا ومعاريا واجتهاعيا وزراعيا. والثالثة ( Bagh 1961) وهذه رسالة دكتوراة تقدم بها إلى جامعة السوربون بباريس. ولئن كانت حول الجغرافيا الإقليمية لمرتفعات الجولان إلا أنها اشتملت على جزء لا بأس به عن جغرافيتها البشرية أيضاً.

وكان يقطن معظم سكان الجولان الأرياف أو القرى ( ٨٠ %) ولم يشكل سكان المدن سوى ٢٠ % من سكان المحافظة وهؤلاء يعيشون في المركزين الاداريين وهما القنيطرة وفيق (الخير ١٩٧٦: يعيشون في المركزين الاداريين وهما القنيطرة وفيق (الخير ١٩٧٦: الما: Davis 1983:8 أبداً (الخير وضعهما الإداري والتجاري لما كانتا في عداد المدن أبداً (الخير الماكان قرى الجولان إما فلاحين أو أعرابا (زكريا ١٩٥٧: ١٠٥ - ٥١٥: ٥٢٥: المهودة أهل دراعة وماشية بهذا الترتيب والبدو أهل ماشية وفلاحة بهذا المترتيب (ولمسزيد من التفاصيل حول عاداتهم وتقاليدهم الإجتماعيه انظر زكريا ١٩٥٧).

وأما مستوى التعليم في الجولان فكان في أدناه كها كان يختلف من مكان لآخر (زكريا ١٩٥٧ : ٢٢٥ ، 90-881.388). ولم يكن في أغلب القرى حتى مدرسة واحدة بمفردها. أو كها يقول زكريا ( ١٩٥٧ : ١٩٥١):

كانت قرى الأعراب محرومة من المدارس طيلة السنوات الماضية. ولم يفتتح فيها سوى أربع مدارس ابتدائية في أربع من قرى الفضل.

وبخصوص عملهم فكان أغلب سكان الجولان يعملون بالزراعة. وبلغت نسبتهم ٢٤ % (الخير ١٩٧٦: ١٩٧٦). 8 :1983).

#### 2.1.2.2 بيئة ما بعد ١٩٦٧

التجأ سكان محافظة القنيطرة إلى المناطق الخاضعة للسيادة السورية بعد طردهم الجهاعي من الجولان عام ١٩٦٧. واستقر أغلبهم في مدينة دمشق وضواحيها كما هو مبين في الجدول 1.2 أدناه.

الجدول 1.2 توزيع نازحي ١٩٦٧ في المحافظات حسب العوائل التي تتلقى الإعاشة الشهرية في الفترة ١٩٦٧ – ١٩٧٣

| %                         | عدد العائلات | المنطقة    |
|---------------------------|--------------|------------|
| % ٣٢,9 ٤                  | ٥٦٠٠         | مدينة دمشق |
| % <b>٣</b> ٨ . <b>٨</b> ٢ | 77           | دمشق       |
| % 7, 70                   | ٤٠٠          | خان أرنبه  |
| % 77.98                   | 49           | درعا       |
| % + . EY                  | ٧٤           | السويداء   |
| % 7 . 7 7                 | 474          | حمص        |
| % + , * +                 | ٤٧           | حلب        |
| % 99,90                   | 17           | المجموع    |

المصدر: المكتب المركزي للإحصاء ١٩٧٤

يتبين من الجدول 1.2 أن أكثر من ٧٠ % من العوائل النازحة إنها تعيثى في مدينة دمشق وما يجاورها. ويليها العوائل التي تسكن في درعا بنسبة ٢٣ %.

ولم يعين المكتب المركزي للإحصاء المناطق السكنية المحددة للمهاجرين في هذه المحافظات. وبها أني أسكن في تلك المنطقة فقد لاحظت توزع أماكن سكن المهاجرين في مدينة دمشق في مساكن برزه والقابون والمزة ودويلعة. وفي ريف دمشق يقيم المهاجرون في قطنا وعرطوز وجديدة عرطوز والمعظمية والكسوة والسيدة زينب ، الخوهنالك بعض العائلات التي لا تزال تسكن في بعض القرى السورية على الحدود السوريه الاسرائيلية ولمعظمها بيوت ومنازل في المناطق الداخلية الآنفة الذكر.

وعلى علمي لم يقم أحد بعد ببحث الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسكانية للمهاجرين. ولذلك فلا ندري كيف استطاع هؤلاء الناس تدبير أمور معاشهم في ظل ظروف الهجرة الحربية القاسية جداً, وأظن أن معظمهم يعملون عمالاً عاديين أو في قطاع الخدمات. وأما العاملون بالزراعة فقليلون جداً. ولا نستطيع معالجة هذا الموضوع أكثر من هذا القدر في بحثنا هذا.

وأخيراً على الرغم من تحرير مدينة القنيطرة , عاصمة الجولان , عام ١٩٧٤ فلم يعد المهاجرون لها لأن اليهود الصهاينة دمروها عن بكرة أبيها ومسحوها إلى الأرض عشية جلائهم عنها علمًا أنها وقعت في أيديهم في حزيران ١٩٦٧ ومبانيها سالمة.

2.2.2 من هم المهاجرون في هذا البحث؟

ما 1.2.2 الفضل: تعليق قصير

لا تعنى هذه الدراسة بالوضع اللغوي إلا عند إحدى الفئات Oppenheim 1939: 350-78) عادة (80-78) (350-78). (24 Bagh 1961: 401; ٥٠٢: ١٩٥٧). وكان هؤلاء من سكان الأرياف ( ١٠٠ %) وكانوا يعيشون في الجزء الشهالي الغربي من الجولان حول العاصمة الا قليمية (انظر الشكل ٢). وكانوا يعملون بتربية الماشية والزراعة على هذا الترتيب. وعدد زكريا(١٩٥٧: ٤٨٠ - ٤٨٤)أسهاء قراهم ( ١٤) ومزارعهم ( ٩)غير أن تقديراته لعدد سكانها الحقيقي مشكوكة لإستنادها على احصائيات غير رسمية. وقدر ( ٤٥١ :1961 1961)، الباحث في جغرافيا الجولان قبل ١٩٦٧ أعدادهم بحوالي ٢٠٠٠ ، ٢٠ نسمة إلا أن هذا الرقم مجاف للمنطق نظراً لا نعدام الإحصاءات الدقيقة قبل ١٩٦٠ . وهذا ما اعترف به هو بنفسه ( ٤٥٥ :1960 ).

فالطريقة الوحيدة لتقدير عدد سكان الفضل أو مهاجريهم تكمن إذن في مقابلة قائمة زكريا بأسهاء قراهم ومزارعهم ومقارنتها مع أول إحصاء رسمي ودقيق للسكان عام ١٩٦٠. ويبلغ عددهم على هذا الأساس ٢٠٢١ شخصاً موزعين في ١٤ قرية و ٩ مزارع كها حددها زكريا أعلاه. وفي الوقت الحالي لايمكن تحديد عددهم لأسباب عدة. فأولاً صعوبة الحصول على المعلومات الرسمية لكافة المهاجرين بعد ١٩٦٧ حيث تفرقوا في مناطق واسعة ، فصار الناس الذين كانوا يسكنون في قرية واحدة في الجولان كسكيك مثلاً الإحصاءات السكانية الخصائص العرقية للناس أبداً. وثالثا لايوجد سجل للمهاجرين في احصاء سكان مدينة القنيطرة لعام ١٩٨١ ولا في احصاء سكان مدينة القنيطرة لعام ١٩٨١ ولكن يمكننا تقدير عددهم تقديراً عاماً فهم يتراوحون بين ٢٠٠٠٠٠ نسمة ولا يتجاوزون العدد الأخير غالباً.

ولم يبق من الفضل أحد في الجولان عقب الاحتلال الاسرائيلي

لها عام ١٩٦٧. ومنذ ذلك الحين وهم يعيشون في مدينة دمشق (وسكانها حوالي ١٩٨١، ١٨ حسب إحصاء ١٩٨١). وما حولها. ففي مدينة دمشق يتركزون في مساكن برزه والقابون ودويلعة ولكنهم ينتقلون منها إلى الضواحي مثل المعظمية ( ٥٣٥ منسمة) وجديدة عرطوز ( ١٩٦١ نسمة) وعرطوز ( ١٧٩٨ نسمة) وقطنا ( ١٧٩٢٨ نسمة)، ومعظمهم مقيم في المدينة الأخيرة. ومن المدن الأخرى الكسوة ( ١٨٤٢٥ نسمة) ، الخ. ويسكن معض المهاجرين في قرى مجاورة أخرى ، وهؤلاء لم يستقروا بعد ، فهم ينتقلون من مكان لآخر على الدوام. وأخيرًا لاتزال (حفنة من المهاجرين تسكن المناطق المتاخمة على الحدود الإسرائيلية مثل سعسع وما يحيط بها. ويمتلك كافة هؤلاء المهاجرين الحدوديين بيوتا في قطنا وعرطوز وغيرهما . ويبين الشكل ع المناطق السكنية الرئيسية لمهاجري وغيرهما . ويبين الشكل ع المناطق السكنية الرئيسية لمهاجري

# الشكل ( ٣. مواقع سكن المهاجرين الرئيسية في منطقة دمشق.



المصدر: مديرية الشؤون الفنية ١٩٧٣ .

والمناطق التي حل فيها المهاجرون ذات علامات مميزة تماماً فهم إما أن يقطنوا في مجموعات تتكون من خمسة بيوت أو أكثر في شارع ما أو في منطقة كبيرة نسبيا من عشرين أو ثلاثين بيتًا بنوها بأنفسهم. وتقع معظم هذه البيوت على الأطراف الخارجية للمدن التي يعيشون بها. ولا يقصد من هذا أن كافة سكان المنطقة هم مهاجرون حصراً. ففي بعض الحالات يتجاور المواطنون والمهاجرون بيتًا لبيت. ومع ذلك فهنالك شيء أكيد وهو ميل المهاجرين للسكن متجاورين مع بعضهم بعضاً سواء مع المواطنين أو دونهم. وهناك غرضان من وراء تبعثر وتجمع المناطق المهجرية السكنية في أماكن تواجدهم في الوقت نفسه، وهما التدليل على الرفض والقبول الجزئي لقيم المجتمع المضيف ولا سيها لغته.

وفي الفصل الرابع سنقدم مزيداً من المعلومات حول هؤلاء المهاجرين عند شرح وسائل اختيار العينة البشرية في هذا الكتاب.

# الفصل الثالث استعراض المسائل المنهجية

#### 0.3 استهلال

يرمي هذا الفصل إلى إعطاء عرضاً تمهيدياً لمناهج البحث اللغوية الإجتهاعية في قياس البنى الإجتهاعية وجمع المادة اللغوية. وسننتقي في هذا المقال مايخدم غايتنا ولسنا نبغي استعراض كل ماكتب في هذا الموضوع; فمن المستحيل عمل ذلك في هذا الكتاب. وسوف نشير إذن إلى الخطوط الكبرى في مناهج البحث سيها ما يتعلق منها بمنهجنا الذي سنناقشه في الفصل الرابع أدناه.

#### 1.3 قياس المؤشرات الإجتماعية

#### 1.1.3 العينة

من أشق المشاكل في مناهج علم اللغة الإجتباعي إختيار عينة السرواة (انظر 42: Milroy 1980). إذ يختلف إنتقاء الراة وحجم العينة من دراسة إلى أخرى. وفيها يلي نقدم ملخصاً وجيزًا عن معالجة هذا الموضوع في علم اللغة الإجتباعي.

# 1.1.1.3 أساليب اختيار العينة

العينة عدة أنواع ( 19 - 15 : 1985 ). فهي إما عشوائية أو مرتصفة أو مختارة. فالعشوائية هي التي تكون امكانية اختيار الراوية فيها محسوبة ومقدرة. وقد تكون بسيطة بمعنى أنه لكل فرد من السكان امكانية متساوية من الإختيار (كالنصيب) أو شبه عشوائية وفيها لايتساوى أفراد السكان بامكانية الإختيار. ويحدث هذا لدى سحب الأفراد من جدول مسبق الإعداد ، كأن يجري اختيار كل عاشر اسم وهكذا مثلاً.

وأما العينة المختارة فينتقيها الباحث بنفسه لتتناسب وتصنيفات معينة مشل الجنس والعمر ، المخ. وتختلف العينات المختارة عن العشوائية في أنها لا تمثل الجهاعة التي استمدت منها. ففي العينة العشوائية مثلاً يجب أن تتساوى نسبة الذكور والإناث مع الأصل المذي استمدت العينة منه. وأما المختارة فلا تخضع لهذا التقييد. وبالنسبة للمرتصفة فهي مستمدة من دراسة سابقة تم فيها تحديد خواص الأفراد كطبقتهم الإجتاعية وجنسهم وعمرهم ، الخ.

ويعتمد استخدام أي من هذه العينات في علم اللغة الإجتماعي على عدة أشياء منها طبيعة البحث ووجهته ووفرة المعلومات الإحصائية عن كافة قطاعات المجتمع. ففي بحثه عن مدينة نيويورك قام لابوف (111: a 1972) باعتباد العينه المرتصفة , وهذه كانت خواص أفرادها معروفة من دراسة سابقة أجراها برنامج تعبئة الشباب. وتضمنت تلك الدراسة الأصلية على ٩٨٨ بالغاً , تمكن لابوف من مقابلة ١٢٢ فرداً منهم في بحثة. وأما (Trudgill 1974) في دراسته عن لهجة نورج فاستخدم العينة شبه العشوائية في اختيار رواته الخمسين. واهتدى إلى تلك الطريقة بتقسيم عدد السكان

اعتمدت غالبية الدراسات اللغوية الإجتاعية العينات المختارة. (Labov 1963, 1972a: ch. 1, 1972b); Labov 1963, Cheshire 1982; Poplack 1979: 27 - 28, بالم المربق الإتصال بالأفراد على مستوى (Horvarth 1985: 43):

تم اختيار أفراد العينة بعدة وسائل ، وكان نظام الشبكات الوسيلة الرئيسية فيها. فكنا نعطى اسم مشارك محتمل ثم نتصل به/ بها للمشاركة في المقابلات ... ونسأل الناس عن ذكرياتهم وأيام طفولتهم.

وهذا مافعلته ( 55 - 54: 54: 1980 ) بالذات. ومن الجدير بالذكر أن جميع الدراسات اللغوية الإجتماعية عن المهاجرين (Bortoni - Ricardo 1985: 131; Payne 1976, 1980: 145) ، 75 - 75: 75 - 76:

#### 2.1.1.3 حجم العينة

حجم العينة من المسائل المزعجة في علم اللغة الإجتماعي. فهي صغيرة جدًا بالمقارنة مع حجمها في علم النفس والإجتماع مثلا. وهذا

أمر متوقع تماماً نظراً لإختلاف أساليب البحث ومناهج التحليل فيها بين هذه العلوم. فعلى اللغويين الإجتهاعيين القيام بتسجيل المادة اللغوية زيادة على استخلاص المادة الإجتهاعية عن أفراد عيناتهم. كما أن عليهم أن يمضوا أشهراً وهم يكتبون مادتهم اللغوية التي جعوها قبل مباشرة تحليلها إحصائياً. فأما علماء النفس والإجتهاع فيتكلون على الإستبيانات المحددة للحصول على المعلومات اللازمة لهم دون الحاجة إلى تسجيل أفرادهم في عدة أساليب لغوية أو تدوين مادتهم بالطريقة ذاتها التي يكتبها بها علماء اللغة الإجتماعيون.

تكونت عينة لابوف ( (1966, 1972 a) عن مدينة نيويورك من ١٢٢ نفراً, وعينة ( 1974 ا 1974 ) عن نورج أصغر منها بكثير وعددها ٦٠٠ فرداً. وتقارب عينة ( 1985 ا 1985 ) عن غرب يوركشر عينة لابوف في عددها البالغ ٢٠٠ شخصاً. وتحتوي عينة ( 1969 عينة لابوف في عددها البالغ ٢٠٠ شخصاً. وتحتوي عينة ( Wolfram ٤٦ عن دترويت و ( 1977 ا شخصاً ) عن غلاسكو على ٤٨ فرداً في كل منها. وفي عينة ( 1980 المالة المعربة المناسبة المخرون عينات أصغر تراوح عددها بين ١٩٥٨ و ١٩٥٤ ( المدراسات ١٩٥٨ ) عن السدراسات الهجيرية ( 1985 العينة بين ٣٣ و ٣٩ فرداً لكل على حدة.

والعرض السابق إنها يشير إلى عدم إتفاق الباحثين على عدد محدد للأفراد اللازمين في أي عمل لغوي اجتهاعي. والنتيجة التي وصل إليها لابوف ( 1972 a : 204 ) كها أوردها ( 20: 1985 ) هي أن العينة العشوائية المكونة من ٢٥ فردًا كافية جدًّا لتبيين الإختلاف اللغوي والإجتهاعي. وأما عن عدد الأفراد في كل خلية

كالعمر والجنس فيترواح بين ٢ ( Wolfram 1969 ; Macaulay 1977 ) و ٥ ( Hundley 1983 ع).

# 2.1.3 قياس البنى الإجتاعية

استعمل اللغويون المجتمعيون عددًا من المؤشرات الإجتماعية في قياس خواص أفراد عيناتهم الإجتماعية. وفيها يلي نعرض لبعض هذه الأبحاث.

# 1.2.1.3 دراسات الطبقات الإجتماعية

يعتمد قياس الطبقة الإجتماعية في علم اللغة الإجتماعي على طريقتين , إحداهما متعددة البنود والأخرى وحيدتها. فأما المتعددة فأول من استحدمها لابوف ( Labov 1972 a :285) في بحثه عن نيويورك. ويزعم ( 285: a Labov 1972 ) أن

الوضع الإجتهاعي للفرد إنها تحدده ردود الأفعال الذاتية لأفراد المجتمع الآخرين; أما بالنسبة للغرباء فمن السهل استخدام مؤشرات اجتهاعية اقتصادية موضوعية لتعيين منزلة بعض الأفراد.

المتوسطة العليا. وليست الحدود بين هذه الطبقات فاصلة ولكنها متصلة بمعنى أن بعض الطبقات, كالطبقة ٢ و ٥ مثلا , هامشية بفضل تجاور مواقعها الإجتاعية.

واستعملت دراسة دترويت ( 39 - 32: 96 Wolfram ) ثلاثة مؤشرات , وهي الثقافة والمهنة والمسكن. وتم حسابها كلها فيها يخص رب البيت. وللثقافة والمهنة مقاس من ١ - ٧ نقاط لكل منها وللمسكن من ١ - ٦ . ثم تم ضرب الأرقام الناتجة للثقافة والمهنة والسكن بالعوامل ٥ . ٩ . و ٦ لكل على حدة وذلك لحساب مجموع المرتبة الإجتماعية للفرد , وكان هذا يتراوح بين ٢٠ إلى ٣٤ نقطة. وعليه فكلما قلت النقاط التي حصل عليها الفرد ارتفعت منزلته الإجتماعية. وبعدها أضيفت مجاميع الأفراد إلى بعضها بعضاً وتم تقسيمها كي تعطي عددًا محدًا من الطبقات الإجتماعية المتمايزة: ٢٠ تقسيمها كي تعطي عددًا محدًا من الطبقة الوسطى الدنيا , ٢٠ الطبقة الوسطى الدنيا , ٢٠ الطبقة العاملة العليا , و ٢٠ الطبقة العاملة الدنيا.

واعتمد ( 30 - Petyt 1985:30 ) في بحثه عن لهجة غرب يوركشر الانكليزية خمسة مؤشرات لتحديد المنزلة الإجتباعية لأشخاصه , وهي الثقافة والمهنة ودخل رب الأسرة الأساسي والمسكن وأسلوب

المعاش ، والمؤشر الأخير غير موضوعي. ولكل عامل منها موازين من ثلاث إلى خمس نقاط. وتتراوح المجاميع الكلية المكنه بين. - ٢١. ويعطي هذا ٢٢ طبقة اجتهاعية جمعت بعدئذ في طبقات أكبر ، وهي ٥ - ٤ الطبقة العاملة الدنيا ، ٥ - ٨ الطبقة العاملة الوسطى ، ٩ - ٢ الطبقة الوسطى الدنيا ، و١٧ - ٢١ الطبقة الوسطى الدنيا ، و١٧ - ٢١ الطبقة الوسطى الدنيا ، و٢٠ - ٢١ الطبقة الوسطى الدنيا ، و٢٠ - ٢١ الطبقة الوسطى الرسطى .

وثمة بحاثة آخرون لم يقوموا إلا بإعتباد مؤشرين فقط , وهما الثقافة والوظيفة. فقسم ( 82 - 83:80 بالطبقة البيرونية والطبقة الوسطى العبقات – السطبقة العاملة , الطبقة الوسطى , والطبقة السوسطى العليا. فلدى رواة الطبقة العاملة ه سنوات من التعليم الابتدائي وكلهم عال مدنيون وأهليون من ذوي القبات الزرق, فمنهم سائقو سيارات الأجرة والعربات وعبال الزجاج والعتالة. وتتفاوت ثقافة أفراد الطبقة الوسطى بين السنة الأولى من الدراسة الثانوية إلى الدراسة الجامعية غير المستكملة , وكانوا كلهم موظفين مدنيين , وموظفي مصارف أو باعة. وأما أفراد الطبقة الوسطى العليا فكلهم من خريجي الجامعات والمهنيين والمدراء والاداريين بها فيهم الأطباء والمحامين وأساتذة الجامعات والمحاسبين. وتعد دراسة ( 55 - 54:585 المحامين وأساتذة الجامعات والمحاسبين. وتعد دراسة هذا الماب.

وبخصوص الدراسات ذات العامل الوحيد في قياس الطبقة الإجتاعية فإن أشد المؤشرات استخداما في هذا الصدد هو المهنة. ففي دراستة عن لهجة غلاسكو وصف ( 67 - 1977:57 (وهذا أربع طبقات اجتاعية بناء على تصنيف المسجل العام للمهن (وهذا ما استخدمه تردجل وبتيت أعلاه). وهذه الطبقات هي الطبقة الأولى

(المهنيون والمدراء), والثنانية (ذوو القبنات البيضاوات من غير اليدويين), والثنالثة (اليدويون المهرة), والرابعة (أنصاف المهرة وغير المهرة). واتبع ( Coupland 1984 ) طريقة ماكولي في اعتباد المهنة إلا أنه ميز عددًا أكبر من الطبقات الإجتباعية.

وأشارت ( Horvath 1985:45 ) في دراستها عن اللهجات الاستراليه الانكليزية إلى أن:

الطبقة الإجتهاعية الإقتصادية هي أصعب الفئات الإجتهاعية التي يعتمدها علم اللغة الإجتهاعي إلا إذا قام عالم اجتهاع بتحديد طبقات الأفراد كها الحال في عينة لابوف عن نيويورك.

فلم تواجمه هورفث انعدام المعلومات الإحصائية حول الطبقة الإجتهاعية في استراليا فحسب بل واجهتها مشكلة المهاجرين الذين غالباً ما تتأثر منازلهم الإجتهاعية سلبياً في مثل هذا الموقف. أو كها تقول ( 1985:46 ):

إن الأمرالمعتاد بالنسبة للمهاجرين هو أن يبدأ من كان منهم من الطبقة الوسطى سابقاً بالطبقة العاملة في استراليا. وبعد عشرين سنة في هذا البلد تمكن كثير من الأفراد في هذه الدراسة الذين نزلت مستوياتهم الإجتماعية هنا من استعادة وضعهم الإجتماعي السابق.

وأخيراً إلتجأت هورفَث ( 1985:47 ) إلى اعتباد نتائج دراسة اجتباعية سابقة عن المهن باستراليا. وعلى أساسها ميزت ثلاث طبقات اجتباعية – الطبقة الوسطى (المهنيون والمهنيون الماهرون). الطبقة العاملة (العبال المهرة), والطبقة العاملة (العبال غير المهرة).

وفي دراسات أخرى تم تقسيم الحالة الإجتهاعية بناء على التعليم نقط. وهذا ما فعله (Jahangiri&Hudson 1982; 51-52; Jahangiri 1980) فقط. وهذا ما فعله (فعلم عن لهجة طهران الفارسية بتحديد أربع فئات اجتهاعية على أساس التحصيل الثقافي، وهي الأمية والابتدائية والثانوية والجامعية. كما قام ( Thelander 1982:80 ) بتمييز ثلاث زمر ثقافية في بحثه عن لهجة مدينة برترسك بالسويد، وهي الإبتدائية والثانوية والثانوية العليا. وجدير بالذكر أن هذه الأبحاث لم تربط الوضع الثقافي بالطبقة الإجتهاعية.

ولنن كانت هنالك دراسات غيرها مما أدرجت الثقافة والمهنة فيها إلا أنها درستها على انفصال ولم تجمع بينها لإعطاء مؤشراً اقتصاديا اجتماعيا. ومثال ذلك دراسة ( Kerswill 1985 ) عن لهجة برغن في النرويج.

#### 2.2.1.3 دراسات شلل الرفقان

تعنى هذه الدراسات بالمعايير والقيم والضغوط الإجتاعية التي تتحكم في السلوك اللغوي للمراهقين والمدركين (العمر ١١- ١٩). أوفي هذه المرحلة تتأثر لغة المرء برفقانه على نحو ملموس. ويعتمد مدى تأثير جباعة الرفاق في استعال اللغة على مقدار انخراط الفرد في تركيبتها الإجتباعية. فقام (الم 1972 Labov 1972) بوصف البنية الإجتباعية واللغوية لعصابة الشارع أو شلة الرفاق من السود الذكران في جنوب ووسط هارلم بنيويورك. فحدد خمس زمر ، وهي المطيور الرواعد ، وأفاعي السل ، والنفاثات ، واخوان أسكر ، وانوود. وهذه الأخيرة هي الفئة الوحيدة للشبان البيض. فلا يمكن وصف البنية الإجتاعية لهذه الزمر بالطريقة الإقتصادية الإجتاعية

بل على أساس الأدوار الإجتباعية التي يقوم بها الرفقان ضمن مجموعاتهم وشللهم. وقد تكون عضوية الشلة إما رئيسية أو ثانوية أو طرفانية (العرجان). وتنعكس هذه الأدوار في استخدام اللغة على نحو موح جدًا. فمثلاً يتميز الأعضاء الرئيسيون بلهجتهم الثقيلة إذا ما قورنوا بالعرجان الذين يستخدمونها قليلاً جداً (انظر Labov ).

وبمثل لابوف ( ط 1972) هذا اقتدت دراستان على الأقل. احداهما دراسة ( Habick 1980 ) عن شلتين من شلل الحارات في احدى المدارس الثانوية في فارمر ستي بمساتشوست بأمريكا. والثانية دراسة ( Cheshire 1982 ) حول ثلاث فئات عالية في ردنغ بانكلترا. وتتسم دراسة تششر بإدخالها الإناث ( ١١) إضافة إلى الذكران ( ١٦). وليس بمقصود عملنا هذا الإفاضة في التفاصيل هنا غير أنه يمكن للقارىء النبيه العودة إلى هذه الأعال بنفسه.

# 3.2.1.3 دراسات الشبكات الإجتباعية

إن أول من أدخل مفهوم الشبكة الإجتماعية إلى علم اللغة الإجتماعي هو ( Gumperz 1964 ) في دراسته الإنسانية عن تغيير اللهجات في همنر بالنروبج. واستعار ( Labov 1972 b) هذا المفهوم في دراسة شلل الرفاق في هار لم بنيويورك الآنفة الذكر. كما طبقتها ( 1984, 1979, 1978 ) على التحول بين الألمانية والهنغارية في النمسا, واستعملتها ( Russell 1982 ) في بحثها عن اللغة السواحيلية في مومباسا بكينيا.

Milroy 1978 ,1985 ) وممن استخدم الشبكات الإجتماعية وطورها ( 1985, 1985, الشبكات الإجتماعية وطورها ( L. Milroy and Margrain 1980; L. 1982; and Milroy

وذلك في أعالهم عن لهجة بلفاست بسال ايرلندا. فكما الحال في شلل الرفاق فإنه يستغنى عن الطبقة الإجتماعية في دراسات الشبكات الإجتماعية التي تركز على كلام الطبقة العاملة بشكل أساسي. وقد وضعت ( 1980 L. Milroy ) المبادىء والأسس النظرية للتحليل الشبكى الإجتماعي في استخدام اللغة. فاستعملت في إنشائها لمقياس الشبكة الإجتماعية أو ما أسمته بمجموع قوة الشبكة المستفيل نقاط، (وهي (42-41) 1980: 41):

- ١ . الإنتساب إلى مجموعة ذات كثافة عالية ومتمركزة محلياً ,
- ٢ . إقامة علاقات قربى مع الجوار (أكثر من بيت بالإضافة إلى العائلة النووية) ,
- ٣. العمل في ذات المكان مع ما لا يقل عن شخصين من المنطقة ذاتها ,
- ٤ . كون مكان العمل ذاته مع ما لا يقل عن شخصين من الجنس نفسه من المنطقة.
- ه . المصاحبة الإرادية مع زملاء العمل في أوقات الفراغ.
   وتــزعم ل. ملروي ( 1980:202) أن لمنهجها في الشبكات الإجتماعية تطبيقاً عاما وشمولياً. أو كها تقول:

يمكن القول بأن لمفهوم الشبكة تطبيقاً عاماً وشمولياً حتى ولو كانت المؤشرات التى تصور البنية التحتانية للعلاقات الشخصية تتغير وفقا لنظرة الباحث عن أنسب الفئات الثقافية وأسهلها قياساً.

واستعملت ( Bortoni - Ricardo 1985:162 ) طريقة مختلفة نوعا ما لحساب ما أطلقت عليه مؤشر الإندماج الشبكي لدى رواتها في بحثها في أحاديث المهاجرين في البرازيل. وهذا مما لايهمنا ههنا وعلى

القارئ المهتم الرجوع إلى مظان العمل الأصلي ذاته.

# 4.2.1.3 دراسات أفعال تماثل الهوية

قدم لابج فرضية تشرح السلوك اللغوي المتعدد في المجتمعات ذات اللغات المتوالدة (كريول). ويمكن تسمية هذه الفرضية بأفعال التهائل، وهي تتكون من فرضية وأربعة عوامل ( 1980, 1972, 1980, McEntegart and Le Page 1982; Le Page et al 1974; Le Page وتتلخص الفرضية في أن:

... يخلق كل فرد أنهاطاً لسلوكه اللغوي تتهاثل مع أنهاط الجهاعة أو الجهاعات التي يرغب من حين لآخر في الإنتساب لها (أو حتى يبعد نفسه عن الجهاعات التي لا يحب أن ينتمي إليها). ولا يتأتى له ذلك إلا إذا

١. استطاع تمييز الجاعات؛

 ٢. استطاع التقرب الكافي منها ولديه القدرة على تحليل أنظمتها؛

٣. دوافعه إيجابية أو سلبية مع الأخذ بالحسبان الرد الذي
 يحصل عليه من تلك الجاعات بفرص الساح له
 بالإنضام لها؛

ألا يزال قادراً على تكييف سلوكه (أي ألايكون كبيراً جداً).

.(McEntegart and Le Page 1982: 105-6)

وتم اختبار هذه الفرضية على طلبة المدارس في بليز وسانت لوسيا في البحر الكاريبي. وغالبا ماكان يقوم بتلك البحوث فرق عمل بكاملها.

# 5.2.1.3 دراسات الأفراد

على عكس الدراسات السابقة التي كان رحاها يدور حول الجهاعة وكانت نتائجها اللغوية الإجتاعية عبارة عن معدلات جماعية, فهنالك عدد لابأس به من الدراسات اللغوية الإجتاعية التي ركزت على دور الفرد في الاختلاف اللغوي. إذ قدمت هذه الأبحاث نتائجها لكل فرد على حدة (مثلاً Douglas—Cowie ). واعتمدت بعض هذه الأبحاث على النظرية التضمينية ( 1981, 1975, 1981, 1975, التي يختلف مفهومها للإختلاف اللغوي اختلافًا تاماً عن مدرسة لابوف وأتباعه. ولسنا بصدد العناية بهذه الدراسات هنا.

# 2.3 جمع المادة اللغوية: وصفها وإحصائها وتحليلها

1.2.3 أساليب جمع المادة اللغوية

استخدم اللغويون الإجتهاعيون عدة طرق في استحصال المادة الكلامية من رواتهم. ويمكن إيجاز هذه الطرق كالآتي.

#### 1.1.2.3 المقابلة الإستيبانية.

كانت المقابلة وربا لا تزال الطريقة المثلى في استنباط المادة الكلامية الدقيقة من الرواة مها كانت مساوئها. ويقول لابوف ( 109: a 109 ) بهذا الصدد:

سنحتاج دوماً إلى مقابلات فردية ووجها لوجه لجمع مقداراً كبيرًا من الكلام المسجل بشكل صحيح والذي نحتاج له لدراسة فرد ما دراسة مفصلة.

وعند دراسة الأنباط الكلامية لعدد كبير من الأفراد بطريقة

منتظمة ومتسقة فغالبا ما يستخدم الباحث إستبيانا محددًا أعد لهذا الغرض. وعلى الرغم من استخدام الإستبيانات في بدايتها في علم اللهجات الريفية (مثلاً مقدمة 1962 1964) إلا أنه تم اللهجات الريفية (مثلاً مقدمة 1962 تفي بها يستلزمه الباحث تعديلها في الأبحاث اللغوية المجتمعية كي تفي بها يستلزمه الباحث من وراء دراسته. والإستبيان عادة عبارة عن قائمة بالأسئلة التي يرغب الباحث في أن يسألها إلى رواته لاستنباط أحاديثهم. ويتغير شكل الإستبيان من دراسة لأخرى تبعاً لطبيعة البحث. ومن الأعمال البارزة التي يمكن الإستشهاد بها في هذا المجال ( 1966 1965; Labov 1966 ) المحاديث المحاديث المحادراسات اللغوية الإجتباعية للمهاجرين ( Kerswil 1985; Bortoni - Ricardo 1985; Payne 1976 ) هذه الطريقة.

وأما عن إجراء المقابلة فعادة ما تكون وجها لوجه بين شخصين اثنين في أحسن الأحوال , وهما المقابل والمقابل. ويستغرق زمنها ١٥ احت دقيقة أو أكثر. وعلى الرغم من امكانية حضور الآخرين ومشاركتهم من حين لآخر في المقابلة , إلا أن الإهتهام ينصب أولا على المقابلين. ولأن الكلام المستنبط في المقابلة اصطناعي أو غير طبيعي في معظمه فقد انتقدت المقابلة لهذا السبب وغيره من القيود. ويدعى النقد الرئيسي لها بمتناقضة المراقب. ووصفها لابوف ( 1972 a 209 ) بما يلي:

... يجب أن يكون الغرض من البحث اللغوي في المجتمع استكشاف كيف يتحدث الناس وهم بعيدون عن المراقبة المنظمة لهم، إلا أننا لا نستطيع الحصول على هذه المعلومات إلا بهذه بالمراقبة المنتظمة.

وهذا يعني أن الناس إنها يتحدثون على نحو طبيعي مسترخ عامي حينها لا يراقبهم أو يسجل كلامهم أحد. وعند القيام بهذا الشيء لاسيها من طرف الغريب عنهم يغير الناس طريقتهم المألوفة في الحديث ويتصنعون بكلامهم ويهتمون به. ولتخطي هذا الحاجز تم اللجوء إلى عدة أساليب لإستنباط العامية الدارجة ومنها الجلسات الجهاعية التي سنفصل الحديث عنها أدناه.

#### 2.1.2.3 الجلسات الجاعية

تكمن الغاية من الجلسات الجهاعية في الحصول على العامية بأبعد صورها وتجاوز متناقضة المراقب في حال إجراء المقابلات. ففي هذه الجلسات الجهاعية يجري تسجيل ثلاثة أشخاص أو أكثر وهم يتحدثون فيها بينهم من دون تدخل الباحث مباشرة. وتكون موضوعات أحاديثهم غير محضرة لهذا الغرض. وهذا مما يساعد على انسياب العامية انسيابا تلقائياً وعارضاً. وممن استخدمها (Gal 1984: L. Milroy 1980; Cheshire 1982; Labov قام لابوف وكال باستخدام المقابلات كذلك بالإضافة لها.

### 3.1.2.3 طريقة المراقب

إبتدعت هذه الطريقة ( Wolfson 1976 ) في بحثها عن الزمن الحاضر التاريخي لما عجزت عن الحصول على عينة كافية من الكلام باستعال المقابلة والجلسات الجاعية. ووجدت أن البديل في استنباط ما أسمته بالكلام الطبيعي والملائم هو بالمراقبة ، أي أن تراقب الناس في استخدامهم ذلك المتغير اللغوي في قصص ذات مواضيع متفاوتة بمواقع متفاوتة بمواقع متفاوتة عامة ، مواقع متفاوتة عامة ، مواقع

العمل , محادثات بين الأولاد , محادثات بين الأولاد وآبائهم , محادثات بين الجيران , مواجهات تلفزيونيه , الخ , ( 1976:204 ). ولما كان الباحث الوحيد عاجزًا عن القيام بهذا العمل فقد اعتمدت على ثهانية مراقبين لإمضاء بعض الوقت من كل يوم في الإستهاع إلى الأحاديث والأقاصيص التي يرونها وتسجيلها. فكلها سمع المراقب قصة فعليه تدوين المعلومات الوثائقية التالية لأغراض التحليل , وهي ( ١)موقع الحديث , ( ٢ ) المشاركون (المتحدثون ومستمعوهم بها في ذلك (آ) الجنس , (ب) العمر التقديري , (ج) العمل , (د) اللباس , (هـ) الفئة العرقية (إن عرفت) , و (و) الكلام (أقصيح هو أم عامي) , و رودد أو عدم ورود الزمن الحاضر التاريخي , و ( ٤)موضوع القصة ( 8–207: Wolfson 1976: 207-) .

# 4.1.2.3 طريقة الشبكات الإجتباعية

طورت هذه الطريقة ( 1980 L. Milroy ) لأغراض عديدة. وأولها كأداة للعمل الميداني. فوجدت أن هذه الطريقة تلائم العمل في المجتمعات المضطربة مثل بلفاست بشهال ايرلندا, فهنالك عوامل كثيرة تقيد دخول العهال الميدانيين والباحثين الغرباء لجمع المادة اللغوية من مشاركيهم. وفي بلفاست كان على العامل الميداني أن يكون ( ١ ) أنثى ، ( ٢ ) وأن يدخل المجتمعات وحيداً ، ( ٣ ) وأن يقدم ضهانا بحسن النية على المستوى الشخصي ( 1980:44 L. 1980:44 مكن مراقبة كلامهم وتسجيله. ولتخطي هذه العقبات دخلت مجتمع بلفاست بصفتها وسجيله. ولتخطي هذه العقبات دخلت مجتمع بلفاست بصفتها مديقة لصديق '' . أو كها تقول ( 55 - 55:0198) ):

كنت أقـوم... دومـاً باجـراء مفاتحة أولية مع شخص معين

أعطيت اسمه وأقدم نفسي له كصديقة لفلان , فهو يظن أنك قادر على معاونتي. وكانت معرفة اسم فلان بمثابة ضان بحسن النية حيث اعتبرها فلان طلباً له منه بضرورة تنفيذ الواجبات تجاهه على شكل تقديم المساعدة "لصديقه".

وبهذه الطريقة استطاعت ل. ملروي أن تحصل على قدر كاف من المعلومات اللغوية في عدة مواقع كلامية التي قلما تأثرت بمتناقضة المراقب. وأما الموقفين اللغويين الذين حصلت عليهما فهما المقابلة والجلسات الجماعية. وأجريت الأولى وجها لوجه بين الباحثة ومقابليها بينها تضمنت الأخرى مشاركين آخرين وكان دور الباحثة فيها سلبياً غالباً (انظر 3. Ch. Milroy 1980: Ch. 3).

### 5.1.2.3 طريقة المخاطب

وينطبق ذلك على مجموعة من الأبحاث اللغوية الإجتاعية التي يتم فيها تسجيل ما لا يقل عن شخصين وهما يتحادثان مع بعضها بعضا حول عدة مواضيع عادية يومية من دون تدخل الباحث الذي غالبا مايكون دوره منعدماً أو مهملاً (مثلاً 1978 Couglas - Cowie الإعال انظر ; Pouglas - Cowie المعابق عن هذه الأعال انظر (Bell 1984). ويحدث ذلك غالباً بتسجيل راوية مامع مجموعات مختلفة من الناس من مختلف الطبقات والشبكات الإجتاعية.

#### 6.1.2.3 اختبار المراسل

في علم اللغة الإجتباعي متغيرات كثيرة يندر ويقل ورودها. وهكذا فلا يمكن استنباطها بالمقابلات العادية على نحو كاف ومناسب للأغراض الإحصائية. واختبار المراسل الذي جرى

تصميمه أساساً لبحث القدرات التعبيرية لدى المحتبسين إنها أدخله ( Bell 1986 ) لمعالجة مشكلة المتغيرات النادرة في اللغة الويلزية. وينقسم اختبار المراسل إلى ثلاثة أقسام كها يلي ( Bell 1986:381 ):

(١) سؤال الأفراد كي يشرحوا ما يقوم به المختبر تماماً إلى طرف ثالث على الهاتف. مثلاً حك الأذن:

( ٢ ) الطلب من الأفراد أن يعلموا المختبر نفسه بها يقوم به هو بالضبط، كها ولو أن المختبر غير واج لتصرفاته لسبب ما:

(٣) إعطاء الأفراد قائمة أبأربعة أفعل للقيام بها. وعليهم أن يقوموا باخبار الممتحن بها كانوا يقومون به تماماً بعد كل عمل. مثلا حك الأنف ولمس المنضدة.

وعلى الرغم من اقتصار استخدام اختبار المراسل على دارستين ثنتين صغيرتين فقط تستندان على أربعة وستة رواة في كل منها, إلا أن بل خلص إلى القول بجودته كأداة بحث في علم اللغة الإجتاعي وذلك لجمع المعلومات واستنباط الكلام العفوي والتلقائي.

# 2.2.3 وصف المادة الكلامية أو عزل الأساليب

بعد جمع المادة الكلامية مهها كانت طرقها, يبدأ العمل الشاق بكتابتها ووصفها وتعزيل أساليبها. وفيها يلي سأقتصر على نظرية لابوف وانتقاداتها بصورة رئيسية في هذا الصدد.

# 1.2.2.3 منهج لابوف في عزل الأساليب

يزعم ( 1992 a :99 ) أنه يمكن تمييز عدة أساليب في المقابلة الوحيدة بناء على مقدار الإنتباه إلى الكلام. وكما يقول: يمكننا...الإفتراض بترتيب كل أساليب الحديث المتفاوتة

على مدرج واحد وهو الإنتباه إلى الكلام ، وفيه يكون الكلام العفوي في إحدى أطراف السلم والأزواج الصغرى في الطرف الأخر.

ويمكن جمع هذه الأساليب في مجموعتين كبيرتين كها يلي: الأساليب العادية أو المحادثات:

آ. الأسلوب العفوي ب. الأسلوب العفوي ب. الأسلوب الحريص الأساليب الشكلية والقراءات: ج. أسلوب قراءة القائمة د. أسلوب الأزواج الضغرى

وليست الفروق بين هذه الأساليب ، لاسيها المحادثات منها ، سهلة أو واضحة على نحو قاطع. وقدم ( 99 - 79: a 1972 معدة معايير للتعريف بكل منها. فالحديث العفوي أصعبها استنباطاً ويحصل في المحادثات اليومية المسترخية مع الزوجات والأولاد والأصدقاء وحدد له خسة مواقع سياقية شكلية وخسة غيرها من الدلائل اللاشكلية لتمييزه عن غيره في المقابلة. فالمواقع السياقية هي: ( ١ ) الحديث الجاري خارج المقابلة الرسمية بالذات كها يحدث قبلها وبعدها وأثناءها في المقاطعات حينها يقدم القهوة أحد أفراد العائلة مثلاً ، ( ٢ ) الكلام مع شحص ثالث كها يحصل عندما يجاوب الراوي على المكالمات الهاتفية ، ( ٣ ) الكلام الذي لا يكون جوابا مباشراً على الأسئلة كها في الإستطرادات ، ( ٤ ) ألحان الطفولة والأعراف والأغاني ، و ( ٥ ) سؤال خطر الموت. وأما الدلائل القنواتية فهى التغييرات الطارئة على ( ١ ) السرعة ، ( ٢ ) مدى

الصوت, (٣) حجمه, (٤) معدل التنفس, و (٥) الضحك. ويتكون الكلام العفوي من هذين النوعين من الدلائل الشكلية واللاشكلية.

والأسلوب الحريص عبارة عن ذلك الجزء من المقابلة التي يجيب فيه الراوي على أسئلة السائل. وهذه هي الحالة الحقيقية للمقابلة كما يسميها لابوف. وهذا الصنف من الكلام أشد رسمية من الكلام مع الأصدقاء أو أفراد العائلة مثلاً ولكنه أقل رسمية من مقابلات التوظيف والخطابات العامة. ويتميز الأسلوب الحريص كذلك بابتعاده عن العامية نحو الفصحي.

وأما أساليب القراءة فكلها مواقع كلامية رسمية. والتمييز بينها سهل. فأسلوب قراءة النص مكتوب غالباً بشكل مقطع عامي ترد فيه المتغيرات الصوتية. ويتكرر كل متغير حوالي عشر مرات عادة (Labov 1972 a :158-9) في حين يصرف أسلوب قائمة الكلمات التباه المرء إلى الكلمات المعزولة. واستخدم لابوف ثلاثة أنواع من هذه القوائم، وهي (آ) قائمة غير مكتوبة بأيام الأسبوع وأشهر السنة يحفظها كل راو غيباً, (ب) قائمة مكتوبة بالمتغيرات الصوتية المدروسة، و (ج) الأزواج الصغرى. وأما أسلوب الأزواج الصغرى وردت فلم يستخدمه إلا مع المتغير (ر) فقط علمًا أن الأزواج الصغرى وردت في قائمة الكلمات والمقطع أيضاً. فمثلاً جرى إفراد كلمتي Sauce في انتباه الرواة لمعرفة فيها اذا كانوا واعين لحقيقة أن ( r ) هي المفرق الوحيد بينها.

وممن اقتفَى آثار لابوف بدقة تردكل في دراسته عن لهجة نورج بانكلترا (52-46 :1974) . فعزل الأساليب ذاتها واستخدم معايير لابوف للتفريق بينها مع إجرائه بعض التعديلات الطفيفة عليها كإستبدال سؤال خطر الموت في الكلام العفوي بالضحك والفكاهة. واتبعها أيضا في ذلك (47-44:1985) في دراسته عن لهجة غرب يوركشر بانكلترا حيث قام بعزل خمسة أساليب سياقية وهي العفوي والحريص وقراءة النص وقائمة الكلمات والأزواج الصغرى. وجرى تحديد الأساليب الرسمية واللارسمية فيها كما في لابوف أعلاه.

وهذا لايعني أن جميع اللغويين راضون عن معايير لابوف في عزل الأساليب. فممن رفضها ( 9-89:58 Wolfram 1969:58 ) ولاسيا فصل لابوف المقابلة إلى أسلوبين عفوي وحريص حيث وجد أن معايير التمييز بينها غير موثوقة وأدلى بثلاثة أسباب لذلك. فأولا يمكن أن تشير الدلائل القنواتية كالسرعة والضحك على ادراك الراوي المتزايد لزيف الموقف أو رسميته أيضا ولا يمكن استخدام أية معايير للتمييز بين ما أساه بالضحكة العصبية والمسترخية. وثانيا تفسيره للسبات غير اللغوية ذاتي ولذلك فهذا بما لاتستقيم النتائج معه. وثالثا كان ورود الكلام العفوي قليلا جداً في المادة اللغوية التي جمعها بحيث لايمكن الكلام العفوي قليلا جداً في المادة اللغوية التي جمعها بحيث لايمكن العفوي والحريص تحت اسلوب واحد ، هو اسلوب المقابلة. كما أبدى العفوي والحريص تحت اسلوب واحد ، هو اسلوب المقابلة. كما أبدى معايير لابوف في وصفه لتغيير الأساليب بأنها لايصح الاعتباد عليها. أو كما تقول:

كان أهم انحراف لنا عن طريقة لابوف في المقابلة هو عدم تصميمنا للمقابلة بغية الحصول على التنوع الأسلوبي... فلم نقتنع بصحة المنهاج الذي وضعه لابوف لتحديد التغيير الأسلوبي.

وانتقدت ل. ملروي (1980) منهج لابوف من حيث أن المتكلمين

لايغيرون كلامهم بالضرورة نحو الفصحى في أساليب القراءة. أو كما تقول ( 1980:101 ):

لايمكن تحليل التنوع الأسلوبي في مجتمعات بلفاست فعلاً باستخدام طريقة لابوف القديمة ذات المتصل الأفقي المنفرد وذلك بترتيب أسلوبي المحادثة العفوية والحريصة بجانب أساليب النص وقائمة الكلمات والأزواج الصغرى في اقتراب كل منها بدرجة أكبر من غيره نحو الفصحى. وفي الحقيقة إذا ما قارنا بين انتظام لغة المتكلمين في اسلوب قائمة الكلمات والمقابله والأسلوب العفوي... فإننا نرى أن المتكلمين لا يختارون بالضرورة اللفظ الأقرب للفصحى عند القراءة بصوت عال.

وقامت ل. ملروي باستغلال المجال الرحيب جداً للأساليب الكلامية من خلال اسلوب الشبكات الإجتماعية الذي جعل من المراقبة المطولة وتسجيل الكلام العفوي أمرا يسيرا ( 1980:62 ). وميزت بين أسلوبين لغويين-المقابلة والعفوي. ويشبه الأول منها الأسلوب الحريص والرسمي عند لابوف وتردكل ويتميز ببنية سؤاليه/ جوابية إذ ينغمس المقابل بالإجاجة على آسئلة الباحث. وأما الثاني فقد يكون قصة يروي فيها الرواة حكاية طويلة إلى الباحث النائي فقد يكون قصة يروي فيها الرواة حكاية طويلة إلى الباحث عديدون مع بعضهم بعضا لوقت ما. ولكن ملروي قامت بدمج القصة والمسرجة في اسلوب واحد هو الأسلوب العفوي (ولمزيد من التفصيلات النظر 8-25: 1980 L. Milroy 1980 ).

غير أن كثيرًا من الدراسات اللغوية الإجتهاعية لم تعد تميز بين الكلام والعفوي والحريص في المقابلة الواحدة. وجميع الدراسات

اللغوية الإجتماعية المهجرية من هذا القبيل ( 1980 . 1976 . 1976 ).
Bortoni - Ricardo 1985 ; Kerswill 1985 ).

وأخيراً بالنسبة للجلسات الجاعية فإن لابوف ( 1972 ) لم يحاول فيها تحليل التنوع الأسلوبي كما فعل في تميزه بين الأساليب العفوية والحريصة في المقابلة. ويخلاف ذلك عالج الجلسة الجماعية معالجة واحدة وأسهاها بالأسلوب الجماعي. كما أن ( Gal 1984 ) لم تقوما أيضا بتفصيل الأساليب الكلامية في الجلسة الجماعية لرواتها في تلك المواقف كذلك واقتصرتاعلى استنباط أسلوب الجماعية لرواتها في تلك المواقف كذلك واقتصرتاعلى الجلسة الجماعية.

#### 2.2.2.3 فرضية الإعداد للجمهور

قام (Bell 1984) بجمع مقداراً كبيراً من المعلومات في مقالة مطولة جداً عن ١٥٠ متغيراً لغوياً اجتهاعيًا استقاها من مجموعة واسعة من المجتمعات اللغوية في الفترة ١٩٦٦ - ١٩٨٢ ( 1984:108). وفيها رفض مقاييس لابوف في التحليل الأسلوبي الذي بناه على كمية الإنتباه إلى الكلام حيث يكون في أدناه في الكلام العفوي وفي أقصاه في أسلوب القائمة الكلماتية وطرح بديلا عنها أساه بالإعداد للجمهور والإعداد للجمهور أصلاً عبارة عن استجابة المتحدثين إلى جمهورهم , وهكذا فإن ما يقوم به المتكلمون بصورة رئيسية هو تعديل أحاديثهم وتكييفها وإعدادها إلى مستمعيهم بصورة رئيسية هو تعديل أحاديثهم وتكييفها وإعدادها إلى مستمعيهم ومحاديثهم. أو كما يقول ( 1984:159 ):

... يبني (الإعداد للجمهور) افتراضه على أساس أن البشر إنها يجاوبون أصلاً بشراً آخرين وأن الخطباء يحسبون حساب مستمعيهم عند إعداد خطبهم. والخطيب هو

الشخص الأول والمشارك الرئيسي في لحظة التحدث... وأن الفروقات اللغوية بين المتكلمين إنها مردها إلى مزايا الشخص الأول هذا. وهكذا يقوم المتكلمون بتصميم أساليب حديثهم إلى مستمعيهم. ويمكن تفسير الفروق بين أساليب الخطيب الواحد عن طريق تأثير الشخص الثاني (المخاطب) وبعض الغياب ، الذين يشكلون بمجموعهم الجمهور الصاغي لخطاب الخطيب.

وليس † هنالك مجالا في الإعداد للجمهور إلى أساليب القراءة والعفوية والحريصة. وله بعدان اثنان: احدها استجابي والثاني استبدائي. أي أن المتكلم قد يجيب مستمعه أو يفارقه نحو طرف ثالث أو حكم ما. ويشتمل البعد الإستجابي على عوامل شخصية وغير شخصية , والأخبرى مستمدة من الأولى. وأما العوامل الشخصية فهي الخيطيب , وهنو الشخص الأول , والمستمع (وهو الشخص الثاني) , والمصغي والمتسمع والمتنصت , وهؤلاء الثلاثة هم الغياب أو الشخص الثالث. وفي الإعداد للجمهور يعد المستمع الشخصية الرئيسية والمشارك المركزي الذي يعرفه المتكلم ويميزه ويخاطبه. والمصغون معروفون معروفون معروفون معروفون ولكنهم غير مدركين وأما المتنصتون فغير معروفين ويعد حضورهم ولكنهم غير مدركين وأما المتنصتون فغير معروفين ويعد حضورهم البدني في موقع الحديث صدفة.

وفيها يخص تغيير الأساليب فإن أثر المخاطب أبرزها وأهمها. وساق (78-161 1984; 161) عدة حالات دراسية لإثبات فرضيته. ويمكن رؤية تأثير المخاطب مشلاً بمقارنة أسلوب المقابلة مع الأسلوب الجماعي إذ يكون المخاطب هو المقابل في الأسلوب الأول أو المتكلمين الآخرين كأفراد العائلة والأصدقاء ، الخ في حالة

الأسلوب الآخر. وبعدها ترد الفروق بين الأسلوبين إلى اختلاف آثار المخاطبين.

كما أشار بل إلى اختلاف المتغيرات اللغوية فيها بينها من ناحية أثرها في تكييف الكلام. فبعضها ذات آثار قوية على المستمعين وبعضها ضعيفة وبعضها لا أثر لها أبداً. ويبلغ الحد الأقصى لنسبة التغير الأسلوبي الناجم عن أثر المستمع في الأحوال العادية ٢٧ % وتختلف الآثار الكمية على تغير الأسلوب باختلاف المستمعين ويعزى الدور الأكبر إلى المخاطب. أو كما يقول ( 1984:157 ) يجوز لنا القول بأن هنالك ترتيباً هندسيا لآثار المستمعين كمياً. أي انه إذا كان أثر المخاطب يساوى 0.5، فإن أثر المضغي 25.0، والمتسمع 20.15. وهذا محض افتراض ويحتاج الى مزيد من الأدلة على المصغي ، وأهم من ذلك المعلومات الكيفية التي تنقصنا عن أثر المتسمع.

وهنالك عدة أسباب تحدو بالمتكلم كي يستجيب إلى مخاطبه. وذكر ( Bell 1984:167 ) ثلاثة منها , وهي:

 ١. يقدر المتكلمون الخصائص الشخصية لستمعيهم ثم يعدون أساليبهم لتناسبهم ,

٢. يقدر المتكلمون المستوى العام لأسلوب حديث مستمعيهم
 ويغيرون أساليبهم بناء عليه ,

«يقدر المتكلمون مستويات بعض المتغيرات اللغوية لمستمعيهم
 ثم يتغيرون تبعاً لها.

هذا ويقوم المتكلمون بالإستفادة من هذه الأسباب كلها في تكييف كلامهم.

وأما العوامل اللاشخصية للإعداد للجمهور فتتكون من الأشياء

التالية مثل الموضوع والبيئة. فمواضيع الثقافة والطبخ, الخ وبيئات الجامعة والبيت, الخ هي انعكاس واضح لما نظنه يرتبط بها. فمثلاً تستدعي مناقشة موضوعاً علمياً شخصاً مثقفاً إلى ذهننا. وهكذا يمكن شرح اختلافات الأساليب الناجمة عن هذه العوامل بسهولة.

وأخيرًا نأتي إلى البعد الإستبدائي للإعداد للجمهور. ويحدث هذا عندما ينتقل المتكلم بعيداً عن مستمعيه وجمهوره. وفي الأسلوب الإستبدائي يخاطب الناس كما لو كانوا أشخاصاً آخرين. ويظهر ذلك تماماً حينها يبتعد المتكلم عن مخاطبه ونحو طرف ثالث أو حكم ، ويكون هذا غائبا عن المحادثة بدنياً. ولكن دوره وأثره كبير بها يكفي للتأثير في حديث المتكلم. واعتبر (1881-1984 الاسلوب الإستبدائي الوجه الشاذ والغريب للإعداد للجمهور. كما وجد أن البحث فيه أشد صعوبة من الأنواع الأخرى. ومع أن بل ميز بين أصناف عدة للأسلوب الإستبدائي ولكن الحديث عنها يقع خارج حدود هذا الكتاب وعلى القارىء الراغب في الإستزادة الرجوع إلى حدود هذا الكتاب وعلى القارىء الراغب في الإستزادة الرجوع إلى

# 3.2.3 حساب المادة اللغوية1.3.2.3 عزل المتغيرات اللغوية

عند اختياره لمتغيراته اللغوية قام لابوف ( 8: 1972 ) بتحديد مجموعة عوامل. فأولاً ينبغي أن يتكرر ورود المتغير اللغوي بدرجة كافية تسمح بتحليله إحصائياً. وثانيا ينبغي أن يكون متركباً كأن تظهر عليه قيود لغوية معينة. وثالثا ينبغي أن يكون مرتصفاً قادراً على تبيين الإختلاف الإجتاعي أو اللغوى. ورابعا ينبغي أن يكون بارزاً

حتى يمكن تنبيه المتكلمين إليه لدرس مواقفهم اللغوية وتعليقاتهم. وأخيرًا ينبغي أن يكون منيعاً على الكبت الشعوري كي لايتفادى المتكلمون استعاله.

وبها أن لكل متغير لغوي صيغتين أو أكثر فقد قام لابوف (27: a .72) باعتهاد الهلالين ( ) لحصر المتغير اللغوي ك (ت) والـزاويتين < > للإشارة إلى ناتج المتغير. فمثلًا تعني العلاقة (  $\sim$  )  $\rightarrow$  <  $\sim$  إما [  $\sim$  ] , أو [  $\sim$  ء ] أو [  $\sim$  ].

كما يمكن أن تكون المتغيرات اللغوية بفضل اختلافها الإجتماعي والأسلوبي أحد ثلاثة: علامة أو دالة أو واصمة (237 الإجتماعي (Labov 1972a: 314-17, ويبين العلام الإختلاف الإجتماعي فقط. والأسلوبي في حين ان الدال لايوضح إلا التراصف الإجتماعي فقط. وأما الواصم فيشبه العلام في خصائصه ولكنه غالباً ما يكون مثار النقد الإجتماعي والتعليق والضحك والسخرية.

# 2.3.2.3 حساب مجاميع المتغيرات إحصائياً

ينطوي حساب علامات متغير لغوي ما على عد جميع وروداته في المادة الكلامية. وأسمى لابوف (1972a: 72) هذا المبدأ بالتحاسب وعلى أساسه:

... نقوم بسرد قيم كافة الحالات التي ورد العنصر المتغير فيها في أمكنتها المناسبة... أي أننا نورد نسبة حالات الصيغة المتغيرة بالمقارنة مع المجموع الكلي للحالات التي قد تكون وردت فيها.

| الحساب                         | نوع المستغير | عدد الحالات |  |
|--------------------------------|--------------|-------------|--|
| <b>7</b> = 1 x <b>7</b>        | (ت) – ۱      | ٣           |  |
| 7 = 7 x 7                      | ۲ - (ご)      | ٣           |  |
| $\forall x \Gamma = \lambda I$ | ٣- (ご)       | ٦           |  |
| **                             |              |             |  |

والمجموع الوسطى هر
$$\frac{-YY}{-Y}$$
 = ۲۰, ۲۰۰

ومن هذا المجموع الوسطي ٢٥، ٢ للمتغير (ت) ككل جرى حساب المجموع العام وذلك بطرحه من ١ وضربه بر ١٠٠. وهذا يعطينا المجموع العام الناتج وهو ١٢٥. فإستعال (ت) - ١ على نحو دائم إنها يعطينا الناتج ... و (ت) - ٢ ١٢٥ و (ت) - ٣ ٠٠٠ . وعلى هذا النحو جرى حساب مجاميع الطبقات بإتباع الطريقة ذاتها.

لكن مجموعة من الباحثين (مثلًا ( Romaine 1978:147 ، Hudson 1980:161-2) انتقدت هذه الطريقة لجملة عوامل. ويكمن الإشكال فيها في تحديد المعنى الإجتماعي للقيم العددية كأن تكون (ت) - ١ مثلًا صيغة الطبقة الوسطى , الخ. وهذا أمر سهل في حال المتغيرات الثنائية إذ يمكننا القول بأن الصيغة الفلانية هي صيغة رفيعة ورسمية جداً وللطبقة الوسطى , الخ. وأما في المتغيرات المتعددة فإنها يكون تحديد القيم عملية عشوائية. ففي المتغيرات التي لها ثلاثة مستغيرات أو أكثر يكون تحديد القيم العددية على أساس المعنى الإجتاعي وحده اعتباطيا جدًا. فكيف يمكن للمرء تحديد قيم ثلاث صيغ لمتغير ما وهي متساوية في عدم فصاحتها؟ كما هوجمت هذه الطريقة لطمسها قيمة كل صيغة من صيغ المتغير بدمجها في المجموع العام له. فمثلًا لا يظهر المجموع العام ١٢٥ لـ (ت) القيم الفعلية لـ (ت)- ١ و (ت) - ٢ و (ت) - ٣ . وفضلًا عن ذلك فعلى الرغم من زعم تردكل بأن المجموع العام ١٢٥ إنها يتطابق تقريبًا مع (ت) - ٢ أكثر من غيرها , فها من شيء يضمن ذلك دوماً. فمثلاً قد يشير المجموع ١٢٥ إلى تساوي مقادير الصيغتين (ت) – ٢ و (ت) - ٣ كما يحدث فيها لو كانت هنالك ٦ حالات لكل منهها وانعدام حالات (ت) - ١. وأخيرًا لا تناسب هذه الطريقة المتغيرات من

السواكن التي تكون منفصلة وغير متصلة كما هي الحال في المعتلات (أصوات اللين) (وبخصوص هذه النقطة الأخيرة انظر 147 :1978 (Romaine).

#### 3.3 الخلاصة

استعرضنا في هذا الفصل طرق البحث التي اتبعها اللغويون الإجتهاعيون استعراضا إجمالياً قصيراً في حصولهم على المادة اللغوية بها فيها انتقاء الرواة وقياس المراتب الإجتهاعية وجمع المادة الكلامية ووصفها وحسابها. وفي الفصل القادم سنقوم بوصف طرق بحثنا هذا بالذات.

# الفصل الرابع مناهج البحث والتحليل

### 0.4 استهلال

إن غرض هذا الفصل هو وصف الإجراءات المنهجية والتحليلية المتبعة في هذه الدراسة. وقبل ذلك سنقدم عرضاً سريعاً لأساليب البحث التي تبناها من بحثوا في علم اللغة الإجتماعي العربي. وهذا أمر ضروري لسببين: فنريد أولاً تبيان كيفية جمع المادة الكلامية في المحيط العربي وثانيا ربط منا هجنا في هذه الدراسة بمنا هج علم اللغة الإجتماعي في الغرب وبلاد العرب.

# 1.4 عرض للمناهج اللغوية الإجتهاعية للدراسات العربية

يكاد يكون البحث اللغوي الإجتهاعي في العربية مجهولاً تماماً عند أغلب الناس. وعبر (Campbell 1986:155 عن اندهاشه لانعدام - حسب معرفته - الأعهال اللغوية الإجتهاعية بالعربية في إحدى هوا مشه ,قائلاً:

من المستغـرب ألا يتـطرق أحـد من البـاحثـين – على

علمي - للهجات العربية من منظور القواعد المتغيرة للابوف.

كما أن العدد الخاص للمجلة الدولية لعلم اجتماع اللغات رقم ٦٦ سنة ١٩٨٦ لم يحتو إلا على مقالين قصيرين يمكن تسميتها تسمية لغوية إجتماعية ولعل السبب في هذه الحالة قلة الدراسات التي أجريت عن البلاد العربية ولهجاتها , وكلها كانت رسائل دكتوراة أو مبنية عليها. وسنعرض لكل هذه الدراسات فيها يلي.

كانت باكورة الدراسات اللغوية الإجتماعية عن العربية دراسة ( Schmidt 1974 ) عن اللهجة القاهرية المصرية. وهذه ذات عينة مختارة تتكون من ٢٨ راوية ، ومنهم ١٦ ( ٨ ذكور و ٨ إناث) من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة و ١٢ من ذوي الثقافة الثانوية أو دونها اللذين جرى تجنيدهم في إحدى المقاهي بالمناطق العمالية بالقاهرة. وميزت الدراسة أربعة أساليب لغوية بالطريقة اللابوفيانية المألوفة – الأسلوب العفوي والحريص والنص والكلمات. وكان فيها تسعة متغيرات ( ٤ صوتية و ٥ نحوية).

وهنالك دراستان عالجتا الإختلاف اللغوي في أحاديث المثقفين على المستوى العربي بعامة. فكانت الأولى دراسة (1977, 1978, 1978) على المستوى العربي بعامة. فكانت الأولى دراسة (١٩٦٥, 1974) أنثى) من خمسة أقطار عربية ، وهي الأردن وفلسطين (٣٩)، مصر (٢٦)، سوريا (١٧)، ولبنان (٨). وكلهم مفقفون وتتراوح أعارهم بين ١٧ – ٦٠ سنة وأشغالهم كها يلي: (١) طلاب المدارس الثانوية والجامعات، (٢) المدرسون والمعلمون، (٣) موظفو الحكومة، (٤) موظفو الأعهال الخاصة كالمحامين والمحاسبين ومحققي الكتب ووكلائها والمترجمين ، (٥) الفنيون والموسيقيون والممثلون ، (٢)

الكتاب والصحفيون ، ( ٧ ) السياسيون والدبلوماسيون ، ( ٨ ) الأطباء والمهندسون ، و ( ٩ ) ربات البيوت ( ١٩٦٥:320 ، 1978:33 ). وكان الإتصال بالرواة من خلال عدة مقابلين سجلوهم في أماكن شغلهم لمدة ١٥٠ - ٢٠ دقيقة وسطياً لكل منهم. وبالتحديد جرى تسجيل كلام ٢٤ راو من مقابلات إذاعية تلفزيونية ، وأما الآخرون ففي جماعات من شخصين أو أكثر وهم يتحدثون عن أنفسهم وعملهم وتخصصهم بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه العالم العربي سيها الثقافية منها. أو كها يقول ( ٤١-طاعة عنها التواهية منها. أو كها يقول ( ٤١-طاعة عنها الثقافية منها.

...جرى تشجيع المتكلمين للتحدث بحرية عن أنفسهم وعملهم ومجالات تخصصهم. ولكن تشعبت المناقشة الحرة غالباً لتغطي عدة مواضيع... والمشاكل التي تواجه العالم العربي، وخصوصا المشاكل الثقافية.

وعلمًا أن الحسن لم يسجل أياً من رواته إلا في جلسة محادثة جماعية وحيدة غير أنه عزل أسلوبين بناء على من تكلم مع من: أي إذا كان المتحدثون من أبناء البلد الواحد أو البلدان العربية الأخرى. ولم يجر هذا التقسيم إلا مع رواة مصر والأردن فقط. وهذا يعني أنه لا يمكن مقارنة أسلوبيه مباشرة لتغير هوية المتكلمين في كل حالة. ومن الجدير بالذكر أن الحسن قام بتحليله من منظورين: نطرية الإختلاف (Bailey 1973). والتضمين (El-Hassan 1978 28). وأيدت نتائجه كلا

والثانية ( Sallam 1980 ). وهذه بحثت في المتغير الصوتي (ق) في عينة مختارة من ٤٠ فردًا ، أعمارهم بين ١٧ – ٧٠ عاما، وهم من مصر ( ١١ )، وفلسطين ( ٩ ) وسوريا ( ٧ )، والأردن ( ٧ )، ولبنان ( ٦ ).وكلهم يمثلون الطبقة المثقفة (٣٥ :Sallam 1980) . ولكنه لم يبن

تحليله إلا على معلومات من ( ٢٠) راو ينقسمون بالمثل في الجنس والوطن، وتقع أشغالهم في خمس زمر، وهي ( ١) مشاهير الممثلين والمغنين، ( ٢) الطلاب، (٣) مروجو الثقافة من النساء والرجال، (٤) المدرسون، و ( ٥) الساسة. وجرى جمع مادته على شكل أحاديث بين العرب من الأقطار المختلفة وفي جماعات من فردين أو أكثر، وتكونت من 'ومناقشات ومحادثات' حول مجموعة واسعة من العلاقات الشخصية (Sallam 1980:78) وميز أسلوبين على أساس الموضوعات أصلاً, أحدهما رسمي والآخر غير رسمي. فيرتبط الموضوع العلمي مثلاً بالأسلوب الرسمي وأما البيتي فيرتبط الموضوع العلمي مثلاً بالأسلوب الرسمي وأما البيتي فيرتبط الموضوع العلمي مثلاً بالأسلوب الرسمي وأما البيتي فيرتبط الموضوع.

 الرواة المتعلمين وأما الأميين فأقاربهم ( 1981:78 ). ولم يعزل إلا أسلوبا واحداً فقط. ومن الجدير بالملاحظة قيام هولز بتحليل مادته تضمينيا ( Bickerton 1971 , 1973 , 1975 , Bailey 1973 ) واختلافيا ( Labov 1972 a ) وأيدت نتائجه كلتا النظريتين كما الحال مع الحسن أعلاه.

وهناك دراسة عن اللهجة الفلسطينية بالمنفى قام بإجرائها (Shorrab 1981) ، وهي ذات عينة مختارة من ٢٦ فردًا ينقسمون بالتساوي بين طلبة جامعة نيويورك ببفلو في أمريكا وأبناء الجالية الفلسطينية فيها. كما يتساوى عدد الذكران والإناث في الدراسة. وميز أيضًا بين ثلاث فئات إجتماعية حسب خلفياتها اللهجوية الأصلية ، وهي أهل المدن ، والفلح ، والبدو واستعمل المقابلات الإستبيانية المنظمة في جمع مادته الكلامية حسب طريقة لابوف المنطمة في جمع مادته الكلامية حسب طريقة لابوف لغوية – العفوي والحريص والنص والكلمات. واحتوت الدراسة على سبعة متغيرات صوتية وبعض المتغيرات النحوية. وهذه الأخيرة جرى وصفها وصفأ نوعياً على الأغلب.

ولدينا دراسة عن اللهجة الأردنية بعان قام بها (1981 Abdel Jawad 1981) وصف فيها متغيرين صوتيين. وهي ذات عينة مختارة من ١٥٤ فردًا من ثلاث مناطق من عان ، منطقة أولى (٤١) ، ومناطق شعبية (٨٢) ، ومخيات اللاجئين (٣١) ، وحذى حذو شراب (١٩٨١) في تحديد ثلاث فئات إجتاعية ; المدن (٣٠) ، والفلح (٥٦) والبدو (٣٨) . وهنالك ٢٦ إمرأة و ٩٣ رجلًا. وفضلًا عن ذلك فقد ميز بين ثلاث فئات مثقفة حسب تحصيلها التعليمي ، وهي الأمية (٣٥) ، والثانوية (٥٩) ، والجامعية (٦٠) . وفرق بين خمس فئات مهنية ،

وهي المهنيون والتنفيذيون ( ١٢) , وموظفو الدولة ( ٦٦) , والطلبة ( ٢٦) ، ورجال الأعال ( ٢٠) ، والعال ( ١٣) ، وربات البيوت ( ٢٢) . ولكن ظلت المهنة هامشية في الدراسة ولم يجر تحليلها إلا نادراً. وفي إحدى المواضع جمعت المهنة والثقافة لإستخراج المؤشر الإقتصادي الإجتماعي لخمس جماعات (1981:262) إلا أن هذا بقي تحليله هامشياً أيضا ولا يهمنا أكثر من هذا القدر هنا. وبخصوص تحليله الثقافة والمهنة خلص عبد الجواد (1981:350) إلى القول:

من الطبيعي وجود بعض التداخل بين التحصيل الثقافي للمتكلم ومهنته. فكلها ارتفعت ثقافة المرء علت مهنته على السلم الوظيفي ... وليس بالأمر المعقول إعطاء إحداهما أهمية أكبر من الأخرى. ومع ذلك يمكننا القول عموماً بأن الثقافة والمهنة متغيران اجتهاعيان مههان يؤشران على سلوك المتحدثين اللغوي.

ومن حيث العمر ميز ثلاث زمرعمرية: الشبان ( ١٨ - ٢٩ ), ومتوسطو العمر ( ٢٠ - ٤٤ ), والكبار ( + ٤٥ ). إلا أنه فرض قيداً على العمر وهو أن يكون أصحاب الفئتين العمريتين الأخيرتين قد عاشوا ما لايقل عن ٢٥ سنة في عبان كي يدخلا في العينة (1981:80 ). وقت مقابلة الرواة وجها لوجه على يد الباحث وساعدته امرأتان (65-62-65.55) فيها. واستخدم الإستبيانات المبوبة بطريقة لابوف ( a 1972 ) فيها. واستخدم الإستبيانات المبوبة بطريقة لابوف ( a 1972 ) وترد كل (1974) ذاتها. وميز ثلاثة أساليب , وهي العفوي وشبه الرسمي والرسمي. وفرق بين هذه الأساليب باتباع لابوف ( a 1972) مع إدخال بعض التعديلات من مثل الموضوع والألفة بين المتحدثين وشبكاتهم الإجتماعية (وللإستزادة التي مثل الموضوع والألفة بين المتحدثين وشبكاتهم الإجتماعية (وللإستزادة التي النظره (175-1981:1981). وأغفلت الدراسة أساليب القراءة التي

استبدلها بها أسهاه الأسلوب الخطابي ولا ينطبق هذا إلا على ١٣ خطيباً إضافياً جرى تسجيلهم من التلفاز والمذياع والمساجد والمدارس. ولم تكن الفواصل بين هذه الأساليب الأربعة واضحة تماماً.

ربها كانت الحدود بين هذه الأساليب الأربعة غامضة أحيانا , سيها بين الوسطى منها... وعليه فينبغي تفسيرها تفسيراً تقريبياً وغير قطعي.

وأخيرًا نأتي إلى دراسة (Al-Amadihi 1985) عن لهجة قطر، وبحثت في متغيرين صوتين , وعينتها مختارة مؤلفة من ٥٥ رجلًا من العاصمة الدوحة , ينقسمون إلى زمرتين عمريتين: ٢٠ - ٣٥ سنة وفيها ٣٤ فردًا و + ٥٠ وفيها ١١. واحتوت الدراسة على أربع فئات اجتهاعية عشائرية ; وهي القبائل , والحوالة , والبدو , والعجم. وتسكن هذه الفئات في أحياء مختلفة في المدينة الدوحة ولها أصول تاريخية مختلفة. فالقبائل أقدم سكان المدينة ؛ والحوالة عرب أصلًا عادوا من إيران بعد أن هاجروا إليها منذ وقت بعيد ؛ وجاء البدو من الصحراء ; وأما العجم فهم فرس جاءوا من إيران (وللمزيد انظره (39-35.351). وقسمت الفئة الشابة إلى ثلاث فئات ثقافيا , وهي: الإِبتــدائية ( ١٢ ), والثـــانــوية ( ١١ ), والجـــامعية ( ١١ ). وأمــا الكبار فأميون جميعاً فالتعليم لم يبدأ في قطر إلاسنة ١٩٥٠. وكان العدد المراد من الرواة في كل خلية ثلاثة (1981:46 ) , ويعطينا هذا ما مجموعه ٤٨ راوية , استبعد ثلاثة منهم لأسباب مردها غموض التسجيل وصخبه. واعتمد العادهي في مقابلته رواته على الإستبيانات المبوبة كما في لابوف (1966) وتردكل (1974). وأما موضوعاتها فمن كل شيء سوى السياسة (1981:62). وعزل ثلاثة

أساليب كلامية , وهي العفوي والرسمي وقراءة (آ) ١٢ سطرا من فصيح الشعر و ١٢ أخرى من عاميّه. وجرى التفريق بين الأسلوبين العفوي والرسمي بحسب الموضوع كما في ( Douglas-Cowie 1978 ). وزعم العادهي أنه أول من أدخل أو استعمل قراءة الشعر العامي بالمقارنة مع الشعر الفصيح (1985:318).

وهكذا تتسم الأبحاث اللغوية الإجتاعية عن العربية بعدة خواص عامة. فاعتمدت كلها على العينات المختارة. وكانت الثقافة. أكثر المتغيرات الإجتاعية استخداما علمًا أن تعريفاتها متفاوتة من دراسه لأخرى. وهنالك متغيرات أخرى في بعض الدراسات مثل الطائفة أو الأصل القبلي. وأما الجنس فلم يدخل في كل هذه الأبحاث. كما جرى جمع المادة اللغوية غالبا بطريقة المقابلات القائمة على الإستبيانات المبوبة واتبعت النظرية اللابوفيانية عموما في عزل أساليبها. وأخيرًا كانت جميع هذه الدراسات ملتزمة بنظرية في عزل أساليبها. وأخيرًا كانت جميع هذه الدراسات ملتزمة بنظرية لابوف في الإختلاف اللغوي رغم إشارة بعضها إلى نظرية التضمين.

2.4 المناهج اللغوية الإجتماعية في هذا البحث

1.2.4 مكان العمل الميداني وزمانه

أجري العمل الميداني لهذا البحث في دمشق في الفترة ٢٠ أيار- ٣٦ آب ١٩٨٥. وقضي الأسبوعان الأولان في زيارات استطلاعية لمعظم الأماكن التي يسكنها المهاجرون منذ الإحتلال الإسرائيلي ١٩٦٧. وتنتشر هذه الأماكن على بقعة تمتد من الحدود السورية الإسرائيلية في هضبة الجولان بمحافظة القنيطرة إلى مدينة دمشق والمدن والقرى المجاورة لها في محافظة دمشق. ومن بين نازحي الجولان

اخترنا فئة مهجرية واحدة لأغراض هذا البحث , وهي الفضل (اتنظر الفصل ٢ أعلاه). وكان سبب الإختيار مايلي:

٨. معرفتي الأهلية بهذه الفئة الإجتباعية وانتهائي لها. فبها أني أحد أبنائها يمكنني تخطي كثيرًا من قيود العمل الميداني مثل تشككات الرواة وارتياباتهم وانعدام شعورهم بالأمان وفقدان رغبتهم في تعاونهم معنا.

٢. إختلاف لهجتهم العربية عن لهجة المجتمع المضيف, وهذا هو الموقع المثالي

٣ للبحث ليس في الإختلاف اللغوي في الكلام المهجري ذاته فحسب بل في تماس اللهجات كأثر اللهجة المحلية في اللهجة المهجرية واكتساب المهاجرين لها.

2.2.4 العينة

2.2.4 أسلوب إنتقاء العينة

لم نجد الحصول على العينة العشوائية مستحيلاً فحسب بل غير مجد لعدة أسباب. أولاً مغالطة ورداءة وندرة المعلومات الإحصائية سواء عن حجم هذه الفئة المهجرية أو توزعها السكني. ثانيا عدم تواجد المهاجرين في أية محلة بأعداد كبيرة ، فهم متفرقون في مجموعات صغيرة تتكون من عدة بيوتات في أحد أماكن المدينة القاطنين بها. ثالثا تغيير المهاجرين المتواصل لأماكن سكناهم بالتنقل من مدينة لأخرى سواء بإرادتهم أو بأمر السلطات المحلية كما حدث عندما هدمت الزفتية, وهي منطقة سكنية غير صحية في مدينة دمشق تم إخلاء النازحين منها إلى أماكن خارجها. وأخيراً فالنازحون غير مسجلين كساكنين في المدن التي كانوا يسكنون فيها لما أجريت

هذه الدراسة بل في مدن أخرى سبق لهم العيش فيها لوقت ما. ولذلك اعتمدنا العينة المختارة وحددنا لذلك جملة شروط , وهي: ١. ينبغي أن يكون الرواة جميعاً من الفضل الذين نزحوا من الجولان عقب الإحتلال الإسرائيلي لها عام ١٩٦٧ ;

 ٢. ينبغي أن يكون جميع الرواة قد عاشوا في مدينة دمشق أو ضواحيها القريبة منها منذ ١٩٦٧ ;

٣ ينبغي أن يكون الرواة أبناء أسر نازحة أيضًا ;

ع. ينبغي أن يكون الرواة راغبين في التعاون في هذا المشروع بعد
 تقديم الأسباب الوجيهة لهم ; و

٥. ينبغي ألا يقل حجم العينة المقصودة عن ٢٥ شخصاً كما ألا يقل عدد أفراد الخلية عن ٢ ولا يزيد عن ٤ . وقد بني هذا القيد على المسح الدراسي الذي قمنا به (في الفصل الثالث) أعلاه.

وبعد ذلك قمنا بالإتصال بالرواة عبر شبكاتهم الإجتماعية وأصدقائهم ومعارفهم. كما اعتمدت أيضا على علاقاتي الإجتماعية بالذات في المنطقة , وقد كانت ذات فائدة عظيمة في هذا الخصوص. وقمنا بزيارة الرواة مرتين عادة. ففي المرة الأولى أردنا التعرف بهم وإنشاء رابطة معهم. وكانوا ودودين دافئين كراماً أهل ضيافة , فلم يعطونا من وقتهم فقط بل قدموا لنا الشاي والقهوة والطعام والنقل والإقامة حيثها احتجنا لهما أيضاً. وفي أثناء هذه الزيارة تطرقنا إلى عدة موضوعات سيها ما يهم المتحادثين منها. وبذلنا عناية خاصة في استغلال أية فرصة مواتية لشرح موضوع مهمتنا اللغوية الإجتماعية. فمثلاً عندما كان الناس يذكر ون جيرانهم وتعاملاتهم معهم استفسرت منهم فيها إذا كانوا محلين وكيف يتحدثون معهم. كما سألتهم فيها إذا كانوا

يفهمون كلام بعضهم بعضاً أو يواجهون مصاعب في التفاهم فيها بينهم أو يغيرون كلامهم معهم. ولما أمنت من اهتهام مضيفي بهذا الموضوع جدًا أعلمتهم بنيتي في جمع مادة كلامية يمكن استعاد لهجة لأغراض تعليم اللغة الانكليزية كلغة أجنبية في سوريا من منظور لغوي إجتهاعي وبحاجتي إلى تعاونهم معي في هذا المشروع. وقد وافق معظم الذين تكلمت معهم على الإشتراك فيه. ولما تم لنا هذا الهدف حددنا موعداً لزيارة ثانية بشأن تسجيل الرواة المرغوبين.

وأمـا حالات رفض المشــاركــة في المشروع فكانت قليلة جداً وأنواعها مختلفة. فثلاثة شباب أبوا التسجيل لأن اثنين منها خشيا أن أكون صحفياً ولم يريدا أن يظهرا على الشاشة فيضحك الناس عليها, وأما ثالثهم فلم يكن يحب أن يستمع الأجانب الأوربيون إلى كلامه. وعن طريق أصحاب خلص لهم توصلنا إلى إقناعهم جميعاً فيها بعد بحقيقة نوايانا وصدقها. وهكذا تيسر لي تسجيل كلام أحدهم بنفسي بينها قام أخواي غازي وزيد بتسجيل كلام الأخرين منها. وثمة أنشى إبتدائية التعليم طلب أبوها مني الحصول على موافقة رسمية لها من عملها لتسجيلها, إلا أني لم أتابع هذه الحالة لإكتفائي بمثل حالاتها وعدم اختلاف كلامها عنهن. كما أن هنالك شخصاً آخر , وهو صديق عزيز على وأحد طلبة الدراسات العليا بجامعة دمشق ، أبدى استعدادًا في البداية لمساعدتي في مشروعي ولكن غير رأيه فيها بعد لما رأى أنه ذو تصميم غربي. ولم ألاحق هذا الشخص لأنه كان خارج الفئة العمرية في هذه الدراسة. وهذا يعني فعليا حالة رفض واحدة لم نلاحقها لعدم أهميتها , وهي لاتذكر إذا ما قارناها بحالات الرفض عند لابوف (1972a) وبتيت (1985) , الخ. وأخيرًا فعلى المرء ألا يذكر حالات الرفض من طرف الرواة فقط بل تلك التي اضطرتها طبيعة البحث هذا. فلم يجر إدخال رواة كثيرين في عينة البحث ممن كانوا يرغبون بذلك , وذلك إما لأنهم كانوا خارج نطاق الزمر العمرية المرغوبة أو لأننا إكتفينا بتسجيل حالات مماثلة لهم.

### 2.2.2.4 خصائص العينة

1.2.2.2.4 الثقافة

في مدن الغرب كغلاسكو مثلاً (Macaulay 1977) تكون المهنة أهم العوامل وأنسبها لقياس وضع المرء الإجتماعي والتأثير بالتالي على استخدامه اللغوي. وأما في بلدان العرب فالثقافة هي أكثر المؤشرات تلاؤماً مع الوضع الإجتماعي للمرء , فهي التي تضمن له أن يدخل تلقائيا إلى الوظائف ذات الراتب العالي. ودليل ذلك ما قمنا باستعراضه من الدراسات اللغوية الإجتماعية في العربية. وكما يشير فصلنا الثاني عن المجتمع السوري إلى الخلاصة ذاتها أيضًا.

وتتجاوز الثقافة عند مهاجرينا أي شيء غيرها في أهيتها. فكان أول افتتاح المدارس في قراهم بالجولان عام ١٩٥١. وقد أشار زكريا ( ١٩٥٧) وباغ (1961) إلى حرمانهم التعليمي بالمقارنة مع بقية سكان الجولان. وهكذا لقي المهاجرون في التعليم وسيلة لتحسين مستواهم الإقتصادي والإجتهاعي.

وحددت هذه الدراسة أربع فئات إجتهاعية بناء على تحصيلها التعليمي. وليس تحديد المستويات الثقافية يسيرًا ولا يمكن قياسها بمجرد عدد السنوات التي أمضيت في المدراس (قارن عبد الجواد 1981). فهنالك حالات من الناس من ذوي التعليم الذاتي الذين أغنت مطالعاتهم الشخصية وعلاقاتهم الإجتهاعية مستوياتهم الثقافية

مثلها أن هنالك من ذهبوا إلى المدراس وبقوا فيها حوالي أربع سنين دون الإقتدار على القراءة والكتابة. كها أن النظام التربوي يحتوي على مستويات متوسطة بين المراحل العليا والدنيا. ففي سوريا مثلا تشتمل الدراسة الثانوية على ست سنوات الثلاث الأول منها إعدادية والأخيرات هي الثانوية الأصل. ويمكن الحصول على التعليم العالي في الجامعة (٤ سنوات أو أكثر) أو المعاهد المتوسطة (٢ سنة). فلا بد إذن من إجراء التعديلات للساح بالقيام بالبحث المنظم (قارن عبد الجواد 1981:82, والعادهي 1985:46). وأخيراً تم تحديد الفئات الثقافية الأربع كالآتى:

١. الأميين ((أ): وهم غير متعلمين لا يقدرون على القراءة والكتابة,

 $\gamma$  . الإبتدائيين (ب): وهم من لهم  $\gamma - \gamma$  سنة من التعليم الرسمي،

٣. الثانويين (ث): وهم من لهم ١١ - ١٢ سنة من التعليم الرسمي،

٤. الجامعيين (ج): بها فيهم الحاصلون على درجة التعليم الجامعي
 والمعاهد المتوسطة.

وتتكون هذه الفئات من ٢٨ راوية يتوزعون كما يلي: ٨ (أ) ، ٧ (ب) ، ٥ (ث) ، و ٨ (ج).

#### 2.2.2.2.4 المئة

لم تدخيل المهنة بين المتغيرات الإجتهاعية بهذا البحث سواء بمفردها أو بدمجها مع الثقافة لإستخراج المؤشر الإقتصادي الإجتهاعي كما فعلته مجموعة من الدراسات التي أشرنا لها آنفاً.

وهنالك عدة عوامل لإستبعادنا إياها من تحليلنا اللغوي الإجتهاعي هذا. فأولاً لضان درجة الثقافة مهنة المرء المكنة في سوريا; فعادة كلما ارتفعت ثقافته علت وظيفته. وثانيا ميوعة النظام الطبقي الإجتهاعي السوري وقلة البحث المنظم في هذا الباب. وثالثا صعوبة تناول المهاجرين من منظور طبقي اجتماعي نظراً لعدم استقرار وضعهم الإقتصادي الإجتماعي. وأخيرا ميل الدراسات اللغوية الإجتماعية في العربية عموماً نحو اعتبار الثقافة المتغير الإجتماعي الأول القادر على التقابل مع الإستخدام اللغوي بدرجة أكبر من كل المتغيرات الأخرى.

وأما أشغال ، الرواة فإنهم ينخرطون في وظائف كثيرة تبعاً لمستوياتهم التعليمية. فالأميون كلهم عال يدويون غير مهرة أو بمن لا يعمل كما الحال عند الإناث. وهؤلاء يعملون في مشروعات البناء والإنشاءات. والإبتدائيون شبه مهرة ومنهم سائقو السيارات وعال المصانع ، وإناث هذه الفئة غير عاملات ماخلا احداهن التي تعمل في أحد المشافي. وفي الفئة الثانوية ثلاثة شبان لهم أعال متنوعة : فأحدهم ذو عمل خاص به إذ يعمل على شاحنته وكان يعمل قبلها فأحدهم ذو عمل خاص به إذ يعمل على شاحنته وكان يعمل قبلها كمعلم حداد في شركات الإنشاءات ; والثاني مساعد مهندس مساح والأخير ممن لاعمل له. وبالنسبة للإناث فواحدة تعمل في شركة تأمينات والأخرى في مصرف تجاري ولكنها استقالت منه بعد زواجها. وأما الجامعيون فمدرسون وموظفو دولة وكل الإناث معلمات أو مدرسات.

### 3.2.2.2.4 العمر

في البحث زمرتان عمريتان: الشباب والكبار. وتم إختيارهما عمداً

لدراسة الطرق التي يستجيب المهاجرون بحسبها إلى الموقف اللغوي الجديد الذي خبروه منذ عام ١٩٦٧ ولرصد التغيير اللغوي المتواصل عندهم. ولدى إختيارهما اشترطنا القيود التالية:

١. ينبغي ألا يتجاوز عمر الرواة الشبان عند وصولهم المناطق المضيفة ١٢ سنة أو أقل. وتم إتخاذ هذا الشرط لإعتبارات اكتساب اللغة الثانية (انظر 1986 Harley لعرض شامل) التي تفضل الصغار على الكبار في ذلك. وملائمة هذا المعيار إلى الوضع المهجري الذي بين أيدينا واضحة جداً لأن النازحين إلى المنطقة اللهجوية الجديدة سيتأثرون من حيث الكلام بها بطرق مختلفة. كما أن كل المستويات الثقافية المحددة أعلاه لا توجد إلا في هذه الزمرة العمرية أيضاً. وأما الزمر العمرية الكبرى فإما شبه متعلمة أو غير متعلمة أبداً.

٢. ينبغي عدم إدخال من هم دون العشرين من العمر في هذه الدراسة واتخذ هذا الإجراء الدراسي بسبب التبعات المالية والزمنية على البحث. وهذا يعني أن الـزمـرة العمرية الصغيرة تتكون ممن تتراوح أعارهم بين ٢٠ - ٣٠ سنة حصراً.

٣. وينبغي أن تشتمل الزمرة الكبيره على الرواة الذين تزيد أعهارهم عن ٥٠ سنة. وتتراوح أعهار هؤلاء بين ٥٠ - ١٠٠ سنة.

وهكذا فمجموع الرواة لدينا في هذه العينة ٣٨: منهم ٢٨ شبابًا و ١٠ كبارًا. وكافة الرواة الكبار أميون ماخلا رجلين منهم يقدران على القراءة والكتابة.

#### 4.2.2.2.4

وهـو أحـد المؤشـرات الإجتهاعية المهمة جداً على الإستخدام والتغيير اللغويين. والجنسان ممثلان في هذه الدراسة. ويتساوى عدد

الذكران مع الإناث عند الشباب ( ١٤ لكل منها). وأما عند الكبار فلدينا ٦ رجال و ٤ نساء. وتبلغ نسبة النساء في العينة كلها ٣٦, ٢٦ %. فتمثيل الجنسين متعادل عمومًا

#### 5.2.2.2.4 النطقة

لاتتوفر لدينا إحصاءات رسمية عن أماكن سكن النازحين بعد ١٩٦٧ . فهذا مما كان على الباحث تعيينه على أساس معرفته الأصلية بالمنطقة ومعرفة رواته أيضا. ومن احدى صعوبات هذا البحث هي كثرة تغيير النازحين لأماكن سكنهم بها لا يقل عن مرتين أو أكثر خلال العشرين سنة الماضية. وعند إختيار المهاجرين بحسب المنطقة فرضنا القيود التالية:

- (١). ينبغي أخذ المهاجرين كلهم من مناطق تختلف لهجاتها عن لهجاتهم ,
- ( ٢ ). ينبغي أخذهم جميعًا من مدينة دمشق أو ما يجاورها من المدن التي تشترك معها في الخصائص اللغوية ذاتها,
- (٣). ينبغي أن يكون المهاجرون قد أقاموا في هذه المناطق منذ ١٩٦٧.

ولما استوفيت هذه الشروط باشرنا في اختيار العينة من الرواة. ووجدنا أن غالبية المهاجرين إنها تسكن في المدن المجاورة لمدينة دمشق. كما أن أولئك الذين كانوا يقيمون فيها أخذوا بالخروج منها إلى المناطق المحيطة بها. وفي مدينة دمشق استمددنا الرواة من منطقتين ; هما مساكن برزة ودويلعة. فالأولى أولى المناطق السكينة التي استقر بها المهاجرون بعد طردهم الجهاعي من الجولان مباشرة. وتتكون هذه المنطقة من مبان تعاونية كانت قيد الإنشاء عندما حل بها المهاجرون وكانت ينقصها الماء والكهرباء ووسائل الصرف بها المهاجرون وكانت ينقصها الماء والكهرباء ووسائل الصرف

الصحي ولكن ظروفها تحسنت قليلا فيها بعد , ورغم ذلك فقد انتقل المهاجرون منها إلى منطقة قريبة منها , وهي دويلعة . وكانت هذه منطقة زراعية ذات بساتين وأشجار متمرة وحقول كثيرة ; فهي لاتظهر لذلك في الإحصاءات الرسمية قبل ١٩٧٧ . وهي تقع على الطريق بين دمشق ومليحة بلاط. وبها أنها قريبة جداً إلى دمشق المدينة أبيدت بساتينها وباع أصحابها أراضيهم لأغراض البناء تجاوزاً للقانون. وكان النازحون من بين أولئك الذين شروا فيها قطعاً صغيرة لتشييد بيوتات لهم عليها. والآن تعد المنطقة إداريا جزءًا من مدينة دمشق أو دمشق. وسنطلق على مساكن برزة ودويلعة معاً منطقة مدينة دمشق أو مناطقها الداخلية.

ومن خارج مدينة دمشق جاء الرواة بصورة رئيسية من مدينة قطنا، وهي تبعد ٢٤ كم عن دمشق، وفيها يسكن أغلب المهاجرين. وعلى بعد ٦ كم من قطنا توجد مدينة أصغر منها اسمها عرطوز استقر فيها بعض المهاجرين الذين انتقلوا إليها من قطنا أصلاً. وسنطلق على قطنا وعرطوز ريف دمشق أو مناطق المدينة الخارجية (انظر شكل ٤ من الفصل الثالث أعلاه).

ويكون توزيع الرواة بحسب المنطقة كما يلي: ١١ متكلمًا من دمشق و ٢٧ من الريف. والمنطقة أحد العوامل الإجتماعية الداخلة في هذا العمل لدراسة الفروقات في السلوك اللغوي لمهاجري المدينة وريفها.

### 6.2.2.2.4 ملخص المتغيرات الإجتماعية

يلخص الجـدول ١٠٤ أدنـاه توزيع الرواة المهاجرين ألـ ٣٨ بحسب المقاييس الإجتهاعية للثقافة والجنس والعمر والمنطقة.

جدول ١٠٤ توزيع الرواة حسب المتغيرات الإجتهاعية في الدراسة

| المجموع                                                        | الكبار                          | الشباب                            | ١. الثقافة                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| \\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ر ن ج<br>۲ ٤ ٦<br><br><br>۲ ٤ ٦ | ر ن ج<br>٤٤٨<br>٧٤٣<br>٢٢٥<br>٤٤٨ | أمي أ<br>إبتدائي ب<br>ثانوي ث<br>جامعي ج<br>المجموع     |
| \\<br>\\<br>\\                                                 | Y - Y<br>A & &<br>N· & T        | 9 0 E<br>19 9 1 ·<br>7A 1E 1E     | <ol> <li>المنطقة مدينة دمشق ريف دمشق المجموع</li> </ol> |

#### 7.2.2.4 نقد العينة

يمكن نقد العينة من نقطتين. فأولاهما خلوها من الزمرتين العمر يتين ممن هم دون العشرين من العمر ومتوسطي العمر ( ٣٦- العمرية). وتجاهلناهما نظراً لقيودات الوقت والموارد ولملاحظة الباحث بعدم وجود اختلاف بين كلام هاتين الزمرتين وبين الزمر العمرية الأخرى في هذا الكتاب. أي أن متوسطي العمر كانوا أقرب إلى الكبار بينها كان من هم دون العشرين أقرب إلى الشباب. ولكن هذا لايسوغ أمر ترك كلام من هم دون العشرين من العمر بالذات دون

مزيد من البحث. غعلى الدراسات القادمة في المستقبل أن تعنى بأساليب كلام هؤلاء والأطفال كذلك.

ويكمن القصور الثاني في هذه الدراسة في غثيل الفئات الثقافية من المناطق الداخلية للمدينة التي تنقسم إلى الأمية (ذكر وأنثى) والإبتدائيات (ذكر وامرأتان), والثانوية (لا أحد), والجامعية (ذكران وامرأتان). فعدم غثيل الثانوية في الدراسة أمر هامشي لأن كل رواة هذه الفئة إما أن يكونوا درسوا بمدارس مدينة دمشق أو عملوا بها. وفي الواقع إنها يذهب كافة المهاجرين الريفيين إلى مدينة دمشق للدراسة أو العمل فيها يوميا. ولذلك فالتفريق كله بين مدينة دمشق وريفها مسألة نوعية غالبًا, كها سنرى فيها بعد في تحليلنا اللغوي الإجتهاعي.

## 3.2.4 جمع المادة الكلامية ووصفها وتحليلها 1.3.2.4 أساليب استنباط الكلام

عند استعراضنا لمناهج جمع المادة الكلامية في الدراسات الغربية والعربية سواء المبسوطة في الفصل الثالث أعلاه أو في بداية هذا الفصل بينا إقتصارها في تطبيقها على المجتمعات المستقرة غير المهجرية. كما أن الدراسات التي عنت نفسها بالكلام المهجري ذاته (Kerswill 1985, Bortoni-Ricardo 1985, Payne 1976) قامت باستخدام التقاليد اللابوفيانية ذاتها في مقابلة الرواة بناء على الإستبيانات المنظمة التي لم تستخرج فيها إلا أسلوبا واحدًا, هو أسلوب المقابلة. وهذه المناهج لا تلائم المجتمعات المهجرية, فهي منقوصة لأنها تعطينا زاوية محددة من زوايا التنوع الأسلوبي الذي يستغله المهاجرون في محادثاتهم اليومية مع غيرهم من المهاجرين يستغله المهاجرون في محادثاتهم اليومية مع غيرهم من المهاجرين

والمواطنين سواء. فلوحظ أن المهاجرين يستعملون أساليب كلامية تختلف حسب خلفية مخاطبيهم اللهجوية. وكانت هذه النقطة إحدى الأغراض المنهجية الرئيسية لهذا البحث.

ولدى القيام بتسجيل المادة الكلامية من الرواة المهاجرين وضعت بعض الشروط, وهي:

(١). عدم استخدام المقابلات الإستبيانية المبوبة,

( ٢ ). تسجيل كل راوية مهجري في مواقف ومواجهات كلامية طبيعية مع المهاجرين مثله والمستوطنين,

(٣). إجراء كافة المواجهات الكلامية فردًا لفرد سواء أكان المتحادثان (المقابل ومن يقابله) في جماعة أم لا,

( ٤ ). وانسجام موضوعات المواجهات الكلامية لدى كل الأفراد لضان مقارنة الأساليب فيها بعد. وأن تكون الموضوعات عادية يومية مما يستخدم بين أفراد العائلة والخلان والأقارب والجيران. وفيها يلي سنتناول السطرق التي اتبعناها في استحصال المادة الكلامية من مهاجرينا.

## 1.1.3.2.4 المواجهة الكلامية بين المهاجر والمهاجر

والقصد منها استنباط ذلك الصنف من الكلام الذي يجري استخدامه بين المهاجرين عادة في بيوتهم مع أهاليهم وزوجاتهم وأولادهم وأقاربهم وأصدقائهم من المهاجرين أمثالهم. وكان ذلك يسيراً ولم نواجه أية مصاعب فيه عموماً. إذ قمت بنفسي-وكمهاجر - بالتحدث إلى كل راو من رواتي تقريباً وعددهم ٢٨ وسجلتهم بلهجتنا الخاصة لمدة ٣٠ دقيقة وسطياً باستثناء حالتين (ذكرين) قام بتسجيلهالي إخواني غازي وزيد وجاسم وعروسين

جديدين سجلا حديثها بنفسها لي. وقد إتصلت بهذه الحالات الأربع سابقاً.

وأما مواضيع هذه المواجهات الكلامية فمن النمط اليومي. واستبعدت السياسة والدين والموضوعات العلمية الجادة لإرتباطها الغالب بالأساليب الرسمية (1978 Douglas-Cowie العلمية الحديث خصوصاً عما ترمي إليه الدراسة. وقد جرى تجنب السياسة والدين خصوصاً مراعاة للتقليد البريطاني بشأن عدم توريط الأصحاب والأحباب في الجدال عنها ولإزالة أدنى إحساس بالشبهة والشك والخوف من طرف الرواة عند مناقشتها. وتتكون معظم المواجهات الكلامية من البنية ذاتها. فتبتدىء المواجهة النموذجية عادة بالتسليم على الراوي وتختتم بشكره على تعاونه في المشروع. وفيا بين ذلك يحدث تناول الموضوعات على نحو تلقائي بحيث يقود كل موضوع إلى غيره. وهذه الموضوعات هي:

- ( ۱ ). معلومات سكانية عن الراوي كتاريخ ومكان ولادته ومنطقة سكنه , الخ ;
  - ( ٢ ). العائلة والجيران والأصدقاء والأقارب , الخ ;
    - (٣). أعراف الأعراس والزواج وقصص الحب;
- ( ٤ ). التقليد الطبي أو الطب الشعبي القديم الذي لايزال معروفًا في المنطقة ;
- ( ٥ ). الذكريات والقصص والتجارب الشخصية وقصة الهجرة ,
   الخ ;
  - (٦). المقاتلات والكونات والميتات والأحلام;
    - (٧). عمل المرء في المنزل والوظيفة ﴿

- ( ٨ ). الرياضات والأغاني والدبكات والأفلام والحصان العربي الأصيل:
- ( ٩ ). عادات الطعام , سيم المناسف (طعام المناسبات التقليدي) , والقهوة العربية ;
  - ( ١٠). المخيمات والسفرات والعطلات , الخ ,
- ( ١١). أسئلة عامة عن المواقف اللغوية كتغيير المرء لكلامه وفهم اللهجات الأخرى ، الخ.

وجرى تسجيل جل هذه الموضوعات في كل حالة. واقتصر دور الباحث على تقديم هذه الموضوعات تقديبًا عفويًا وأن يكون المستمع لراويه المهجري. وأعطي الراوية أكبر قدر من الزمن في الحديث بالمقارنة مع الباحث الذي كان دوره أقل مايمكن بهذا الخصوص حتى يتسنى لنا تسجيل أكبر قسط من المادة الكلامية في الوقت المسموح به لهذه المواجهة الكلامية. وتنوعت الأدوار الكلامية للرواة واستجاباتهم بتنوع الأفراد والموضوعات. فكان بعضهم أكثر حديثًا من غيرهم كها كانت بعض الموضوعات أطول من غيرها. فمثلاً كانت قصص الحب أطول من المعلومات السكانية عند جميع الرواة.

وكانت غالبية المحادثات رخية مرحة ، جرى تقديم القهوة والشاي والفاكهة أثناءها باستثناء شهر رمضان الكريم حيث طلب مني أصحابي الإنتظار لحين الفطور ولكن كنت أستأذن منهم وأستعفي وأشكرهم على ذلك. وكان الرواة مرحين ضحوكين وقلها خلت محادثة معهم من الضحكات العديدة هنا وهناك. وهذا عما أضاف إلى حيوية المحادثات وعفويتها.

### 2.1.3.2.4 المواجهة الكلامية بين المهاجر والمستوطن

والمقصود بها تقصي فيها إذا كان الرواة المهاجرون يغيرون كلامهم بعيداً عن لهجتهم الأم ونحو اللهجة المستوطنة لمستمعيهم إبان الحديث معهم. وعند تسجيل هذه المواجهة الكلامية تم تبني الإجراء الآتى:

ينبغي تسجيل كل راومهجري مع متكلم مستوطن من منطقة اللهجة المضيفة لمدة حوالي نصف ساعة وحول عدة موضوعات من النوع عينه الذي أشرنا إليه في الجزء السابق.

ولم يكن الحصول على هذا النمط من المادة الكلامية من رواة المهاجرين سهلاً ومريحًا غالباً. فعلمًا أنهم وافقوا عليها , لكن صعب علينا إيجاد متكلمين محليين يريدون التعاون معنا في مشروعنا وخلق رابطة بينهم وبين الرواة حيث أن الغرباء تماماً لايتحدثون فيها بينهم بحرية وراحة وارتخاء. وجرى اتخاذ عدة إجراءات للتغلب على هذه القيود , وهي:

(١) كانت الخطوة الأولى أن ندع كل راو مهاجر أن يختار لنفسه أحد صدقانه المستوطنين بالذات ويتسجل معه لمدة ٣٠ دقيقة. ولئن رحب جميعهم بهذا الإقتراح غير أننا لم نحصل إلا على اثني عشر تسجيلاً بهذه الكيفية استغرق معظمها وقتا طويلاً لإتمامها. وكان على في بعض الحالات أن أنتظر لمدة شهرين، ولما كنت أسأل الرواة عن تسجيلاتهم كانوا يقولون لي غالبًا: "متى ستسافر؟", ولما كنت أجيبهم ، "في الشهر القادم ", كان ردهم على ، " آه ، لازال معك وقت طويل ". وفي هذه التسجيلات لم أكن حاضراً غير أني كنت أعرف معظم المستوطنين أو رأيتهم.

(۲) وأما الخطوة الثانية فكان علي إحضار المتكلم المستوطن بنفسي. ولم يكن هذا سهلًا لأنه من الصعب جداً إيجاد شخصاً ما يعطيك من وقته بلا مقابل كي يتم تسجيله مع من تبقى من الرواة وعددهم ۲۸ أو سواه. وكنت بخيتًا في أني وجدت من المستوطنين رجلًا عجوزًا عمره ۷۰ عاماً وأميا كان يحرس معمل بلوك بناء قرب بيت أهلي. ففاتحت هذا الشيخ وأعلمته بغرض إقامتي فأبدى استعداده مباشرة لاستقبال رواتي والتسجيل معهم ، وذلك إما في محرسه ليلًا أو نهارًا أو بيتنا. وهكذا بلغ عدد من سجلناهم معه ٨ رواة كبار و ١٣ من الشباب. وكنت أحضر كل هذه التسجيلات بنفسي ولكني كنت أظل صامتاً أرعى المسجل وأقدم الشاي لهم.

( ٣) وكانت الخطوة الثالثة حضوري إلى مكان عمل الراوي بعد تحديد موعداً مسبقاً معه وأطلب منه التكرم بتسجيله في موقفين: أحدهما معي والآخر مع زميل من زملائه المحليين في العمل. ولم أحصل إلا على حالتين من هذا الصنف فقط, وكلتاهما في جامعة دمشق.

ومن بين الرواة المهاجرين البالغين ٣٨ فردًا أربعة متكلمين لم يجر تسجيلهم في هذه المواجهة الكلامية. فأما أحدهما فشيخ كبير وأما الثلاثة الباقون فشبان وهم شاب أمي وفتاه إبتدائية وأخرى ثانوية.

### 3.1.3.2.4 المادة المقروءة

فالغرض منها - كما الحال عند لابوف ( a 1972 ) وتردكل (1974) - أن نرى فيها إذا كان الرواة المهاجرون يقومون بتغيير كلامهم بعيداً عن اللهجة الأم ونحو الفصحى. وهنا استخدمنا نوعين منها: فكانت الأولى قائمة كلمات مكتوبة بخط اليد تحوي كل المتغيرات الصوتية المبحوثة وبمعدل ١٠ - ١٥ كلمة لكل متغير. وفي

أثناء المقابلات بين المهاجر والمهاجر طلبنا من الرواة قراءتها. واستغرق ذلك دقية تين أو ثلاث, واقتصر على المتعلمين فقط وبالجملة اشترك في هذا الإختبار ٢٠ راو, منهم رجلان كبيران.

وأما النوع الثاني من المادة المقروءة فمن الذاكرة. وأعطي هذا الإختبار إلى الأميين ، فطلبنا منهم تلاوة بعض آي القرآن الحكيم التي يحفظونها عن ظهر غيب مثل الفاتحة والخمس الأواخر من الكتاب العزيز. وتمت هذه القراءة في حوالي الدقيقتين. وبلغ عدد من أدوا هذه التلاوة القرآنية ٨ رواة ، منهم ٤ شباب (٣ ذ و ان) و ٤ كبار (٢ ذ و٢ ن). والقراءة المستظهرة هي أول محاولة من نوعها (على علمي) في علم اللغة الإجتاعي التي ترمي إلى معالجة مشكلة استنباط أكثر الأساليب رسمية من الأميين، إذ لم تحاول الدراسات السابقة حل هذه مشكلة أبداً.

# 2.3.2.4 وصف المادة الكلامية أو عزل الأساليب

قمنا بعزل أسلوبي محادثة وأسلوبي قراءة في هذه الدراسة. وسنتناولها بالتفصيل فيها يلي.

# 1.2.3.2.4 أسلوبا المحادثة

1.1.2.3.2.4 أسلوب المهاجر و المهاجر (أمم)

وهذا مبني على المواجهة الكلامية بين المهاجر والمهاجر (المهاجر والمهاجر المراد) ، وفيها تحادث المهاجرون مع بعضهم بعضا من دون مشاركة غير المهاجرين. وغرض هذا الأسلوب تبيان مدى الإختلاف اللغوي وتغييره في كلام المهاجرين ومعرفة مدى الإحتفاظ باللهجة المهاجرة الأصلية وهل لحضور المستمع المهاجر الدخيل (أي الباحث

ومقابله) دور في المحافظة على اللغة. وبمعنى آخر جرى تصميم هذا الأسلوب لتبيان الطرق التي يتحدث المهاجرون بها مع بعضهم بعضا وبعيداً عن المستوطنين والغرباء.

وفي هذا الأسلوب لم نميز بين الكلام العفوي والحريص باعتاد معايير لابوف أو سواها مما ذكرنا في الفصل الثالث أعلاه. فعلى الرغم من وجود الفروقات في كلام الرواة حسب تنوع الموضوعات الواسع التي دار الحديث حولها في المواجهة الكلامية بين المهاجر والمهاجر ، لكننا لم نبحث فيها. وأسباب ذلك أنه رغم تعدد هذه الموضوعات فكانت ترمي كلها لإستخراج اللهجة العامية ; ودليل هذا استبعاد المواضيع العلميه ، الخ ، كما أن غاية البحث لم تكن استقصاء مثل هذه الفوارق. ويضاف إلى ذلك أن تجانس الموضوعات المطروقة سيعطينا فروقاً ضئيلة وتافهة حتى لو فحصناها. ولهذه الأسباب مجتمعة احتفظنا بهذا المقطع من المواجهة الكلامية كلاً واحداً وقمنا بتحليله من دون تقسيهات جانبية سواء بحسب الموضوع أو غيره.

# 2.1.2.3.2.4 أسلوب المهاجر والمستوطن (أمن)

ويستند هذا على المواجهة الكلامية بين المهاجر والمستوطن (2.1.3.2.4) وفيها تحدث المتكلمون المهاجرون مع مستمعيهم من المواطنين. ويسعى هذا الأسلوب إلى تبيان مدى الإختلاف اللغوي وتغيره في كلام المهاجرين ومدى التغير اللغوي الحاصل بعيداً عن اللهجة المهجرية الأصل ونحو اللهجة المستوطنة المستقبلة تحت تأثير المستمعين المحليين. وبعبارة أخرى يرمي هذا الأسلوب إلى تبيان فيها إذا كان المهاجرون سيغيرون كلامهم مع محادثيهم المحليين عند حديثهم معهم من دون مشاركة المهاجرين الآخرين.

وكما الحال في أمم فلم نقسم أم ن إلى كلام عفوي وحريص ، الخ. وأسباب ذلك ماقدمناه في الأسلوب السابق.

# 2.2.3.2.4 أسلوبا القراءة 1.2.2.3.2.4 أسلوب قائمة الكلمات (أقك)

ولا ينسحب هذا إلا على المتعلمين القادرين على قراءة القائمة المكتوبة المقدمة لهم والموصوفة أعلاه (3.1.3.2.4) . وجرى استبعاد متكلمين في متغيرين ، وهما عروسان جديدان من ذوي الثقافة الجامعية والثانوية لم أقابلهما بنفسي. وقاما بقراءة المتغيرين باللهجة المهاجرة ; وفي الحقيقة إن الزوج هو الذي طلب إلى عروسه كي تفعل ذلك أولاً. وأما باقي المتغيرات فقرأاها بالفصحي كالمعتاد.

# 2.2.2.3.2.4 أسلوب التلاوة الفرآنية (أت ق)

وينطبق هذا على الأميين الذين قرأوا بعض آي القران الكريم من ذاكرتهم كما ذكرناه أعلاه (3.1.3.2.4) .

#### 3.2.3.2.4 ونقود

تشكو الأساليب الكلامية المشروحة آنفا من بعض التقييدات. ففيها يتعلق بأساليب المحادثة تنقصنا الأساليب الجهاعية في كلتا المواجهتين. فقد أظهرت الأبحاث اللغوية الإجتهاعية تزايد استعمال العامية في الجلسات الجهاعية حقاً. وفي الموقف المهجري الذي بين أيدينا فإننا نتوقع أن يختلف حديث المهاجرين مع المستوطنين بين المقابلة الثنائية والجلسة الجهاعية إلا أن هذه الدراسة لم تستطلع الآثار المترتبة على الإحتفاظ باللغة وتغييرها فيها لو سجل مهاجران أو ثلاثة

أو أكثر مع متكلم مستوطن أو أكثر. وانطباعي هو أن نسبة التغيير اللغوي في المهاجرين عند تسجيلهم فرادى مع المحليين أكثر منها نسبيًا فيها لو كانوا جماعة. ولمست ذلك في ملاحظاتي للمهاجرين وهم يتحدثون مع المستوطنين جماعات جماعات. كما أعلمني بعض رواتي أنهم لن يغير وا كلامهم نحو اللهجة المحلية إذا كانوا يتكلمون وسط مجموعة من المهاجرين والمستوطنين في الوقت الواحد.

وكان عدم تقصي الأساليب الجهاعية مقصودًا. ففي الحقيقة تم إبلاغ كل راو مهاجر في أول جلسة التسجيل ألا يستجيب إلى أية محادثين من الحضور عدا عن مستمعه المباشر. كها سألنا الحاضرين في المحادثة ألا يقاطعوا الراوي ومستمعه. وجرى اتخاذ هذه القرارات حتى لا تطول المقابلات أكثر مما ينبغي لها. وعدا عن ذلك فهنالك قيودات مالية , فليس من السهل أن يقوم بكل هذه الواجبات باحث أعزل. فغالباً ماتكون الحاجة إلى فريق عمل للقيام بها. ومع ذلك فهذا مما لا ينفي ضرورة تنفيذها في الأبحاث القادمة.

3.3.2.4 تحليل المادة الكلامية

1.3.3.2.4 كتابة المادة

إن إستنساخ المادة الكلامية من أشرطة التسجيل أمر ممتع ومرهق وثمل. ولم يعالج اللغويون الإجتهاعيون هذه المشكلة بطريقة واحدة. فاستنسخ بعضهم مادتهم بأنفسهم ، وساعد بعضهم آخرون ، وبعضهم من دونها لهم آخرون (مثل 1977 Macaulay). ففي بعض الدراسات أيضًا كان تدوين المادة الكلامية كاملاً; وفي بعضها كان ذلك مناصفة بإختيار مقاطع معينة من المادة المسجلة. ويقع القرار في ذلك بلا ريب على

طبيعة المتغيرات-صوتية (Trudgill 1974), نحوية (Cheshire 1982), فلي حالة أو خطابية (Dittmar 1987; Van Dijk 1984). فلم حالة المتغيرات الصوتية قد يكتفى بكتابة الحالات المرغوبة وما يجاورها من كلمات. فلنأخذ المتغير (ت), مثلا في اللهجات الانكليزية حيث يأتي (ت], و[تء], و[ء] (Trudgill 1974); Petyt 1985; ون الحاجة إلى استنساخ كامل النص الذي ترد فيه.

وفي دراستنا استنسخت كافة الأشرطة المسجلة بأكملها تقريباً باستخدام الرموز الأبجدية الصوتية الدولية ( IPA ) بعد تعديلها. وبالأخص قمنا بتدوين حديث كل راو ومستمعه بالكامل ماعدا الرواة الكبار، فهؤلاء كتبنا كلامهم كاملاً وأما كلام مستمعيهم فنصفه. واستغرقت كتابة شريط مسجل مدته ساعة ما معدله ١٠ ساعات. ورغم هذا الجهد الجهيد الطويل الذي مضى فيها فلهذا الإجراء محاسنه ، نذكر اثنين منها ، وهما:

- (١) تدوم المادة المكتوبة وقتاً أطول من المادة المسجلة. فالأخرى تتآكل وتتشوش في فترة وجيزة مما يجعل استعالها صعباً فيها بعد:
- (٢) إن الميزة الرئيسية لتدوين المادة المسجلة هي عندما يكون لدينا حوالى ١٠ متغيرات لغوية في بحثنا. وعندها يكون السرجوع إلى المادة المكتوبة أسهل وأحفظ للوقت منه إلى المسجلة. وقد يكون الوقت الذي يضيعه الباحث حينا يريد الرجوع إلى تسجيلاته الصوتية كلما أراد البحث عن متغيرات أخرى أطول ممالو دقق في سجلاته المكتوبة.

#### 2.3.3.2.4 حساب الحالات وعدها

تم حفظ الكتابات في ملفات خاصة بكل راوية على حدة. ويحمل كل ملف الصفات الإجتاعية للراوي فيها يخص جنسه وعمره وثقنافته ، البخ. كما فصلت النسخ العائدة لكل أسلوب كلامي بمف دها. ومن هذه الكتابات عملنا قائمة بكل الحالات أو الكلمات التي ورد فيها المتغير اللغوي فعلاً ، وصنفناها بحسب صيغة المتغير والأسلوب ولكل راو على حدة. وعند القيام بعد الكلمات تبنينا الخطوات الآتية:

- تعداد كافة الكلمات الفعلية للمتغير المطلوب في كل أسلوب لغوى;
- تعداد الحالات الثلاث الأولى فقط للكلبات المتكررة فوق ثلاث مرات في المادة;
- ٣. استبعاد الكلمات الدخيلة والحديثة من المادة مشل سيكاره , باكيت , تركتور , كمبريصة . وأما الكلمات المستعارة القديمة مثل بلكي فاحتفظنا بها . وكلاهما قليل جداً في مادتنا على كل حال .

### 3.3.2.4 حساب المجاميع وإحصائها

لم نقم باستخدام طريقة المجموع العام التي استعملها (Trudgill 1974) وأشرنا إليها آنف (2.3.2.3) وتكمن الصعوبة الرئيسية في تطبيق هذه الطريقة على مادتنا في تعيين المعاني الإجتماعية للقيم العددية للمتغير اللغوي. فلأحد متغيرات بحثنا - وهو (ق) - ما لا يقل عن ثلاث صور نطقية: [ق], [ء], و[ك]. فالأول صيغة فصيحة, والثاني والثالث صيغتان عاميتان, إحداهما محلية

والأخرى مهجرية. وبها أن الصيغتين الأخيرتين غير فصيحين فلن ندرك الصواب أبداً إذا ما أعطينا إحداها القيمة (ق) - ٢ والأخرى (ق) - ٣ كها فعله تردكل بتائه. وأما الصعوبة الثانية فهي أن المجموع العام لا يوضح لنا كم كانت نسبة كل صيغة في المعدل العام الذي يجري حسابه للمتغير ككل. فالمجموع العام ٢٠٠ فرضاً لا يبين لنا هل كانت الصيغة المستخدمة [ء] أم [ك] أم كلاهما مغاً.

ولـذلـك قررنا إعتاد الطريقة الإحصائية التي تتلافي هذه التعقيدات. وهذه هي طريقة المجموع أو النسبة المئوية , وهي مما يقع أصلاً ضمن إطار نظرية لابوف الأصلية (Harris 1985 , Sallam 1980 ; Coupland 1980 , 1984 ; Al-Amadihi 1985 ; Cheshire Gal 1984 , Holes , 1981 , 1983 , 1987 ; Abdel-Jawad 1981 , 1986 ; المنح ). ويجري حساب المجاميع المئوية بناء على الصيغة الإحصائية الآتية:

المجموع المتوي = عدد حالات المستغير عدد مجمل حالات المتغير

فلنفرض مثلاً أن المتغير (ق) ورد في ١٠٠ حالة في كلام أحد الرواة , وجاءت [ق] ١٠ مرات , و [ء] ٢٠ مرة , و [ڬ] ٧٠ مرة . فيكون المجموع المئوي لـ [ق] =  $\overline{\phantom{a}}$  ،  $\overline{\phantom{a}}$  ،  $\overline{\phantom{a}}$  ،  $\overline{\phantom{a}}$  المجموع المئوي لـ [ق] =  $\overline{\phantom{a}}$  ،  $\overline{\phantom{a}}$  ،  $\overline{\phantom{a}}$  ،  $\overline{\phantom{a}}$  .  $\overline{\phantom{$ 

وبهـذه الطريقة تعرف نسبة كل صيغة أو مستعير وتكون واضحة, كها أننا

تجنبنا تحديد المعاني الإجتاعية.

وسنعرض نتائج التحليل اللغوي الإجتاعي فيها بعد بناء على المحتاعة كما في ( Al-Amadihi , 1985 ; Bortoni-Ricardo 1985 ; الخا وليس للفرد الحالمة على المحتلة ( 1973 , 1975 ) وليس الفرد كما فعلم مشلاً ( 1975 , 1973 , 1971 ) . وجرى حساب العلامات التي حصلت عليها جماعة ما بإضافة جميع الكلمات كما لو كانت لشخص وحيد ثم حصلنا على نسبتها المئوية حسب الصيغة أعلاه.

ولم نطبق اختبارات القيمة الإحصائية على نتائجنا. واتبعنا في ذلك موقف ( 1985:74 ) و ( Trudgill 1974:91 ) و ( Petyt ). وينص على ما يلى:

مما يتضح إلى الإحصائي المدقق فورًا أن إختبارات القيمة لاداعي لها...وحتى لو كانت نسبة حالة معينة دون مستوى القيمة المتعين لها. فتلاقي جملة عوامل كثيرة يرفعنا إلى مستوى للثقة مجهول في معظم الأبحاث الإجتباعية النفسية. لمستوى للثقة مجهول في معظم الأبحاث الإجتباعية النفسية. فهذا هو الموقف الذي تبناه ( 1972 a . 1972 b . 1986 ; 1974 a . 1978 ; 1986 the sound 1977 ; Petyt 1985 ; Trudgill 1974 . 1978 ; 1981 ; Cheshire 1982 ; Romaine 1978 ; Holes 1981 , 1983 , 1986 ; El-1978 ; Sallam 1980 ; Abdel-Jawad 1986 ; Harris 1985 ; Shorrab اللغويين الإجتباعيين الساحقة (انظر 1986:150 بالغيرين الإجتباعيين الساحقة (انظر 1986:150 ). كما أقر أولئك البحاثة الدين أجروا إختبار القيمة على نتائجهم بأن:

أنهاط الإختلاف تكون أحيانا واضحة وهذا مما يزيل الحاجة

إلى إختبارات القيمة سيها عند تلاقي مجموعة اتجاهات وانتظامها. ( L. Milroy 1980:121 ).

وأشارت ( Gall 1984:298 ) إلى عدم لزوم استخدام اختبار القيمة في مادة بحثها. أو كها تقول:

فالفروقات قوية بها يكفي لزوال لزوم استخدام اختبارات القيمة.

وأخيراً يبقى علينا أن نشير إلى أنه ينبغي على المرء المحاذرة عند تفسير نتائجه اللغوية الإجتهاعية , سيها عند انعدام اختبارات القيمة الإحصائية , من الإفراط في التعميهات وما توصل إليه من الأرقام القليلة والهبوطات والصعودات على الأشكال البيانية والعينات الصغيرة. وكانت هذه من بين الإنتقادات التي وجهها (Petyt 1985; 77) إلى (Trudgil 1974) ). وهذا الصدد سنتشهد بوصف ( Petyt 1985:77 ) لعمله بالذات حيث قال:

... إنني لا أشعر بإمكانية اتخاذ أرقامي وأشكالي دليلاً مفصلاً على بعض الآراء – إلا أنه يجوز استخدامها لتبيين اتجاهات ونهاذج عامة.

وملاحظته هذه صادقة. وليس هنالك من سبب يمنعنا من تبني هذه الملحوظة في عملنا أيضاً. ففيه مما يؤيدها الشيء الكثير حقاً.

#### 3.4 الخلاصة

في هذا الفصل عنينا بعرض المناهج اللغوية الإجتاعية التي اعتمدناها لجمع مادة بحثنا وتحليلها. ولعل الجانب الجديد والطريف في هذه المناهج هو طرق استنباط الكلام التي طبقناها على المهاجرين ، وذلك بتسجيلهم في موقفين كلامين: أحدهما مع المهاجر الماثل

والشاني مع المتكلم المستوطن. والمراد بذلك تفحص مدى المحافظة على اللغة وتغييرها. وفي الفصل التالي سنقدم دراسة صوتية مقارنة للهجات الثلاث في البحث.

# الفصل الخامس وصف صوتي للموقف اللهجوي المهجري

0.5 استهلال

يسعى هذا الفصل ليعطي صورة مقتضبة عن الأصوات المنفردة في اللهجة المهاجرة , الموضوع الرئيسي لتحليلنا اللغوي الإجتهاعي. وبها أنها على إتصال يومي مباشر مع اللهجة المحلية الدمشقية منذ الهجرة الجهاعية لأهلها من الجولان عام ١٩٦٧ , فإننا سنقوم بمقارنة كلتيها معا وسنجري هذه المقارنة من منظور اللهجة الفصحى التي يتفرعان منها ويلتقيان معها. وهذا يعني أن الموقف اللهجوي المهجري ينطوي على ثلاث لهج أساساً , وهي الجولانية الفضلية المهاجرة , وجاءت تسميتها هذه لأنها كانت سائدة أصلاً في الجولان ويتكلمها أبناؤها الفضل وهي الآن لهجة مهجرية في دمشق وما يحيط بها من الضياع التي استوطنوها منذ ١٩٦٧ , ولهجة دمشق , لهجة المناطق المضيفة كمدينة دمشق وقطنا , الخ. واللهجة الفصحي , وهي اللهجة العليا. فأما لهجة الفضل ولهجة دمشق فعاميتان دارجتان اللهجة العليا. فأحاديث اليوم بينها الفصحي لغة الإعلام والمؤسسات تستحدمان في أحاديث اليوم بينها الفصحي لغة الإعلام والمؤسسات الثقافية. ويشير بعض دارسي العربية (انظر 1986 Mitchell ) إلى

الفصحى بعدة تسميات لأسباب تاريخية وغيرها وهي مما لا تهمنا هنا.

1.5 تحليل صوتي مقارن للهجات الثلاث: ألفصحى والفضلية والدمشقية.

1.1.5 العلل

1.1.1.5 علل الفصحي

إن العربية الفصحى هي إحدى اللغات المتميزة بنظام العلات الثلاث البسيطة والأساسية (انظر 142: 1984 ).

ويمكن التمييز بين العلات فيها بالعلو والمد والمخرج. أي أنها قد تكون عالية أو واطية , قصيرة أو طويلة , خلفية أو أمامية. وحدد قدامى النحاة (سيبويه ١٩٧٥ ; ابن سينا ١٩٦٨) والمحدثون منهم ( 38 : 46 , 56 - 59 ; Cantineau 1960 : 91 , Gairdner 192 : 38 ) ثلاث علل طويلة ومثلها قصيرة , وهي: ( آ ) / ي / , علة طويلة عالية أمامية غير مستديرة. كما في

(ب) / - ـ / , علة قصيرة عالية أمامية غير مستديرة كما في

رم.  $-\frac{1}{2}$  .  $-\frac{1}{2}$  .

(ب) / - ً / , علة قصيرة واطية أمامية أو وسطى غير مستديرة كما في مَن.

٣. - (آ) /و/, علة طويلة عالية خلفية مستديرة كما في فول. (ب) / ء/, علة قصيرة عالية خلفية مستديرة كما في كُن.

ولهذه العلل صيغ وتنويعات أخرى تأتي في سياقات صوتية معينة

لا يهمنا الحديث عنها ههنا (انظر Gairdner 1945 ; 93 – 23 ; 03-Ani ).

#### 2.1.1.5. علل الدمشقية

#### 1.2.1.1.5 مقدمة

تكثر الدراسات التقليدية عن لهجة دمشق المدينة. ويعد أقدم وصف جزئي لها (Bergstrasser 1915) ، وذلك في أحد أجزاء مصوره اللغوي لعدة لهجات في فلسطين وسوريا ولبنان. ولكن أول وصف صوتى كامل لها كان (Bergstrasser 1925) ثم تلته دراسات أخرى لأصواتها وصرفها ونحوها (Ambros 1961) ، ولم تتطرق هذه الدراسات إلى الأصواتها وصرفها ونحوها (Ambros 1977; Grotzfeld 1965 تأمل لم تتطرق هذه الدراسات إلى تأريخ ظهور الدمشقية وتطورها كلهجة عربية مستقلة. كما أنها لم تذكر العلاقة بين كلام مدينة دمشق الشام والمدن والقرى المجاورة لها. إذ لهجات هذه القرى كقطنا وعرطوز وجديدة عرطوز والمعظمية تشترك مع الشامية في الأصوات المنفردة أو المنقسمة عينها كما سنرى فيها بعد. وفي دراستنا هذه سنطلق مصطلح اللهجة الدمشقية أو الشامية للدلالة على كلام مدينة دمشق الشام والمدن والقرى المجاورة أيضاً, وهذا مما يميز دراستنا هذه عما سبقها.

### 2.2.1.1.5 علل الدمشقية الشامية

Ferguson and Ani 1961: 6) ألهجة الدمشقية (6: 1961: 6) حركتاب اللهجة الدمشقية (6: 1961: 6) حركة (7 حركة المحتى ال

وتؤيد ملاحظاتي ومادتي الكلامية الميدانية التي جمعتها من دمشق وقطنا هذا التحليل. ولكن توزع العلات في السياقات الملائمة لها يختلف بين الفصحى والدمشقية. فمثلاً تصبح العلل القصيرة الفصيحة كما في قُل و أمل طويلة في الدمشقية وفي الكلمات ذاتها التي تتحول إلى أول وميل. لن أزيد أكثر من ذلك لأنه يخرجنا عن صميم موضوعنا.

### 3.1.1.5 علل المجرية

1.3.1.1.5 تقديم

لا يوجد لدينا إلا وصفاً جزئياً وحيداً عن اللهجة الفضلية قبل الشروع بهذه الدراسة. وهذه دراسة قام بها كانتنو سنة ١٩٣٦ لما قارن بين ١٢ لهجة سورية فيها يخص أصواتها الإنقسامية ومنها العلات وبعض السواكن والأصوات المتراكبة أو اللاإنقسامية كالمقطع والصرف كصيغ الأفعال، وبعض التراكيب النحوية، وأحرف الجر. ونشر نتائجه في مقالين (1937، 1936, 2001).

وأشار إلى هذه اللهجات بالإسم الذي يعرف به متكلموها وأهلها الأصالى. وأطلق على لهجة موضوع دراستنا هذه إسم ف (الفضلية) ولكنه لم يعط أية تواريخ لنشوئها. كما قام بالإشارة إلى نتائجه اللغوية عنها في مواقع عدة هنا وهناك في عدة بحوث أخرى لاحقة (1960, 1966, 1946 Cantineau). وفي بحثنا هذا سنركز على (1936 Cantineau) بصورة رئيسية وذلك لدقة فحصها للفضلية بالمقارنة مع غيرها. وهكذا فقد تعطينا (1936 Cantineau) صورة عن حال اللهجة الفضلية لما كانت لهجة مستوطنة قبيل هجرتها وكما كان يحكيها الجوالنة في موطنهم وليس في مهجرهم بدمشق.

### 2.3.1.1.5 علل المهجرية الفضلية

يتشابه وصف (46 – 43: 1936 ) لعلات اللهجة الفضلية فيها قبل الهجرة مع وصف الدمشقية السابق إذ تم الإحتفاظ فيها بكافة علل الفصحى مع نشأة علتين متوسطتين , فيها / إي / وأو / عن المزدوجتين / أي / و/أو / كها في بَيْت  $\rightarrow$  بيت ويوم  $\rightarrow$  يُوم. ولا ترد المزدوجتان الأخيرتان إلا في السياقات التي يليهها فيها صوتا / - ي / و / - و / كها في سيَّج و زوَّر. وميز كانتنو بين عدد من الصيغ التي تتحول لها هذه العلل بناء على أسيقتها الصوتية ولكن هذه المتحولات المتباينة لا تهمنا هنا.

ولا تختلف مادتى الميدانية عن كلام المهاجرين عن هذا الوصف إذ تم الإحتفاظ بتلك الصورة عموماً. ولكن على الرغم من إحتفاظ المهجرية بعلل الفصحى فهنالك إختلاف واسع بين المهجرية والفصحى في توزيع علاتها. ومثال ذلك العلتان القصيرتان / ء / و / ء / كما في قل و أمل اللتان تمدان في كلام المهاجرين

فتصيران / و / و / ي / كما فى قُول وميل. وهناك حالات مماثلة كثيرة غيرها. وليس بوسعنا تقصي هذه الفروقات هنا لإنها تخرجنا عن نطاق عملنا, ولذلك سنتركها على هذه الحال.

#### 4.1.1.5 الخلاصة

يبين التحليل الوجيز والمقارن السابق للعلل في اللهجات الثلاث انسجامها فيها بينها ، ولا سيها المهجرية والشامية اللتان تتميزان بتطور العلتين المتوسطتين فيهها ، وهما / إيْ / و / أوْ / . ورغم صحة هذا القول عموماً فالصورة الصوتية الحقة معقدة تماماً ، إذ يختلف توزيع العلل من لهجة لأخرى . وسأوضح ذلك بمجموعة من الأمثلة على بعض هذه العلات.

|         | فصحى     | دمشقية | مهجرية                 |
|---------|----------|--------|------------------------|
| /,/.1   | غُرفه    | غرفه   | غُرفه – غِرفه          |
|         | ر<br>قلت | إلت    | كُّلت – إلت            |
|         | و<br>خبز | ڿڹۯ    | <b>9</b><br>خبز – خِبز |
| /-,=/.x | ضُرِب    | ضُرب   | ظِرب - ضَرب            |
| ,       | ضُعف     | ضَعف   | ظُعف – ضَعف            |
|         | ضُحك     | ضّحك   | ظِحك - ضحك             |
|         | قُمر     | أَمو   | گمر-أمر                |
|         | تَرك     | تُرك   | ترك - تُرك             |
| 1-,-1.4 | عِندك    | عَندك  | عِندك - عَندك          |
|         | 1        |        |                        |

توضح الأمثلة السابقة كيف تنقلب العلل القصيرة في الفصحى كراء مثلًا إلى / را في الدمشقية في حين تتناوب الصيغتان في المهجرية مع العلم أنها احتفظت بالعلة الفصيحة في مواقعها الأصلية. وهذا ينطبق على بقية الأمثلة.

ورغم وجود الإختلافات بين اللهجات السابقة فإننا لن نقوم بدراسة العلل في هذا العمل. وليس لدي سبب لذلك سوى أن المتغيرات الساكنة أبرز منها وأظهر. كها أن الصيغ المتحولة للعلات محدودة في توزعها فهي تقتصر على سياقات صوتية معينة. ومع ذلك فهذا لا يجيز لنا بأي حال استبعادها من تحليلنا اللغوي الإجتماعي وعلى الأبحاث القادمة أن تعالج هذه العلل ، ولا سيها تلك التي تفرق بين الشامية والمهجرية ك / ء / ، و / ت / و / ء / . وأما عن ملاحظاتي على كلام المهاجرين فهي قيامهم بإستعال علاتهم الأصلية بالتناوب مع علات الفصحي والشامية. وهذه ملاحظات بحاجة إلى الإثبات التجريبي لها.

2.1.5 السواكن

1.2.1.5 تقديم

تكمن معظم الفروقات بين اللهجات الثلاث في سواكنها. ولن يكون بمقدورنا إعطاء وصفاً, مها كان مختصراً, لهذه السواكن جميعها لأن ذلك يخرجنا عن حدود بحثنا. ولذا فإنا نحيل القارئ المهتم إلى الأعهال المذكورة أعلاه (1.1.5 – 3.1.5) إذا ما أراد صورة أعم وأشمل. فها سأقوم به في بقية هذا الفصل هو ذكر وتعريف المتغيرات الساكنة التي تشكل موضوع تحليلنا اللغوي الإجتاعي فيها بعد (الفصول ٦ – ٩). وكان اختيار هذه المتغيرات بحسب المعايير التاللة:

١. معرفتي بالفضلية المهجرية كلهجة أولى لي وبالشامية

كلهجة ثانية وبالفصحى كلهجة عليا.

الدراسات الآنفة الذكرحول هذه اللهجات.

٣. الدراسات اللغوية الإجتماعية عن لهجات العرب في بلادهم.

٤. بروز هذه المتغيرات ونفورها.

ه. استطاعة كل من هذه المتغيرات على التفريق بين إثنتين من هذه اللهجات على الأقل.

وهكذا تم لنا إنتقاء سبعة متغيرات صوتية وواحداً صرفيا وتعريفها على هذا الأساس. وفيها يلي سنناقشها متغيراً متغيراً وفي كل لهجة على انفراد.

2.2.1.5 المتغيرات الساكنة

1.2.2.1.5 المتغيرالصوتي (ق)

1.1.2.2.1.5 / ق / / في الفصحي

إختلف قدامى النحاة ومحدثوهم حول طبيعة الصوت / ق / فى ثلاثة أمور: ( ١ ) المخرج, ( ٢ ) الجهر, ( ٣ ) الحلقنة. وسنتناول هذه الأمور واحداً واحداً.

أولاً قدماء النحاة. لم يذكروا المخرج الدقيق لنطقها علمًا أنهم حدوا لها مخرجاً خلفياً. فحسب رأي سيبويه (ت. ١٧٧ / ١٩٣ م) في كتابه الذي يعد أقدم وأكمل تحليل للعربية (١٩٤٥:88 Semaan 1968:38)، يكون مخرجها من 'مؤخرة اللسان ومايليه من الحنك' (سيبويه يكون مخرجها ألمقصود من الحنك أو اللهاة؟ ويرى ابن سينا (ت. ١٠٣٨ م) أن مخرج / ق /نفس مخرج / خ/، ولكن الأولى أعمق في الفم من

الأخرى (38: 1968: 1968: 38). واكتفى ابن جنى (ت. ٢٤٠هـ/ ١٠٠٢م) بالقول بخروج القاف من مؤخرة اللسان (ابن جنى ١٠٠٧) من دون ذكر الجزء المقابل لها من الحنك في هذه العملية (قارن 1982:71). وردد الزمخشري (ت. ٥٣٨هـ/ ١١٤٤) في حين جمع شارحه ابن يعيش (ت. ٢٦٩١هـ/ ٢٦٢) في حين جمع شارحه ابن يعيش (ت. ١٤٤٥هـ/ ٢٦) م) القاف والكاف في 'نفس المخرج' ، الذي وصفه 'باللهوي' (ابن يعيش، مجلد ١٠٠١).

وأما عن صفاتها الأخرى ، فأجمعوا على جهرها (سيبويه ١٩٧٥ : ٢٨ : ١٩٧٥ ; ابن سينا ١٩٦٣ : ٢٨ ; الله ١٩٧٥ : ٢٤ : ١٩٧٥ ); وشدتها الزمخشري ١٢٩٠ : ٢٢٠ ; وابن يعيش ١٠ : ١٢٩ ); وشدتها (سيبويه ١٩٧٥ : ٤٣٤ ; ابن جني ١٩٥٤ : ٢٩ ; ابن سينا ١٩٦٣ : ٢٨ : ٢٨١ ; ابن يعيش ١٩٦٠ : ٢٨ : ٢٨ ); وتفخيمها (سيبويه ١٩٧٥ : ٢٣٦ ; ابن جني ١٩٥٤ : ٢٠ - ٧ - ٧١ ; الزمخشري ١٩٧١ : ٢٢١ ; ابن يعيش ١٩٥٤ : -٧ - ٧١ ; الزمخشري ١٩٢١ : ١٢٨ ; ابن يعيش ١٩٠١ : ١٢٩ ). وبالتفخيم كانوا يقصدون رفع اللسان نحو الحنك الأعلى ; وهو ليس حبسة أولية بل ثانوية في نطق / ق / . (ولزيلًا من التفاصيل عن التفخيم انظر 1.1.4.2.2.1.5 أدناه).

ثانيا النحاة المحدثون. وهؤلاء نظروا في تعريف القدامني للقاف وأجمعوا في تعريفهم لها على لهوية مخرجها (Gairdner 1925:15,26) وأجمعوا في تعريفهم لها على لهوية مخرجها (Ghazeli 1977: 54; Al-Ani 1970:32) في عدها لهوية أو لهوية –طبقية معاً. وعرف (Cantineau, مخرج القاف في بحثه الصوتى الشيق عن مخارج السواكن الخلفية وأطيافها وتصويراتها كالآتى:

يتميز هذا الساكن بحركة علوية خلفية لمؤخرة اللسان تنتهي بانطباقها على اللهاة. وينشأ عن الحركة التصاعدية للسان أيضا ارتفاع ضئيل للحلق ( ٢١٥ مم) والعظم اللامي ( ٣ - مم). كما ينشأ عن هذه الحركة الخلفية بلوغ تضييق فوهة الحلق أقصاها ( ٤ - ٥ مم) , ويحدث هذا بين اللهاة وجدار الحلق الخلفي.

واختلفوا عن القدافي في كونها مه موسة (Al-Ani 1970:32; Cantineau 1960:27). ويهذا الصدد انتقدهم (Cantineau 1960:33) بقوله:

وضع سيبويه والزمخشري القاف بين الأصوات المجهورة. ولكن لفظها الصحيح مهموس في العربية القديمة الفصحي. ولكن لفظها الصحيح مهموس في العربية القديمة الفاف. ولكن المحدثين انقسموا على أنفسهم بخصوص تفخيم القاف. Cantineau 1960:27; Gairdner 1925:107) فمن يرى ذلك (Delattre 1971; Jacobson 1958:516-17; السرأي (Ghazeli 1977:171; Al-Ani 1970:40) فهذا الأخير (ص ۱۷۱) يجادلنا مقنعا بأنه:

ليس لتصنيف القاف بين الأصوات المحلقنة من مسوغ وتناطقي. فهي ذات مخرج لهوي: وأما السواكن المحلقنة فذات مخارج أسنانية – لثوية أو فيها بين الأسنان ويصحبها في ذلك تراجع ثانوي للسان. وفوق ذلك ففي حين تظهر السواكن المحلقنة ارتباطها بمدى الأثر الخلفي من اليسار لليمين وبالعكس فإن الأثر الخلفي للقاف إنها يرتبط بعلة واطية مجاورة لها.

(ولمريد من التفاصيل راجع 6-47, 58-47, Ghazeli 1977,146-47, 58-64). وإن موقف الغزالي هذا بشأن فصل القاف عن السواكن المحلقنة مما أيدته

الدراسات الصوتية الحديثة حول ظاهرة الحلقنة في العربية , والتي استخدمت الطرق التجريبية (Ahmed 1984) أو الفيزيائية أو الصدوية (Card 1983).

وأخيراً فإن النقطة الوحيدة التي اتفق القدامي والمحدثون (Cantineau 1960: 174; Al-Ani 1970:32) فيها هي طبيعة القاف المنفجرة أو الشديدة.

وفي بقية هذا العمل سنعتمد تعريف (Al-Ani 1970:32) للقاف , القائل بهمسها ولهويتها واحتباسها. ويتوافق هذا التعريف مع نتائج الأبحاث الصوتية الأخيرة السالفة الذكر , سواء كانت تجريبية أم صدوية.

## 2.1.2.2.1.5 وضعها العامي 1.2.1.2.2.1.5 الوضع العامى تاريخيًا

لم يعن قدامى نحاة العربية بلهجاتها الدارجة التي مابدأت دراستها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فصاعدًا (انظر 1960, 1960, Cantineau 1936). ولكنهم عنوا باللهجة الفصحى الرفيعة التي بها تزل القرآن الكريم وقيل فيها الشعر. ومع ذلك كانوا يذكرون على نحو عابر بعض الصيغ الشاذة والمطعونة التي كانت شائعة في لهجات معينة آنذاك. وتفسير هذه الصيغ أمر صعب جداً لغموض إشاراتهم وملحوظاتهم ونقصها الشروحات والكتابات

وفي حالسة القساف فيجسوز لنسا الإفستراض بتغسايرهسا مع / كى / , / ك / , و / ج / في اللهجسات العسربية القديمة والمستطعنة ولو أن أحداً من النحاة القدامي لم يشر إلى ذلك صراحة. فذكر سيبويه ( ١٩٧٥: ٣٣٢) وابن جني ( ١٩٥٤: ٥١) وابن سينا فارس ( ١٩٥٠: ١٩٠٠) وابن يعيش ( ١٢٥- ١٢٧) وابن سينا فارس ( ١٩٠٠: ١٩٦٠) وابن سينا ( ١٩٦٥: ١٩٦٥) صوتا مطعونا يلفظ بين الكاف والجيم. وفسره المحدثون (50: 1982: 84; Semaan 1963: 51, Cantineau 1960: 57) أنه بأن المقصود به صوت / ك / . ويرى (84: 84) انه صوت / ك / لما له من صفة الجهر الموجودة في / ج / والخواص النطقية لـ / ك / .

ولكن قصر هذا التفسير على /خ/ وحدها أمر ضيق جداً. فهنالك الكثير من اللهجات العربية الحديثة التى تستبدل / ق / بـ / ك / أو التي تستبدله بـ / ج / في سياقات صوتية معينة. أكتفي بهذا القدر من المناقشة لأنه لا طائل من المجادلة في مسألة تاريخية ينقصنا الدليل المادي عنها.

وأخيراً يجدر بنا أن نذكر ما أورده ابن السكيت في كتابه ( ورقة) الذي يدور على مسألة الإختلاف الصوتى في الفصحى حيث تتبدل بعض الأصوات في كلهات معينة دون فقدانها معانيها. فذكر عدة كلهات تتناوب فيها /ق/و/ك/, مثلاً: دمق - دمك ''الضرب على الصدر'', قشط-كشط 'الحك' إمتق-إمتك-'رضع', عربي قح-كـح 'أصيل', قاتعـه- كاتعـه ''قاتله'' (ابن السكيت قح-كـح 'أصيل', قاتعـه- كاتعـه ''قاتله'' (ابن السكيت ٢٧٨ ).

ولم يلمح ابن السكيت إلى طعن منزلة هذه المتحولات والصيغ إطلاقاً. وهذا الدليل على إختلاف / ق-ك / مما يؤيد فرضيتنا التى ذهبنا إليها بخصوص تحول القاف كافاً في قديم اللهجات العربية.

# 2.2.1.2.2.1.5 الوضع العامي الحاضر 1.2.2.1.2.2.1.5 / ق / في الدمشقية

في هُجة دمشق أصبحت القاف هنرة ، وهذه صوت حنجري مهموس حبيب (9 - 1977:8 - 1964:4 - 5 - 1964:4 ). الخ). مشلاً / قمر - أمر ; قلم - ألم ; ... / . ولا يحتفظ بالقاف إلا في المستعارات الطفيفة من الفصحى كما في القرآن (7977:9 Ambros).

ولا يعرف متى ظهرت / ء / ولم يتطرق البحاثة إلى ذلك. ويرى من بحثوا في اللهجات العربية الأخرى ذات الظاهرة عينها اندماج /ق / مع /ء / تماماً بحلول القرن الثامن عشر (318: 318) كما أورده عبدالجواد ١٩٨١: ١٨٤ ).

وتشير الأبحاث الأخيرة عن توالد اللهجات بالعربية (1986:328 من ألله اللهجات بالعربية (1986:328 من ألله المنافريقيين الشاليين الستبدلت / ق / بـ / ء / في اللغة المكتوبة للأفريقيين الشاليين من ذوي الأصل اللاعربي وفيها يعرف بموريتانيا اليوم.

وحسب ملاحظاتي ومادتي الميدانية عن الهجة دمشق وماحولها فكلها تشير إلى عدم إقتصار /ق/ على الإستعارات الفصحى علمًا أن / ء / أكثر المتحولات ساعاً في أحاديث الناس اليومية. وفي الحقيقة تتناوب / ق / مع / ء / في معظم الكلمات فيها ، كما في / أمر - قمر ; ألم - قلم ; الخ / .

2.2.2.1.2.2.1.5 / ق / في الفضلية المهجرية

لا حظ (29 – 28 :Cantineau 1936) في وصفه للفضلية قبل هجرتها انعدام /ق/ فيها اطلاقا واستبداله بـ/ ݢ/ , وهي طبقية مجهورة حبيسة, و/ ج/ وهي حنكية اصطكاكية مجهورة.

وأشار إلى أن تبادل ك/و/ج/ محكوم صوتها: تنحول/ك/إلى/ج/ بمجساورة ( ۱ ) العلل الأمامية كما في/بريج، رفيج، ... /، ( ۲ ) السواكن المرققة كما في/عرج/. ويتعطل الاستحناك بمجاورة ( ۱ ) العلل الخلفية كما في / كول / (وليس جول) ، و (۲) السواكن المفخمة كما في / كُول / (وليس جويرة). وهناك بعض الحالات القليلة جداً التي في كضيرة). (وليس جصيرة). وهناك بعض الحالات القليلة جداً التي يخضع التحنيك فيها إلى قيود صرفية معينة. ففي صيغ المضارع والماضي للفعل / يكف/و/وكف/, تأتي / ك/طبقية في حين تأتى صيغة اسم الفاعل / واجف/بالجيم الإصطكاكية. ويصدق الشيء ذاته على صيغة الإسم المفرد / جدر / بينها جمعها / كدور / بـ / ك/. وأجيراً صيغة مضارع الفعل / كعد / بـ / بـ / كرواسم فاعلها / جاعد / بـ / ج / .

ويبدو أن عمل ظاهرة الإستحناك أمر قياسي في ظل تلك الشروط الصوتية التي لم يذكر لها أية إستثناءات: إلا أن (1936:38) اندهش لانعدام التحنيك في كلمتي/ شركن/ و/ مشرِّك/ رغم أن ما يلي الساكن الطبقي فيهما علة أمامية.

وأخيرًا قام (Cantineau 1936:30) بذكر ثلاث كلمات في إحدى هوامشه يكون لفظها بـ / ك / أو / تش / , وهي / كتل-تشتل/ و /تشتب / .

والآن نأتى إلى مادتى الميدانية عن كلام المهاجرين. فلئن كانت تساند ماذهب إليه كانتنو فإنها تظهر أن الصورة السابقة لم تعد كما كانت عليه في الماضي. فلم يدخل المهجرية صوت / ق / فحسب بل صوت / ء / كذلك , وهما في تناوب متواصل مع بعضها إضافة إلى الصوتين المهجريين الأصليين / خ / و / ج / . ومن الأمثلة

على ذلك/قال- آل - كال /, قليل - أليل - كليل - جليل /.
وينضاف إلى هذه الصيغ المتحولة مجموعة أخرى أثبتناها ،
وهي / ك / و / تش / وينحصران في كلمتين أو ثلاث ، هي / وكت ،
كتل ، تشتل ، كتلة ، تشتلة / ، وكلها وردت أيضا به / ق ، ك ، وه / .
وكذلك صوت / ج / كها في كلمة / جاعد / وصيغه الزمن الحاض
وكذلك صوت / ج / كها في كلمة / جاعد / وصيغه الزمن الحاض
المستمر كها في / جاعد أكتب/ ، وقد يتحول هذا إلى
/ ت / أو / د / (أي / تاعد / داعد ... / ). ولما كانت المتحولات
/ ك ، تش ، د ، ت / نادرة في ورودها ، فلن نتطرق إليها في تحليلنا بعد
الآن.

وبناء على النقاش السابق للمتغير (ق) وتوزعه في اللهجات الثلاث, قمنا بتحديد أربعة مستغيرات له في اللهجة المهجرية. وهذه ملخصة في الجدول 1.5 أدناه.

الجدول 1.5 مستغيرات (ق) في اللهجة المهجرية

| الأمثلة | المنزلة اللغوية الإجتهاعية  | اللهجة الأصلية | المستغير |
|---------|-----------------------------|----------------|----------|
| قال     | فصيح, رفيع, رسمي ،          | الفصحى         | ۱. [ق]   |
|         | خطابي ، مكتوب               |                |          |
| آل      | عامي , محلي , دانی ً , شفوي | الشامية        | [.].     |
| کال     | عامي , مهجري , داني، شفوي   | الفضلية        | 7. [년]   |
| رفيج    | عامي , مهجري , دانيء شفوي   | الفضلية        | ٤. [ج]   |
|         | <u> </u>                    |                |          |

وفي الفصول القادمة سنقدم تحليلًا لغويا إجتهاعيا لتخالف هذه الصيغ وتناويها في لهجة المهاجرين.

2.2.2.1.5 المتغير الصوتي ( ك ) 1.2.2.2.1.5 / ك / في الفصحي

إن تعريف مخرج الكاف غامض وعويص ومتناقض في كتب قدماء نحاة العربية الفصحي. فعند سيبويه ( ١٩٧٥ : ٣٣ ) يكون مخرجها من ذلك الجزء من اللسان الذي هومخرج القاف وما يقابله من الحنـك الأعـلى. وتقع عدم دقة تعريفه في عدم تحديد المخرج المقصود للكاف: أطبقية هي أم لهوية؟ ولم يصب أيضا في قوله بأن مخرج الكاف وراء مخرج القاف , وهذا ما رفضه العلماء المتأخرون. ولا يختلف تعريف ابن جني ( ١٩٥٤ : ٥٢ ) عنه في تناقضه الذي يرى أن مخرج الكاف تحت مخرج القاف وهمو أقرب إلى مقدمة اللسان. فتناقض تعريف ابن جنى واضح فلا يمكن أن يكون مخرج الكاف قبل القاف وبعدها مباشرة في وقت واحد. وأما عدم دقته فلأننا لا ندري هل كان مخرجها اللهاة ام الطبق. ولكن شارح ابن جني المعاصر ، (31 :Bakala 1982 ), حدد الطبق مخرجاً لها رغم اعترافه بغموض وعدم دقة أستاذه. ولئن وضع متأخرو النحاة مخرج الكاف بعد القاف إذا ما ابتدأنا من مؤخرة الفم باتجاه مقدمته إلا أن عدم الدقة في تعيين مخرجها الصحيح لا زالت قائمة. فهذا وصف الزمخشري ( ١٢٩١ : ٢١٩ ) لمخرجها: من مؤخرة اللسان والحنك الأعلى: ويكون اتصال الحنك واللسان قبل مخرج القاف مباشرة. فلا يحدد هذا التعريف المنطقة الحنكية العلوية التي تخرج / ك / منها بدقه ( لهوية أم طبيقة ). ولعل هذا الذي حدا بشارحه , ابن يعيش ( ١٢٤ ) لأن يعطي / ك / و / ق / مخرجاً لهوياً مع كون الأولى أقرب إلى مقدم الفم من الأخرى.

وبالنسبة لجهرها وهيئة نطقها, فقد أجمع قدامي النحاة على كونها

مهموسة حبيسة (سيبويه ۱۹۷۵: ۲۲۱ ; ابن جني ۲۲۱: ۱۲۹۱ ; ابن يعيش ۱۹۷۵: ۲۲۱ ; ابن يعيش ۱۲۹: ۱۲۹).

وماذا عن الدراسات الصوتية الحديثه للعربية الفصحى؟ حددت الإنطباعية منها (Cantineau 1960:174, Gairdner 1925:15, 25) عرجاً واحداً للكاف في اللغات العربية والانكليزية والفرنسية حيث تضرب مؤخرة اللسان الحنك اللين أو الطبق وأثبتت ذلك دراسة (Ai-Ani 1970: 32) لأصوات العربية صدويًا وتشريحيًا. كما زاد العانى أيضاً نشوء صيغة مستحنكة للكاف لتجاورها مع العلل الأمامية العلوية / / و / ي / ونظراً لتقدم اللسان في تهيئه لنطقها. وأخيراً فإن علماء الأصوات المحدثون يتفقون مع القدامى على خاصتى الهمس والحبس لها.

وسنعتمد في دراستنا التعريف الكامل الآتي للكاف: وهي ساكن طبقي حبيس منفوس مهموس – وهذا هو وصف (Al-Ani 1970: 22) لها.

# 2.2.2.2.1.5 الوضع العامي

1.2.2.2.2.1.5 الوضع العامى التاريخي

على الرغم من انعدام تدوين اللهجات العربية العامية القديمة , يمكننا القول بوجود صيغة مطعونه للكاف , وهي / تش / وهي حنكية اصطكاكية مهموسة. ولدينا دليلان على هذا القول : فأولها على المستوى الصوتي إذ أشار كافة النحاة القدامي إشارة بسيطة إلى صوت يمكن تفسيرة بـ/تش/,ومنهم سيبوية ( ١٩٧٥ : ٢٣٤), وابن جنى ( ١٩٧٥ : ٢٢٠) والزمخشري ( ٢٢٠ : ٢٢٠) وابن يعيش

( ۱۲۷), وهؤلاء أشاروا إلى صيغة مطعونة تلفظ/ج/ولم يزيدوا على ذلك الشرح. كما قال ابن فارس ( ۱۹۰۱ : ۲۵) ، بوجود صيغة مطعونة للكاف تلفظ ك/ش/ولكنه لم يعط أية أمثلة. ويعد ابن سينا ( ۱۹۲۳: ۵۱) الصوتى القديم الوحيد الذي أشار إلى/تش/ بوضوح مذ أنه كان يتكلم العربية والفارسية. ومما يجدر بنا ذكره هنا هو إن ابن سينا لم يؤكد على كون/تش/صوتا عربيًا حقاً مرتبطاً باللهجات العامية في عصره بل قال عنه أنه فارسي. وكما يقول ( ۱۹۲۳: ۵۱): دوهناك الصوت الفارسي أيضاً الذي يشبه/ج/في العربية كما في الكلمة الفارسية/ تشاه/بمعنى بئر."

وعلى الرغم من عدم قطعية ملحوظه ابن سينا , فإن تعدد الأدلة المختلفة يمكننا من إعادة تركيب /تش/ . فهناك نحويون محدثون قبلوا بهذه النقطة (مثلاً 65 :Cantineau 1960 ) , والمصادر فيه , وقارن أيضا Bakalla 1982 ) .

والدليل الثاني على وجود/تش/في اللهجات العربية القديمة علامة صوتية صرفية سنتناولها بالتفصيل وعلى انفراد في (1.2.3.2.2.1.5) أدناه.

وعلينا ألا تفوتنا الإشارة أخيراً إلى ما أورده ابن السكيت من الكلات التى يتناوب فيها صوت الكاف مع غيره من الأصوات مع احتفاظها بمعانيها وثباتها. وهذه هي:

ولاحظ ابن جني ( ١٩٥٤ : ٢٨ ) تحول الكاف تاء - وهي علامة الضمير المتصل المذكر المفرد المخاطب. فمثلاً / أحسنت - أحسنك ، عصيت - عصيك / . وقال ابن جني أن تغاير الكاف والتاء ضرب من التاثل وينشأ نتيجة تشابه صوتي / ك / و / ت / في همسها ولكنه لم يشر إلى إمكانية تعميم هذه القاعدة أو إقتصارها على هذين المثالين فقط. كما أشار ابن جني القاعدة أو إقتصارها على هذين المثالين فقط. كما أشار ابن جني ومفردها هندي ، نسبة إلى الهند.

# 2.2.2.2.2.1.5 الوضع العامي الحالي

1.2.2.2.2.2.1.5 / في لهجة دمشق الشام

تحتفظ لهجة مدينة دمشق بصوت / ك / دون تغيير , وهو ساكن طبقي حبيس مهموس. ومثاله كُلب, كنت, كيف, المخ (انظر 9 - 8 : 377 Grotzfeld (1965:5 ; Ambros 1977 ; الخ).

وتؤيد مادتي الميدانية هذا التصوير. وأريد أن أسير أيضاً إلى إحتفاظ اللهجات المجاورة لمدينة دمشق من مثل قطنا, الخ بالكاف سالمة.

## 2.2.2.2.2.1.5 / ك/ في لهجة الجولان الفضلية المهجرية

أشار (39-236:28 Cantineau) إلى تغاير الكاف - طبقية حبيسة مهموسة - مع / تش / في الفضلية قبل هجرتها. وتأتي / ك / بمجاورة ( ١) العلل الخلفية كما في كُل ، كره ، و ( ٢ ) السواكن المفخمة كما في صك. وتتحول الكاف إلى / تش / - حنكية إصطكاكية مهموسة - بمجاورة ( ١) العلل

الأمامية مثل تشلب, تشِنت, و ( ٢ ) السواكن المرققة مثل تشلاب.

كها ذكر (Cantineau 1936:39) إستثناءات قليلة يبطل فيها عمل القاعدة الإصطكاكية نظراً لبعض التضارات الصرفية كها يحصل في (١) صيغ المفرد والجمع كها في تشتف، كتوف، (٢) صيغ الماضي والحاضر للأفعال كها في رتشب، يركب، و (٣) صيغ اسم الفاعل واسم المفعول كها في راتشب،مركوب. ولم يذكر إلا إستثناءة واحدة تتحول فيها الدايل تش في سياق العلة الخلفية أصلاً وهذه هي كلمة كلوه حسة تشلوه.

ولا يزال هذا الحال صحيحاً إذا ما طبق على كلام المهاجرين على أن عمل قاعدة الاصطكاك ليس مقيدًا صوتيًا بالضرورة إذ أن / ك / و / تش / يعملان عملها في الكلمات ذاتها كما في كنت ، تشنت (للإفاضة في التفصيلات عن تحليل الكاف لغويًا انظر الفصل السادس أدناه).

ففي ضوء الموصف السابق للهجات الثلاث المرتبطة بالموقف اللغوي المهجري, يمكننا عزل صيغتين للمتغير (ك). وهاتان مبينتان في الجدول 2.5 أدناه.

الجدول 2.5 أنواع الكاف في لهجة المهجر

| الأمثلة | المنزلة اللغوية الإجتماعية             | اللهجة الأصلية | المستغير |
|---------|----------------------------------------|----------------|----------|
| کنت     | فصيح، رفيع، رسمي، محلي،<br>عامي، مهجري | اللهجات الثلاث | ١٠ [ك]   |
| تشنت    | عامي، مهجري<br>مطعون، مهجري، دافيء     | الفضلية        | ۲. [تش]  |

وسنبحث في طبيعة التنوع اللغوي الإجتماعي لهاتين الصيغتين في اللهجة المهجرية في الفصول القادمة.

## 3.2.2.1.5 المتغيرالصوتي الصرفي (-ك) 1.3.2.2.1.5 في الفصحي

إن العلامة الصوتية الصرفية / - ك / هي الضمير المتصل المؤنث المخاطب. ففي الفصحى لا يتغير العنصر الساكن في هذا الضمير بتغير الجنس , ولكن ذلك يشار إليه من خلال تغييرات تطرأ على العلات بدلاً منه. مثلاً:

| المؤنث      | المذكر     |  |
|-------------|------------|--|
| منكِ (مفرد) | منك (مفرد) |  |
| اك ( - )    | لك ( 🗼 )   |  |
| لكن (جمع)   | لكم (جمع)  |  |

فتبين هذه الأمثلة بقاء العنصر الساكن [ - ك ] لهذا الضمير على حالم سواء في الإفراد أو الجمع. وتستخدم العلتان / ./، و / ... / للتمييز بين صيغ المذكر والمؤنث له في حاله الإفراد. وفي الجمع تكون [ - م ] للمذكر و [ - ن ] للمؤنث.

## 2.3.2.2.1.5 الوضع العامي

1.2.3.2.2.1.5 الوضع العامى التاريخي

ذكر قدامى النحاة باختصار ظاهرتين صوتيتين اصطكاكيتين مطعونتين, هما الكشكشة والكسكسة ( ابن جني ١٩٥٤: ٢٣٥؛ ابن يعيش ابن فارس ١٩٠٠: ٢٤: الزمخشري ١٢٩١: ١٨٣: ابن يعيش ٤٨ – ٤٩ ; السيوطي ١٣٣ ). وكانتا تصيبان ضمير المؤنث المتصل في اللهجات العربية القديمة. والمقصود بالكشكشة استبدال الكاف بالشين ; وبالكسكسة بالسين. ومن هنا جاءت التسمية. فمثلاً تصبح صيغة الكشكشة لـ منكِ منش وكسكستها منس. وزاد

السيوطي على ذلك بقوله بإمكانية إضافة الشين والسين دون حدف الكاف. أي كقولنا منكش ومنكس. وربا كانت الظاهرتان شائعتين جداً في اللهجات العربية القديمة التي ذكرها بعض النحاة السابقين رغم اختلافاتهم في تسمياتهم (كما عند ابن فارس والسيوطي). فما وصفه أحدهم كسكسة وصفة آخر كشكشة في اللهجة عينها.

# 2.2.3.2.2.1.5 الوضع اللهجوي الحاضر 1.2.2.3.2.2.1.5 /-ك/ في الشامية

احتفظت المدمشقية بضمير المؤنث المخاطب المتصل احتفاظاً كاملاً (Ambros 1977:31). ويكون التمييزبين صيغ التذكير والتأنيث بتغيرات في العلل المرتبطة به, كها في الأمثلة الآتية.

المذكر المؤنث إسمَك (مفرد) إسمك (مفرد) أساميكو (جمع) أساميكو (جمع)

ففي هذه الأمثلة يتضح بقاء العنصر الساكن دون تغيير عند الجنسين وفي العددين, ولا تتميز صيغة المؤنث عن المذكر إلا في حالة المفرد وذلك باستخدام العلتين / - و - / قبل الكاف.

وهذاما أكدته مادتي الميدانية التي قمت بجمعها عن لهجة دمشق والمدن المحيطة بها.

# 2.2.2.3.2.2.1.5 / في الجولانية المهجرية

لاحظ (Cantineau 1936: 72) أن العنصر الساكن في الضمير المتصل المؤنث المخاطب في الفضلية قبـل طردهـا هو [- تش] وللمذكر [ - ك ] كما في الأمثلة الآتية.

المذكر المؤنث أبوك (مفرد) أبوتش (مفرد) إساميكم (جمع) إساميتشن (جمع)

ويمكننا القول بأن استخدام [ - تش] للإشارة إلى ضمير المؤنث المخاطب في الجولانية يشبه الكشكشة في اللهجات العربية القديمة المذكورة آنفا (وعن كسكسة اللهجات العربية الحديثة انظر Cantineau 1936,1937).

وفي مادتي الميدانية عن اللهجة المهجرية لضمير المتصل المؤنث المخاطب صيغتان، وهما [-تش]، و [-ك] تبعا للعوامل الإجتماعية الأسلوبية المؤثرة فيه، وكل ذلك يفعل الاتصال فيها بين الدمشقية والفضلية منذ ١٩٦٧. وأمثلة ذلك:

أبوتش - أبوك (مفرد) إسمتش - إسمك (\*) إساميتشن - إساميكن (جمع)

وبناء على هذا الـوصف قمنا بتميير صيغتين لهذا الضمير أو الصوت الصرفي / - ك / في اللهجة المهجرية. ويبينها الجدول 3.8 أدناه.

# الجدول 3.5 صيغ ( - ك) في اللهجة المهجرية

| ſ | الأمثلة | المنزلة اللغوية الإجتهاعية | اللهجة الأصل     | المستغير |
|---|---------|----------------------------|------------------|----------|
| ŀ | إسمكِ   | فصيح، رفيع، محلي           | الفصحى والدمشقية | ۱. [-ك]  |
|   | إسمِتش  | عامي، مطعون، دافي          |                  | ۲۰ [–تش] |

وسنناقش في الفصول التالية تغاير هذين المستغيرين بحسب الموازين اللغوية والإجتماعية والأسلوبية.

4.2.2.1.5 المتغير (ض)

1.4.2.2.1.5 في الفصحي

1.1.4.2.2.1.5 الوضع الصوتي للسواكن المحلقنة في العربية

إن الطبيعة الصوتية للمحلقنات في العربية مثار جدال بخصوص العمليات اللفظية المصاحبة لنطقها وعددها فيها. وفيها يلي سنعرض باختصار لآراء النحاة القدامي والصوتيين المحدثين في هذا الباب. أولا النحاة القدامي. وهؤلاء ميزوا نوعين من أنواع النطق الخلفي الثانوي الذي يصطحب نطق ما يسمى بالسواكن المفخمة.

فالأول هو الإطباق ويعني رفع مؤخرة اللسان نحوالحنك الأعلى، وهذا هو رأي سيبويه ( ١٩٧٥: ٢٣٦) وابن جني (١٢٥). ولم يحدوا والزمخشري ( ١٢٩١: ١٢٢١)، وابن يعيش ( ١٢٩). ولم يحدوا أكان المقصود بالحنك الأعلى الطبق أم الحنك؟ والإطباق عبارة عن تضيق (مخرج) ثانوي يلازم تضيقاً أولياً عند لفظ السواكن المفخمة وهذا الأخير إما أن يكون لثويا أو أسنانياً. أي أن لكل ساكن مفخم مخرجي نطق متزامنان معًا، أحدهما أسناني أو لثوي والآخر إما طبقي أو لهوي. وبهذه الطريقة حددت أربعة سواكن مفخمة أساسية، وهي للله بن من من وظ / ويقاب المنانياء من السواكن فليس لها مقابل.

وأما التضيق الخلفي الثانوي فهو الإستعلاء ويعني رفع اللسان باتجاه الحنك سواء بالإطباق أو بدونه (الزمخشرى ١٢٩١: ٢٢١; ابن جني ١٩٧٥: ٢١٩، سيبويه ١٩٧٥: ١٢٩). ويشتمل هذا النوع على سبعة سواكن, وهي / ق /, لهوي

حبيس ، و / خ / ، احتكاكي طبقى مهموس ، و / غ / ، احتكاكي طبقي مجهور ، بالإضافة إلى الأربعة السابقة. والسبب في ضم القاف والخاء والغين إلى نفس الطبقة الطبيعية للطاء والضاد والصاد والظاء لا يعود إلى عوامل نطقية مخرجية بل إلى إبطال رفع الألف إلى الياء بجوارها ، وهذه عملية إجبارية مستطعنة في غيرها من المواضع (سيبويه ١٩٧٥ : ١٢٩ : ابن جني ١٩٥٤ : ٢١٨ ). وتعرف عملية رفع الألف بالإمالة.

استرعت ظاهرة التفخيم اهتهام الصوتيين المحدثين (انظر 1984 ملامت المحدثين (انظر 1984 موسع). فلم تكتف بواكير الأبحاث الحديثة عن التفخيم في العربية بزيادة عدد السواكن المفخمة من خلال إضافة [ب] ، و[م] ، و[ل] ، الخ (انظر 1936,1937,1960 كانويًا الطبق مخرجاً ثانويًا لفظها (Jakobson 1957 ) بل أخطأت في تعيين الطبق مخرجاً ثانويًا للفظها (Cantineau 1960:23) كها أن (Cantineau 1960:23) التزم بتعريف النحاة القدامي لها دون أية إضافات.

ولكن الدراسات الصوتية التشريحية والصدوية والتجريبية عن الحلقنة في العربية (Al-Ani 1970) ، العلقنة في العربية (Ahmed 1984 ، المسافة أية أصوات إلى السواكن المحلقنة سوى / ط ، ض ، ص ، ظ ، وز / . وبينت أن التضيق (المخرج) الخلفي الثانوي المصاحب للفظها ليس بالطبق بل بالحلق – ومن هنا جاءت تسميتي لها بالحلقنة . ويمكن تلخيص الصفات الأساسية للحلقنة بايجاز كالآتي:

مخرجياً تتكون الحلقنة من عمليتين متزامنتين: إحداها تضيق أمامي أولي والأخرى خلفي ثانوي، وكلتاهما مرتبطتان باللسان (Ghazeli 1977:68). فبينها يختلف التضيق الأولي

من محلقن إلى آخر, فإن الثانوي مشترك بين المحلقنات كلها , وينطوي على : '... حركة تراجعية لمؤخرة اللسان نحو الجدار الخلفي للحلق بمستوى الفقرة العنقية الثانية, (Ghazeli 1977:72).

وأما عن الشكل الجواني للفم أثناء الحلقنة , فها يحدث فيه حسب ملاحظة (Ghazeli 1977:72 ) هو:

هبوط لظهر اللسان الحنكي الذي ينجم عن (أو ينجم منه) تراجع مؤخرة اللسان... وتكون نتيجة هذه الحركات ازدياد التجويف الفموي لشكل الجهاز الصوتي (بين سطح اللسان والحنك الأعلى) وتناقص التجويف الحلقي فوق اللهاة بالمقارنة مع نظائرها من الأصوات غير المحلقنة ...

وأظهر (1984 Ahmed ) في دراسته للحلقنة من خلال تصوير الحنك كهربائياً وجود فروق في تماس اللسان والحنك بين ما أساه بالسواكن المفخمة (أي المحلقنة) ونظيراتها البسيطة غير المحلقنة كالصاد والسين، الخ، ففي الأولى يكون هذا التهاس أقل منه في الأخرى وذلك نتيجة للشكل الداخلي للفم أثناء الحلقنة. وكما يقول (1984:61):

كانت السواكن المحلقنة تظهر دوماً حيزًا ذي تماس أقل ، سيا في الجزء الخلفى للحنك ، كما كانت تبين إنهباطا في وسط اللسان يتزامن حدوثه مع تراجع مؤخرة اللسان نحو جدار الحلق.

وأخيرا شكل الشفاه. ويبدو أن ذلك غير مهم أثناء الحلقنة. ففي حين أن (Ghazeli 1977:74) لم يجد دليلا حاسبًا على استدارتها أو نتوئها أثناءها, دعا (Ahmed 1984) في تلخيصه لنتائجه إلى مزيد من البحث في هذا البصدد.

وبـالنسبـة لصدى الصوت, فإن أوضح مؤشر على الحلقنة هو الإتجاه العام للمتشكل الثاني ف-٢ بالإنخفاض في العلات المجاورة للسواكن المتحلقنة (Ahmed 1984:79 , Ghazeli 1977:77 ف 1983: ۲ Card ). ويمكن مشاهدة أبين اثَّار الإِنخفاض هذا في ميل العلة الأمامية الواطية/ ا/ إلى الإرتجاع (Ghazeli 1977:82 ), كما أن العلات الأمامية العليا تتأثر أيضا ولكن ليس بالقدر ذاته (انظر 78 - 1977:77 Ahmed 1984:17, Ghazeli ). ومن بين السواكن التي تتأثر بالإرتجاع المـواعـع (اللام والراء) والأنفية (الميم والنون) منها على نحو خاص بينها لا تتأثر به الحبأئس كثيراً (انظر Ahmed:216-7, Ghazeli 1977:88 ). وأخيرًا للحلقنة آثارها التلافظية في الأصوات المتجاورة. والمقصود بالتلافظ, تداخل الأفعال (الأصوات) المتجاورة مكانيا وزمانيا' (Lindblom 1983:220) ، أو 'التأثير المتبادل بين الأصوات في الكلام المتصل (Ahmed 1984:165). وبمعنى أو ضح ينطوي التلافظ على التهاثل أو الإدغام. وقد يمتد مدى التلافظ الإرتجاعي الناشيء عن الصوت المحلقن على كلمة كاملة (Ghazeli 1977:95 ; Ahmed 1984: 217, Card) وينتشر من السيمين إلى السيار ومن اليسار إلى اليمين. فمثلًا/فاض/ مثال عن الإرتجاع من اليمين إلى إليسان وفيها تتأثر كافة الأصوات بالارتجاع بفضل المحلقن/ض/,و/ضاف/مثاله من اليسار إلى اليمين. أي أن ظاهرة الإرتجاع الناشئة عن/ض/ في كلتا الكلمتين تسود الأصوات كلها فيها.

وأما إمكانية عمل التلافظ الإرتجاعي في كافة الأسيقة الصوتية فأمر مختلف فيه. فيرى (Ghazeli 1977:90,99.128) أن العلات الحنكية (الأمامية) تضعف التلافظ ولا تمنعه في حين أن (1983:80

(Card رصوت) واحدة كما في كلمة / طين / إذ أن الطاء هي المحلقن الوحيد فيها ولا أثر لها على المنقسات (الأصوات) الأخرى. ويبدو أن المحلقنات تختلف في آثارها التلافظية فيها بينها. ففي دراسته الصوتية الإنطباعية عن المستغيرات القرآنية, أورد (Al-Wohaibi مفخمة بعد / ص , ط وظ / وبطلان ذلك بعد / ض / . والأمثلة هي:

(١). صلاة (ج). ظل (هـ). فضل

(ب). طلاق (د). ضلال

ففي (آ), (ب), و (ج) تتفخم اللام بينها لا تتغير في ( د ) و (هـ) حيث تلي / ض/ فيهها. ولم يشرح الوهيبي أسباب ذلك. والآن نعود إلى صوت /ض/.

2.1.4.2.2.1.5 / ض / في الفصحي

صنف النحاة القدامي / ض / مع السواكن المحلقنة الرئيسية الأربعة. وبها أننا عالجنا طبيعة الحلقنة في المقطع السابق ، فسنعني هنا بخواص / ض / الصوتية. أولاً مخرجها; وهو جانبي ويكون من بداية طرف اللسان ومايليه من الأسنان (سيبويه ١٩٧٥ : ٣٣٤ ; بداية طرف اللسان ومايليه من الأسنان (سيبويه ١٩٧٥ : ٣٣٠ ). ابن جني ١٩٥٤ : ٥٢ ; الزمخشري ١٩٧١ : ٢٢ ; ابن يعيش ١٢٥). وأشار ابن جني وابن يعيش إلى إمكانية لفظها من جانب اللسان وأد الأيسر أو الأيمن وقد يشتمل ذلك على رأس اللسان وشفرته أيضا الأيسر أو الأيمن وقد يشتمل ذلك على رأس اللسان وشفرته أيضا كما يرى (١٩٥٤ : ١٩٧٥ ). وثانيا جهرها وهيئتها. فقالوا عنها أنها مجهورة احتكاكية أو رخوة (سيبويه ١٩٧٥ : ٢٤١ - ٢٢٠ ; ابن يعيش ١٩٠٩ ).

وعلينا أن تذكر هنا عدم توافق تعريف ابن سينا مع تعريفاتهم القائل بمخرجها اللثوي أو الأسناني وهيئتها الحبيسة قطعاً. وكما يقول (1963:40): "يكون مخرج / ض / أمام مخرج / ش / قليلاً في الفم وحبس النفس فيها كاملاً كما في / ج / , ويشير ربط / ض / بـ / ش / من ناحية المخرج اللثوي وبـ / ج / من ناحية المغرج اللثوي وبـ / ج / من ناحية المغرج اللثوي لغوي آنئذ.

وهذا مايتفق عليه كافة البحاثة المحدثون (Al-Wohaibi1983:133 ; Cantineau 1960:21,55 أى أن تغيرًا مراعليها. وحملتها وحلقنتها ولكنها غيرت مخرجها تاريخياً طرأ عليها. فاحتفظت بجهرها وحلقنتها ولكنها غيرت مخرجها من الجانبي إلى الأسناني ( 21, 1960:1960) أو اللثوي (Al-Ani 1970:46) أو الأسناني اللشوي ( Gairdner 1925:21) أو الأسناني اللشوي ( Ghazeli 1977:72 ) وهيئتها من الإحتكاكية إلى الإنفجارية ( 21–19 ) وهيئتها من الإحتكاكية إلى الإنفجارية ( 21–19 ) النفاد مقابلًا لا ملحقناً وهو الدال الذي كانت تفتقر إليه فيا مضى المناد مقابلًا لا ملحقناً وهو الدال الذي كانت تفتقر إليه فيا مضى

وباختصار يمكن تعريف الضاد صوتيا في الفصحى بإيجاز كها يلي – أسنانية محلقنة مجهورة حبيسة غير منفوسة (Al-Ani 1970:46). وهذا ماسنعتمده فيها تبقى من هذا الكتاب.

> 3.1.4.2.2.1.5 الوضع العامي 1.3.1.4.2.2.1.5 الوضع العامي التاريخي

للضاد مستغير مطعون في اللهجات العربية القديمة وكان يدعى عند قدامى النحاة (سيبويه ١٩٧٥: ٣٣١، إبن جني ١٩٧٥ : ١٦٨) الزمخشرى ١٢٨: ٢٢٠: ابن يعيش ١٢٧ – ١٢٨) بالضاد الضعيفة. ولا ندري هل كانت هذه محلقنة أم لا كما لا يمكننا

تحديد خصائصها الصوتية. ففي حين تجاهل الربخشري وابن جني هذه المسائل وصفها سيبويه بأنها رخوة جانبية وحدد ابن يعيش مخرجها من بين الأسنان أو من بين أطراف اللسان وأطراف الأسنان. والصوت الناتج هو / ط / - مهموسة لثوية - محلقنة حبيسة , أو وسط بين / ظ / - بمجهورة أسنانية - محلقنة رخوة , و / ض / . كها فسر (Cantineau 1960:55) الضاد الضعيفة بالظاء أو بصوت بين / ظ / و / ض / (قارت 55-578:574). ورأى بين / ظ / و / ض / (قارت 55-578:574) ورأى أسنانية محلقنة رخوة . ولعل رأي باكلا هو الصحيح بحكم طبيعة أسنانية محلقنة رخوة . ولعل رأي باكلا هو الصحيح بحكم طبيعة الإختلاف اللغوي الخاص بـ/ض/في اللهجات العربية الحديثة حيث تحولت فيها إلى/ظ/بالكامل.

وهناك حالات لاحظ فيها قدامى النحاة (سيبويه ٤٨٥: ١٩٧٥ عيش ٤٥ - ٤٥) الزمخشري ١٩٩١ : ٢٠٥: ١٩٧٥ ابن يعيش ٤٨٥ - ٤٥ عول الضاد لاماً كما في إضطجع - إلطجع. ورغم شدة ندرة هذا النوع من التحول (Cantineau 1960:55) فإنه لم يمنع (55-50: 1978 وألنوع من التحول (Corriente للخوية لا يستهان بها من المعاجم العربية, وفيها تتناوب الضاد واللام في الكلمات عينها مع إحتفاظها أو تقاربها في معانيها ; ومثال ذلك لد ضد (ص ٥٣) ، ركل - ركض (ص ٤٥). (وأما عن الإحتفاظ باللام الجانبية في إحدى اللهجات العربية الجنوبية الحديثة فانظر 1903:190 (عالم على الأمثلة التي تتغاير فيها السكيت (١٩٠٣ : ٤٩) من الأمثلة التي تتغاير فيها السكيت (١٩٠٥ : ٤٩) من الأمثلة التي تتغاير فيها ومضمض - مصمص ، النخ. ولم يكن تحول / ض / إلى / ل / أوتناوبها مع / ص / مستطعنًا.

2.3.1.4.2.2.1.5 الوضع العامي الحالي 1.2.3.1.4.2.2.1.5 /ض/ في الدمشقية

احتفظت لهجة دمشق الشام بالضاد سليمة . ويمكن تعريفها بأنها Bergstrasser 1924:13) أسنانية أو لثوية محلقنة مجهورة (1965:5 , Ferguson and Ani 1961: 227 - 28 , 3 وأمثلة ذلك ضعيف , ضو , ضمير . وأمثلة ذلك ضعيف , ضو , ضمير .

وأثبت مادتي الميدانية هذا الوصف. كما أن المناطق المحيطة بدمشق تحتفظ بالضاد سالمة أيضا. ولكن هنالك ملحوظتان. فالأولى هي استبدال الضاد في بعض الكلمات بـ / ژ / , وهذه لثوية محلقنة رخوة مجهورة. وجميع هذه الكلمات مرتبطة بالجذر / ض ب ط / أو مشتقة منه. فمشلاً , / مژبوط – مضبوط ، مشتقة منه فمشلاً , / مژبوط – مضبوط ، بالـ ژبط – بـ الـ ضبط ، زابط – ضابط زبط – ضبط / والأخرى تبادل / ض / مع / د / في كلمة الجنز / رك ض / , كما في / ركيد , ركاض , ركض , ركد , يركض , يركد , الخ / . وفيها عدا هذه الإستثناءات الشائعة في كافة المناطق فالحالة منتظمة جداً.

### 2.2.3.1.4.2.2.1.5 الضاد في المهجرية

إن الضاد مفقودة كلية في الجولانية قبل هجرتهاحيث كانت تستبدل فيها بالظاء أو تندمج معها, وهذه أسنانية محلقنة رخوة مجهورة. وكما يقول (Cantineau \$936:18) مع الظاء القديمة في لفظ واحد هو / ظ / بالكامل ، كما في فظل بدّلاً عن فضل.

وفي مادتي المسيدانسية عن كلام المسهاجرين تتخالف/ض/و/ظ/في أغلبية الكلمات وذلك بتأثير الفصحى والشامية, سيا الأخيرة منها. مشلاً, / فِضَّةً - فُظة /, رضى - رظى /. وبالنسبة للمستغيرين / ژ / و / د / اللذين ذكرناهما بخصوص الدمشقية في المقطع السابق فقد أثبتناهما في مادتي الكلامية وفي الكلمات عينها. مشلا, الربط - بالضبط - بالضبط ، مژبوط - مضبوط - مظبوط; رابط - ضابط - ظابط; يركض يركد يركظ ، ركاض - ركاظ; ركض \_ ركيد / . والمستغيران / ژ / و / د / نادران جدًا، ولا سيا ثانيها.

وتسهيلاً لدراستنا سنكتفي بإعتباد مستغيرين للضاد في اللهجة المهجرية كما هما مثبتان في الجدول 4.5 أدناه.

الجدول 4.5 مستغيرا الضاد في الكلام المهجري

| الأمثلة | المنزلة اللغوية الإجتماعية | اللهجة الأصلية    | المستغير |
|---------|----------------------------|-------------------|----------|
| ضمیر    | فصيح ، رفيع ، محلي         | الفصحى والدمشقية  | ۱. [ض]   |
| ظمیر    | عامي ، دافيء ، مهجري       | الجولانية الفضلية | ۲. [ظ]   |

وفي الفصول التالية سنقوم بتقديم تحليلًا لغويا لتبادل الضاد والظاء في اللهجة المهجرية.

5.2.2.1.5 المتغير الصوتي / ج /

1.5.2.2.1.5 / ج / في الفصحى

وضع العلماء القدامي / ج / و / ش / و / ي / في صنف واحد; فكلها لها مخرج واحد هو وسط اللسان ومنتصف الحنك (سيبويه ١٩٧٥: ٤٣٣: ١٩٧٥ ، النرمخشري

۱۲۲: ۱۲۹ ; ابن يعيش ۱۲۷). والمقصود بوسط اللسان مقدمته (۲۲: ۱۲۹)، وبمنتصف الحنك الحنك الصلب. أي أن للجيم مخرجا حنكيا. وهي مجهورة شديدة (سيبوية ۱۹۷۵: ۲۳؛ ). ولم يذكر أي منهم منزلتها الإصطكاكية – وهذا تقسيم لم يكن يعرفه النحاة القدامي. وبهذا الشأن قال (۲۶: ۲۵۵ و القدامي لم يعرفوا ظاهرة الإصطكاك '

وأما علماء الأصوات المحدثون فلم يختلفوا عن القدامي في تصويرهم للجيم. فعرفوها بأنها مجهورة حنكية إصطكاكية تخرج من مقدمة اللسان والحنك (Gairdner 1925:15); وهكذا فالخلاف الجيزئي الوحيد بين تعريف القدامي والمحدثين لها في تصنيف الإصطكاك مع العلم أن المصطكات انفجارية أبضاً. وبالتحديد يتكون المصطك من سلسلة من صوتين: حبسة ورخوة متاثلة (Gimson 1980:174; Ladefoged 1982:60). فالجيم العربية إذن مركب من صوتين على المستوى الصدوي: فالجيم العربية إذن مركب من صوتين على المستوى الصدوي: أو كما يقول (Al-Ani 1970:32).

في البداية تظهر [د] كقضيب صوتي من دون تشويش فوقها مباشرة ... وفي الـترددات العليا من ٢٥٠٠ فافوق يليها فورًا تشوش عشوائي، مع استمرار القضيب الصوتي لـ [د] ومدة الـ [ج] من ١٢٠ – ١٨٠ مث; وتأخذ [د] عادة حوالي ثلث هذه المدة أو أقل.

2.5.2.2.1.5 الوضع العامي للجيم 1.2.5.2.2.1.5 الوضع العامي في الماضي

يمكن القول بوجود ما لا يقل عن مستغيرين مطعونين لها في اللهجات العربية القديمة, وهما (چ), وهي مجهورة لثوية رخوة, و [ ك], وهي مجهورة لثوية رخوة, و و ك], وهي مجهورة طبقية حبيسة. وقد دون النحاة القدامي صوتين مطعونين للجيم؛ أولها/ ج / تلفظ كالكاف وثانيها / ج / تلفظ كالشين (سيبويه ١٩٧٥: ٣٣٤؛ ابن جني ١٩٥٤: ٥١، ابن فارس ١٩١٠: ٢٥; الزمخسري ١٢٩١: ٢٦; ابن يعيش ١٢٧). ولم يعط أحد منهم أمثلة على ذلك باستثناء الأخير الذي أورد مثالين هما وأشدر. ويعزى استخدام العلماء القدامي للكاف والشين محل الكاف والويم إلى إفتقارهم للرموز الكتابية المناسبة لتمثيل الصوتين والخيرين اللذين لا يردا في الفصحي أبداً.

ومما يدعم تفسيرنا المصادر الثلاثة الآتية. أولاً إشارة العالم القديم ابن سينا (53-52-1963) إلى / چ / بصورة واضحة عن طريق ذكر المثال الفارسي / چرف / ''بئر''. ووصف / چ / كما يلي:

ومن بينها صوت كالشين طبيعته كطبيعة الزاي , وهو يسمع في الفارسية كها في چرف بمعنى 'بئر. وهو / ش / يصدر بتقريب اللسان من سقف فتحة الفم وجعل سطحه يتذبذب مما يحدث همسًابه. ويبتدي هذا الصوت كشين في المنطقة الوسطى من اللسان وينتهي كزاي على رأس اللسان. ويمكن سهاع ما يشبه هذا الصوت عند غليان السوائل اللزجة مثل الدهن.

ثانياً رفض (Cantineau1960.57) تفسير ابن يعيش القائل بأن الصوتين

المقصودين هما [ك] و [ش] واستبداله لهما بـ [ك] و/ / نظراً لإنعـدام العلامات الكتابية لتمثيلهما في الكتابة العربية آنئذ وعلى أساس التشابه الصوتي في الجهر بين / ج / و / ك / و / چ/. أو كما يقول:

ولكن الجيم مجهورة. وبها أن المجهورات التي تقابل الكاف والشين معدومة في كتابة العربية, فإنتا نفهم بوضوح أن هناك / ج / تلفظ / خ / . وهكذا يكون لدينا أجدر, كمل, وركل.

ثالث فسر (1982:84) على أساس التاثل في الجهر. تحول / ج / إلى / ك / ب / ك / على أساس التاثل في الجهر. وأما عن تحول / ج / إلى / ش / فلم يبتعد (1982:88 الهجاء عن وصف ابن جنى لها والقائل بأن/ج/تصبح عن وصف ابن جناك لها والقائل بأن/ج/تصبح خرشت. المن /قبل /-ت/كها في خرجت المني تصبح خرشت. كما استبدل / ج / ب / د / في المريدية ، وهي لهجة تولدت كما استبدل / ج / ب / د / في المريدية ، وهي لهجة تولدت عن العربية في القرن الحادي عشر الميلادي فيها يدعى اليوم (بوسط) موريتاينا. فجمل تلفظ دمل. (ولمزيد من التفاصيل أنظر (بوسط) موريتاينا. فجمل تلفظ دمل. (ولمزيد من التفاصيل أنظر (بوسط) موريتاينا.

وأخيراً ذكر ابن السكيت ( ١٩٠٣ ) مجموعة كلمات تختلف فيها / ج / مع (١) / ط / كما في بط - بج ، أطم - أجم (ص ٤٩) ; (٢) / ح ، د / كما في يجوس ، يحوس ، يدوس ، أجم الأمر وأحم (ص ٢٩) ; و (٣) مع / ي / كما في عشي وعشج (ص ٢٨). وممن ذكر هذا المشال الأخير مع غيره من الأمشلة ابن جنى ( ٤٩٠ : ١٩٥٢ ) والسيوطي (ج ا: ١٣٣). ووصف السيوطي استبدال الجيم بالياء بأنها مستطعنة. وكانت هذه الظاهرة

شائعة جداً في إحدى اللهجات ألعربية القديمة وتدعي قضاعة التي كانت تعرف بها جداً. ومن هنا جاء إسمها عجعجة قضاعة.

> 2.2.5.2.2.1.5 الوضع العامي الحاضر 1.2.2.5.2.2.1.5 / ج / في الشامية

أجمعت كافة الدراسات عن لهجة مدينة دمشق (Grotzfeld : 5.66 Grotzfeld ، 36 Grotzfeld ، 36 Grotzfeld ، 365:5 Cowell 1964:3 ; Ferguson & Ani 1961:8 , Bergstrasser ، Ambros 1977:8,10 على إفتقارها للجيم في نظامها الصوتي واستبدلها إياه بالچيم، وهذا لثوي رخو مجهور. ومثاله چان چمل.

وتؤيد مادتي الميدانية عن لهجات دمشق وما يجارها بما أشرنا إليها سابقاً هذا الوضع بعامة. ولكني أود أن أزيد على ذلك حيث أن / ج / ترد في بعض الكلات لما تسبقها فيها / د / أو / ت / رغم ندرة ذلك. ومن الأمثلة / تجوز، دجوز، تحوز، إحوز، / . كما تتحول / چ / إلى / ش / في تحوز، إحبه / وتصبح / وش / وعندما تليها التاء كما في مجتمع ومشتمع. وأحيانا تستخدم / ك / في الإستعارات المأخوذة عن المصرية كما في جهال وكمال ، وجنة وكنة. وأخيرًا هنالك كلمة جشر التي تلفظ دشر دوما. وكل هذه المستغيرات نادرة للغاية.

2.2.2.5.2.2.1.5 / ج / في الفضلية الجولانية المهجرية

خلافًا للدمشقية إحتفظت الفضلية قبل هجرتها بالجيم سليمة , وهي حنكية إصطكاكية مجهورة. وبهذا الخصوص كتب (1936:24 Cantineau ) يقول:

إن الصوت الذي يقابل الجيم العربية القديمة (في الفضلية)

هو / ج / ، وهي مجهورة حبيسة اصطكاكية. وتأتي في كل موقع. ومن الأمثلة جبهة , جلد , يجون.

ولكن كلام المهاجرين لم يعد كما كان. ففي مادتي الكلامية تتناوب [ج] مع [ج] المستعارة من الدمشقية لما اتصلت اللهجتان ببعضها بعضا منذ ١٩٦٧. فمثلاً جبهة چبهة، جلد چلد، الخ. وفيها عدا ذلك فهنالك حالات قليلة تتحول فيها / ج / إلى / ش / قبل / - ت / كما في مجتمع ومشتمع أو ألى / د / كما في دشر (نظر أيضا 1960:60 ) أو إلى / خ / كما في الكلمات المأخوذة عن اللهجة المصرية خصوصاً إلى / خ / كما في الكلمات المأخوذة عن اللهجة المصرية خصوصاً من مثل / جمال، كمال، چمال، /، وجميعها جد نادرة.

وعـلى ضوء شرحنـا السـابق عن / ج / في اللهجات الثلاث يمكننا تمييز مستغيرين لها في المهجرية يبينهها الجدول 5.5 أدناه.

# الجدول 5.5 مستغيرا الجيم في اللهجة المهجرية

| الأمثلة | المنزلة اللغوبة الإجتماعية | اللهجة الأصلية   | المستغير |
|---------|----------------------------|------------------|----------|
| جو      | فصيح، رفيع، مهاجر، دانيء   | الفصحي والمهجرية | ۱. [ج]   |
| چو      | عامي , محلى , دانىء        | . الدمشقية       | ۲. [ج]   |

وفي المواضع المناسبة في الفصول القادمة سنناقش أثر العوامل اللغوية والإجتهاعية والأسلوبية على اختلاف [ ج ] و [ ج ].

6.2.2.1.5 المتغيرالصوتي ( ظ ) 1.6.2.2.1.5 / ظ/ في الفصحي

إن الظاء إحدى الأسنانيات الثلاث في الفصحى وهي المقابل المحلقن للساكن البسيط المرقق / ذ / الذي سنتناوله أدناه (7.2.2.1.5). وفيها انقسم النحاة القدامى فيها بينهم بشأن مخرجها، فمنهم من قال بأنها أسنانية وتصدر من بين رأس اللسان وأطراف القواطع الأمامية (سيبويه ١٩٧٥: ٣٣٠ ; ابن جني ١٩٥٤: ٣٥٠ المزمخشري ١٩٥١: ٢٢ ) وآخرون قالوا عنها بأنها لثوية (ابن يعيش ١٢٥: إبن سينا 4.363). والحقيقة أن ابن يعيس رأى أن جميع الأسنانيات لثوية المخرج. وكما يقول (١٢٥):

للظاء والذال والثاء مخرج واحد فكلها تخرج من رأس اللظاء والذال والثاء مخرج واحد فكلها تخرج من رأس اللسان وأصول الأسنان ... وكلها لثوية لأنها تنشأ من اللثة. وأما خواصها الأخرى ، فأجمعوا على جهرها ورخاوتها وتفخيمها (سيبويه ١٩٧٥ : ٣٦ - ٣٠٠ ، ابن جني ١٩٥٤ : ٣٦ - ٧٠، الزمخشري ١٩٧١ : ٢٢١ ، ابن يعيش ١٢٩ ). (وسبق أن أشرنا الزمخشري ١١٦٨ : ٢٢١ ، ابن يعيش ١١٦٩ ). (وسبق أن أشرنا واختلف الصوتيون المحدثون حول ماهية المخرج الأولي للظاء:

أهي لثوية أم بين أسنانية؟ فمن الإنطباعيين منهم من قال برخويتها 1960:20). وقال آخرون ببين أسنانيتها (1960:20) وقال آخرون ببين أسنانيتها (Gairdner 1925:20-21). ولا يزال الخلاف حول هذه المسألة قائبا في المدراسات الصوتية الأخيرة, سواء كانت صدوية أو تجريبية أو وظائفية تشريحية. فيقول (Al-Ani 1970:48) مثلاً بأنها تخرج من بين الأسنان ويشابهه قول (Ghazeli 1977:72) الذي يرى أنها تخرج "بإبراز رأس اللسان بين الأسنان الأمامية", وأما (Ahmed) 1984:161-2) فيرى أن

مخرجها لثوي إذ بين أن اللسان يتراجع عن موضع ما بين الأسنان كما في الصوت المرقق البسيط/ ذ/ إلى موضع وراء الأسنان للصوت المفخم أو المحلقن/ ظ/ نظرًا لتقدم رأس اللسان وشفرته في الأول منها وتراجع جسم اللسان نحو الجدار العلوي للحلق في الثاني. وباستثناء هذا الخلف البسيط فالصوتيون المحدثون بانطباعيهم ( .72 :73 Ghazeli 1977: 72 وتجريبيهم ( .73 :797 Ghazeli 1977: 72 وتجريبيهم ( .74 :40 الخرى: أي المان بحهورة رخوة محلقنة (رغم غلط تعريف الإنطباعيين للحلقنة (انظر أنها مجهورة رخوة محلقنة (رغم غلط تعريف الإنطباعيين للحلقنة (انظر .1.1.4.2.2.1.5).

وأما تعريفنا العملي والشامل للظاء الذي سنعتمده في بقية هذا الكتاب فهو وصف (Al-Ani 1970:48 ) لها: أي أنها بين أسنانية محلقنة رخوة مجهورة.

2.6.2.2.1.5 الوضع العامي 1.2.6.2.2.1.5 تاريخياً

ذكر قدامى النحاة (سيبويه ١٩٧٥: ٣٣١؛ ابن جنى ١٩٥٤؛ الزمخمري ١٩٥١: ٢٢٠؛ ابن يعيش ١٢٨) مستغيراً مطعونا للظاء هو [ث] ولكنهم لم يزيدوا على هذا الكلام سوى ما قدمه ابن يعيش وكان ذلك مثالاً واحداً هو ظالم وثالم. وأشار ابن جني يعيش وكان ذلك مثالاً واحداً هو ظالم وثالم. وأشار ابن جني (٤٥١: ١٢١) إلى استبدال / ظ / بـ /ط/في اللهجة النبطية العربية (وهي لهجة مندثرة) التي كانت تفتقر إلى / ظ / بالكامل بفعل تأثرها باللغة الآرامية. والطاء لثوية حبيسة محلقنة مهموسة. وأمثلة ذلك كما في ناظور وناطور. وأعطى السيوطي (١٨٢ – ١٨٣) أمثلة أخرى على تبادل / ظ – ط / من دون الإشارة إلى لهجة

الأنْبـاط. كها أورد السيوطى أيضـا بعض الحـالات التي تختلف فيها / ظ / و / ض / كها في فيض النفس وفيظها.

2.2.6.2.2.1.5 الوضع العامي الحالي 1.2.2.6.2.2.1.5 / ظ / في الدمشقية

وفيها الظاء معدومة بالمرة وتستبدل بـ [ث] , وهي لثوية - محلقنة رخوة مجهورة ، و [ض] , وهي لشوية - محلقنة مجهورة حبيسة (خا-13-14) ; Ferguson & Ani 1961:288 ; Bergstrasser 1924:13-14) . وأمثال (Ambros 1977:8 , 111 , Cowel 1964:8 ; Grotzfeld ذلك نزام , نضافه , الخ. ويرى (12-11:77:11) وأمثال ذلك نزام ) أن مرد إنشقاق / ظ / إلى صوتي [ث] و [ض] عائد إلى الطبيعة العامية أو الأدبية للكلمات التي يردان فيها. فتفضل العامية [ض] والأدبية [ث]. وهذا شرح غير مقبول (وسنناقشة بأكمله في الفصل السادس فيها بعد).

وفي مادتي الميدانية عن لهجة دمشق ومايجاورها من قطنا, الخ, الظاء لا وجود لها إطلاقاً في أحاديث الناس اليومية على الأقل. وقد تتحول في بعض الحالات إلى د/ كها في كلمة ظل ضل دل ومشتقاتها. وفيها خلا هذه الحالة فلا يختلف الوضع اللغوي عها وصفه الكتاب السابقون عموماً.

## 2.2.2.6.2.2.1.5 / ظ / في الجولانية المهجرية

كانت الظاء في الفضلية قبل هجرتها محفوظة سليمة كها هي في الفصحى (Cantineau 1936:18). مثلاً نظيف, نظام, ظل, الخ. ولكن هذا الموقف تغير مند ١٩٦٧ لما تماست مع الدمشقية تماسا

يوميا. ففي مادتي الميدانية عن لهجة المهاجرين نجد إختلاف [ظ] و [ض] و [ز], وجاءت إليها الأخيرتان هاتان من لهجة دمشق. فمثلاً ظالم, زالم, نظيف, نضيف, الخ.

وعلى ضوء الشرح السابق للظاء في لهجة المهاجرين, قمنا معزل ثلاثة مستغيرات لها نلخصها في الجدول 6.5 أدناه.

## الجدول 6.5 مستغيرات (ظ) في لهجة المهاجرين

| الأمثلة | المنزلة اللغوية الإجتهاعية | اللهجة الأصلية    | المستغير |
|---------|----------------------------|-------------------|----------|
| ظل      | قصيح، رفيع، دانيء، مهاجر   | الفصحى والجولانية | ، ۱.[ظ]  |
| ضل      | عامي، دانيء, محلي          | الدمشقية          | ۲.[ض]    |
| نزام    | عامي، دانيء, محلي          | الدمشقية          | ۱۰۳ ژا   |
|         |                            |                   |          |

وفي المواقع المناسبة من الفصول القادمة سنحلل طبيعة إختلاف هذه المستغيرات أو الصيغ لغويا واجتهاعياً

## 7.2.2.1.5 المتغير الصوتي (ذ)

# 1.7.2.2.1.5 / ذ / في الفصحي

إن / ذ / هي الصوت بين الأسناني الثاني والنظير المرقق للظاء التي سبق ذكرها. ووصفها القدامى (سيبويه ١٩٧٥: ٣٣٠ ٤٣٥ ٢٢١) ابن جني ١٩٧٥: ٥٣٠ ، ٦٩ ، الزمخسري ١٩٧١: ٢٢٠ - ٢٢١) بأنها بين أسنانية رخوة مجهورة تصدر بإيلاج رأس اللسان بين أطراف الأسنان. واختلف عنهم ابن يعيش من ناحية قوله بأن مخرجها من اللثة (ص ١٢٥) (راجع تعريفه كاملاً في 1.6.2.2.1.5 أعلاه).

كها اتفق المحدثون (Gairdner 1925:15,19) : المحدثون (Al-Ani 1970:47) مع القدامي على كونها مجهورة رخوة بين أسنانية. وهذا هو التعريف السليم الذي سنتبعه في كتابنا فيها بعد.

2.7.2.2.1.5 الوضع العامي 1.2.7.2.2.1.5 تاريخياً

لم يذكر القدامي أية صيغ مطعونة للذال. ولكن بعضهم أشاروا إلى حالات قليلة تستبدل فيها الذال بغيرها. وهذه هي:

(ابن جني ١٩٥٤ : ٢٠٣) (١). / ذ - د / . مثلًا إذكر - إدكر (ابن السكيت ١٢٩٠ : ٥٥) ذحاذح - دحادح (٢). / ذ - ز / . مثلًا ذرق الطبر و زرقه (ابن السكيت ٥٨) زبرت الكتاب وذبرته (٣). / ذ - ش/. مثلاً جذوت وجثوت تلعذم وتلعثم (ابن جني ١٩٥٤ : ٢٠٣. نبيذ ونبيث وابن السكيت ١٩١٠ : ٣٩) حذحاذ وحثحاث (ابن جني ١٩٥٤: ٢٣٣) ( ٤. ) / ذ - ظ / مثلاً وقيذه ووقيظة. رهى الغنمة المنخنقة

ولا نعرف مدى عمل القواعد السابقة وتطبيقاتها. وليس لدينا من دليل على هل كانت هذه المستبدلات مقتصرة على كلمات معينة أم كانت أوسع من ذلك. ولكن يبدو أنها كانت مقصورة على بعض الحالات. فمشلاً مايراه ابن جنى (١٩٥٤ : ٢٣٣) من أن تبادل / ذ/ و/ ظ/ في (٤) أعلاه مقبول بحسب القرآن الكريم

والاستعال العام ويتعذر ذلك في كلمات أخرى بذات الجذر مثل/وقذه/ فتله /والموقوذة / الشاة الميتة وهاتان لا تجوزان بالظاء / وقظه م الموقوظة / .

## 2.2.7.2.2.1.5 في الزمن الحاضر 1.2.2.7.2.2.1.5 / في الدمشقية

لم يبق للذال أثر أبداً فيها; ومثلها كمثل الظاء أعلاه (منو لم يبق للذال أثر أبداً فيها; ومثلها كمثل الظاء أعلاه (1.2.2.6.2.2.1.5) عيث حل محلها مستغيران , أحدهما لثوي رخو مجهور هو [ [ ] (1.2.2.6.2.2.1.5) مجهور هو [ [ ] (1.2.2.6.2.2.1.5) موالأخر أسناني حبيس مجهور هو [ [ ] (1.2.2.6.2.2.1.5) والمناققة ذلك / دهب , (Ambros 1977:8-10 , 111-12 , Grotzfeld ) وامثلة ذلك / دهب , زهب زكره / ولا يعرف متى حصل هذا الإنشظار ولم . ويرى (مورى متى حصل هذا الإنشظار ولم . ويرى (ما الزاي ففي الأدبية منها أو المستعارة من الفصحى وبالطريقة نفسها التي حصلت للظاء أعلاه . (أنظر الفصل السادس لمناقشة هذا القول بالتفصيل).

وفي مادتي الميدانية ثبتت هذه الصورة سواء للهجة مدينة دمشق أو ما يجاورها إذ ليس للذال أثراً في أحاديث الناس اليومية على الأقل في هذه القرى.

## 2.2.2.7.2.2.1.5 / في المهجرية

احتفظت الفضلية قبل هجرتها بالذال سليمة دون أن تتحول إلى بدائل رخوة أو حبيسة (Cantineau 1936:18),فمثلاً / إذن, ذهب, ذمة /.

وللذال مجموعة مستغيرات في كلام المهاجرين ، جاء بعضها من الدمشقية كها بينته مادتي الميدانية. وهذه هي [ ذ ] ، و [ ز ] ، و [ د ] ، و [ ظ ] . فالزاي والدال انتقلا إليها من الدمشقية ; وأما الظاء فنادر ويرد في بعض الكلمات مثل ظكت، ظايك ، وظايج (ذقت,..) وفي صيغة المذكر المفرد لإسم الإشارة هاظا، هظاك (هذا...). (وذكر ذلك (حمد المنافقة المنافق

ولأغراض بحثنا هذا سنقوم بعزل ثلاثة مستغيرات للذال في اللهجة المهجرية ; وهذه مدرجة في الجدول 7.5 أدناه.

الجدول 7.5 مستغيرات ( ذ ) في اللهجة المهجرية

| الأمثلة | المنزلة اللغوية الإجتهاعية | اللهجة الأصلية    | المستغير |
|---------|----------------------------|-------------------|----------|
| إذن     | فصيح رفيع مهجرى دانىء      | الفصحى والجولانية | 7. [3]   |
| إزن     | عامي محلي دانيء            | الدمشقية          | 7. [3]   |
| إدن     | عامي محلي دانيء            | الدمشقية          | 7. [4]   |

وفي الفصـول القـادمـة سنقدم تحليلًا لغويا واجتهاعيا لكشف العوامل التي تتحكم في إختلاف هذه البدائل في كلام المهاجرين.

8.2.2.1.5 المتغير الصوتي ( ث ) 1.8.2.2.1.5 / ث / في الفصحي

الثناء هي الصوت بين الأسناني الثالث والنظير المهموس للذال الآنفة الذكر في المقطع السابق. ووصفها قدامي النحاة (سبوية الآنفة الذكر في المقطع السابق. ووصفها قدامي النحاة (سبوية ١٩٧٤ : ٢٣٠ - ٤٣٧ ) بأنها بين أسنانية رخوة مهموسة. وحاد عنهم ابن يعيش ( ١٢٥ ) قليلاً بوصفه إياها بأنها لثوية في مخرجها (راجع تعريفة الكامل في ١.6.2.2.1.5 أعلاه). وأما الصوتيون المحدثون المح

# 2.8.2.2.1.5 الوضع العامي

1.2.8.2.2.1.5 في الماضي

لم يتحدت قدامى النحاة عن أية بدائل مطعونة للثاء قيها كتبوه حول العربية الفصحى. وهذا لم يمنع بعضهم من ذكر عدة مستغيرات لها, وكلها غير مطعونه. وهي:

(١) دون السيوطي (ج ١ : ٢٧٣) حالة واحدة تختلف فيها [ ث ] و [د] كها في/ مرث الخبز ومرده/ 'نقعه في الماء ورشه به';

( ٢ ). ذكر ابن السكيت ( ١٩١٠ : ٣٤ – ٣٥ ) بعض الأمثلة التي تتنــاوب فيهــا [ ث ] و [ ف ] كها في جدث وجدف ; حتّافل وحفافل 'بقايا' ; ثناء الدار وفناءه ' ;

(٣). ذكر ابن السكيت (ن٩ - ١٩١٠) أيضاً اختلاف [ ث ] مع [ س ] في بعض الكلمات مثل ثاخت وساخت رجله في الأرض , ناقة فاثج وفاسج 'حامل', وأتيته ملس الظلام وملثه.

( ٤ ). وأخيرًا لاحظ ابن جنى( ١٩٥٤ : ١٨٩ )تناوب [ ث ] مع [ ت ] في إثَّار , إثنارا , إتارا.

ولم يحددوا مدى تطبيق الإختلاقات السابقة وهل كانت مقصورة على بعض الحالات أو ذات تطبيق أعم.

## 2.2.8.2.2.1.5 الوضع العامي الحاضر 1.2.2.8.2.2.1.5 / ث/ في الشامية

ينوب عن الثاء في الدمشقية بديلتان: إحداهما مهموسة أسنانية حبيسة وهي [ت], والأخرى مهموسة لثوية رخوة وهي [س]. حبيسة وهي [ت], والأخرى مهموسة لثوية رخوة وهي [س]. أي أن مثل الثاء مثل الذال السابقة الذكر. ومن الأمثلة على ذلك تاني ، تنين ، سانية ،سانوي ، سانوية ; الخ / . وهذا الوصف كما في Cowell 1964:3 ; Ferguson & Ani 1961:8 ; Bergstrasser 1924:36) وأما زمن (Ambros 1977:8-10 , 111-112 ; Grotzfeld 1965:7 وكيفية حصول الإنقسام الصوتي فلا يمكن معرفته علما أن (1965:7 ولمناقشة والحبيسة والرخوة بالكلمات العامية والأدبية لكل منها. (ولمناقشة مستوفية حول هذا الرأي انظر الفصل القادم).

وفي مادتي الميدانية عن لهجة دمشق وما يحيط بها, فلا أثر للثاء في أحاديث الناس اليومية بالكامل. وهذا مما يؤيد الوصف السابق.

## 2.2.2.8.2.2.1.5 / ث / في الجولانية المهجرية

كانت الجولانية قبل هجرتها متميزة بإحتفاظها الكامل بالثاء – وهي مهموسة رخوة بين أسنانية (Cantineau 1936:18). وأمثلتها كما في ثاني , ثنين , ثامن , ثالث , الخ.

ومنذ ١٩٦٧ ، أي بعد إتصالها بلهجة دمشق ، تغير الوضع السابق على نحو ملموس. ففي مادتي الميدانية عن كلام المهاجرين يتناوب صوت [ ث ] مع البديلتين الشاميتين [ت] و [ س ] كما في / ثاني - تاني ; ثنيين - تنين ; ثامن - تامن ; مثل - متل - مسل ; مثل - متل - مسل ; مثل - متل الخ / . ولاحظت حالتين ثنتين استبدلت فيها الثاء بالدال مرة كما في ديد ، ( ثدي بالفصحى ) وهاتان وبالظاء مرة أخرى كما في ظخين ( ثخين بالفصحى ) - وهاتان نادرتان جداً جداً.

وهكذا قسمنا الثاء إلى ثلاث بدائل في كلام المهاجرين لتتناسب مع أغراض دراستنا. وهذه البدائل مبينة في الجدول 8.5 أدناه.

الجدول 8.5 مستغيرات ( ث ) في كلام المهاجرين

| الأمثلة . | المنزلة اللغوية الإجتهاعية | اللهجة الأصلية    | المستغير   |
|-----------|----------------------------|-------------------|------------|
| ثالث      | قصيح رفيع دانىء مهاجر      | الفصحي والجولانية | ١. [ث]     |
| تالت      | عامي محلي دانيء            | الدمشقية          | ۲. [ت]     |
| مسال      | عامي محلي داميء            | الدمشقية          | ان [ س ] . |
|           |                            |                   |            |

وفي الفصول الآتية سنقوم بفحص تأثير الوامل اللغوية والإجتماعية على تناوب هاتيك البدائل في كلام المهاجرين.

#### 2.5 الخلاصة

خصصنا هذا الفصل لتقصى الفروقات الصوتية التي تميز كلام المهاجرين عن اللهجة المحلية أو الدمشقية والفصحى. ووجدنا أن

العاميتين تختلفان وتتفقان مع الفصحى من عدة أوجه. ففي حالة المتغير (ق) تتفرق اللهجات الثلاث عن بعضها بعضا إذ لفظه مختلف في كل منها. وفي حالات أخرى كالكاف مثلاً تنفصل الجولانية عن الفصحى والدمشقية. وأخيراً هناك حالات تنعزل فيها الدمشقية عن الفصحى والجولانية كها في الثاء مثلاً. ووجدنا أن أوضح الفروقات بين هذا اللهجات كامنة في سواكنها, ومنها اخترنا سبعة أصوات لتحليلها الحقيق صوتياً ولغوياً إجتهاعياً بالإضاقة إلى صوت صرفي كذلك. ولكل صوت منها عزلنا عدة مستغيرات أو بدائل بناء على ولكل صوت منها عزلنا عدة مستغيرات أو بدائل بناء على ولكل موت الثلاث هذه والتي ترتبط باللهجة المهجرية; وسنقوم بدراستها في الفصول القادمة دراسة مفصلة لغوياً وإجتهاعيا وأسلوبيا. وهذه المتغيرات هي (ق), و (ك), و (ض), و (ج), و

## الفصل السادس التحليل اللغوي للمتغيرات الصوتية

0.6 استهلال

يبغي هذا الفصل دراسة تأثير السياق اللغوي على تكييف الإختلاف اللغوي بخصوص المتغيرات الصوتية في بحثنا هذا. وبعبارة أخرى نريد أن نبين إحتال تأثر ورود مستغير أو بديلة ما لمتغيرما ببيئتها اللغوية المباشرة وتسببها فيه, سواء أكانت بيئة صوتية أم نحوية أم كلمية. ومع العلم أن هذا النمط من البحث هو موضوع علم اللغة التركيبي وليس الإجتاعي، فإن اللغويين الإجتاعيين هم أول من بين أثر المحيط اللغوي على تكييف الإختلاف بياناً كمياً وليس بيانا إستبطانيا كما فعله التركيبيون منهم. ووصف ذلك وليس بيانا إستبطانيا كما فعله التركيبيون منهم. ووصف ذلك

بالتحديد ليس هذا من إختصاص علم اللغة الإجتماعي أبداً بل إنه دراسة محض جوانية للتركيب اللغوي دون الإشارة إلى المجتمع فيها. ولكن لما لم يكن اللغويون المهتمون بالعلائق الداخلية في اللغة ميالين إلى تمحيص النصوص كمياً قاموا بإستعال الطرق الإستبطانية عوضاً عن ذلك. وهكذا

وقعت الدراسة الكمية لأثر كلمة ما على ما يجاور ها من كلمات على كاهل اللغويين المجتمعيين.

#### 1.6 استعراض بعض البحوثات الملائمة

تقع مراجعة جميع أدبيات الإختلاف اللغوي خارج نطاق عملنا هذا. ولهذا فإنى سأقتصر على ذكر بعض الحالات التي تعيننا على إيضاح هذا الأمر. والدراسة الأولى هي تحليل ((3 Labov 1972 b:ch. 3) لفعل الكون فيها ثلاث لفعل الكون في اللهجة الأنكليزية السوداء. ولفعل الكون فيها ثلاث صيغ، وهي: ( ١) صيغة كاملة كما في He is happy (ب) المسيغة مختصرة كما في He happy ورج صيغة محذوفة كما في الإختصار ووجد لا بوف مجموعة عوامل صوتية ونحوية تحكم عمل الإختصار والحذف هذين، كما هو مبين في الجدول 1.6 أدناه.

الجدول 1.6 انسب الإختصار والحذف بالسياق اللغوي لفعل الكون عند أربع مجموعات انكليزية سوداء في الأسلوب الجاعي

| غة<br>تقبل |      | بعل  | الف | ة وأسهاء | الصفة ا<br>أو الحنبريا<br>المك | الإسمية | الجملة |                            |
|------------|------|------|-----|----------|--------------------------------|---------|--------|----------------------------|
| ٦          | خ٠   | ۲    | ċ   | ٦        | ċ                              | ٦       | Ċ      |                            |
| .87        | .89  | 1.00 | .65 | .50      | .25                            | .62     | .37    | الساكن السابق/<br>اللاحق   |
| 1.00       | 1.00 | 33   | ,86 | .37      | 170                            | .29     | .80    | العلة السابقة /<br>اللاحقة |
| .96        | 1.00 | .79  | .97 | .56      | .98                            | .40     | .94    | الضمير السابق              |

المفتاح: خ = إختصار ; ح = حذف. المصدر: Labov 1972 b : 107.

يتبين من الجدول 1.6 أن السواكن والعلات ضدان بخصوص أثرها على عمل الإختصار والحذف في كافة السياقات النحوية ماعدا صيغة المستقبل التي يتساويان فيها يعزل النظر عن المحيطات اللغوية التي يردان فيها. أي أنه بينها تفضل العلة الإختصار فالساكن يفضل الحذف. وزيادة على ذلك فأثر الضمير شبه قطعى على الإختصار. وأخيرا الحذف مع الضمير السابق أقوى بكثير منه مع الإسم المنتهى بعلة.

وإذا كان فعل الكون في اللهجة السوداء خاضعاً لتأثير العوامل الصوتية والنحوية معاً فإن المتغير (ر) في اللهجة الاسكتلندية (1978 Romaine ) متأثر بالقيود الصوتية فقط. فللراء في أدنبرة ثلاثة ألفاظ: [-1] ناقرة , و [-1] بجهورة غير احتكاكيه متواصلة , و [-1] خرساء. ويتعين وقوع أحد الألفاظ عموماً على نوع السياق الصوتي اللاحق له : أي العلات والساكنات والوقفات. وهذه مدرجة في الحدول 2.6 أدناه.

الجدول 2.6 نسب (ر) بالسياق الصوتي عند طلبة أدنبره

| المجموع | قبل الوقف | قبل الساكن | قبل العلة |      |
|---------|-----------|------------|-----------|------|
| 47      | 34        | 40         | 70        | [[1] |
| 38      | 38        | 48         | 26        | [(٢] |
| 15      | ·28       | 12         | 4         | [ر]۳ |

المصدر: بتصرف عن Romaine 1978 .

يبين الجدول 2.6 أن العلة اللاحقة تستحب المستغير الناقر [ر١] كثيرًا على الساكن والوقفة اللاحقتين. والراء [ر١] المتواصلة هي ثاني أكثر المستغيرات تكراراً, ويكثر حدوثها قبل الساكن فمواقع إنتهاء الألفاظ والكلمات. والراء الخرساء أقلها استحباباً التي يزداد احتمال ورودها قبل الوقف ويقل قبل العلة.

وهناك دراسات لغوية إجتاعية أخرى لم يكن فيها للقيود الصوتية والنحوية أشر في تكييف الإختلاف اللغوي. وكان مرد الإختلاف فيها راجع إلى أثر قيود الكلمات. أي أنه في حال المتغيرات التي يحكم اختلاف بدائلها عوامل نحوية وصوتية فذلك عائد لما يليها أو يسبقها من الأصوات والصيغ النحوية وأما في حالة الإختلاف اللغوي المتكيف بالكلمة فإن الكلمة الواحدة قد تتكرر في لفظين أو أكثر بصرف النظر عما يسبقها أو يليها من الأسيقة. وهاكم هذين المثالين لتوضيح هذه النقطة – أولهما من بلفاست والآخر من فلادلفيا.

فقي بلفاست (Harris 1985: 150-155 J. Milroy 1978) هذا المستخدر ( ٨ ) أو ( آ ) السذي يتراوح لا الستخدر ( ٨ ) أو ( آ ) السذي يتراوح لا [ ٨] كما في Cut في الله كليزية الفصحى و الله في ملروي أن الكلمات التي الفصحى هي ذات ألفاظ تتراوح بين [ آ ] وسندرج بعض هذه الكلمات في الجدوا

الجدول 3.6 نسب المتغير ( A ) في عشر كلمات بأساليب المحادثة في بلفاست

| المجموع الكلي لعدد الورودات | عددها ونسبة [ ٨ ] فيها | الكلياة |
|-----------------------------|------------------------|---------|
| 79                          | % VE / 01              | pull    |
| 77                          | % EV / 10              | full    |
| 4.4                         | % T9 / 1T ·            | put     |
| 184                         | % TT / E9              | took    |
| ٨٦٢                         | % T1 / AT              | could   |
| 191                         | % YV / 0 1             | look    |
| 0 & \                       | % 17/11                | would   |
| 09                          | % A / o                | should  |
| ١                           | % \ • • / \            | butcher |
|                             | % • / \                | pudding |

المصدر: بتصرف عن J.Milroy 1978:104

يبين الجدول 3.6 أن جميع الكلمات تتراوح ألفاظها بين [ ٨] و [ - ] ماعدا كلمتين وردت كل منها مرة واحدة , إذ لفظت إحداهما بـ [ ء ] والأخرى بـ [ ٨]. كما يبين الجدول إختلاف نسب لفظ [ ٨] بين الكلمات حيث يبلغ أقصاه في pull ( ٧٤ % ). ولكن هذه الصيغة بر مستحبة في كل الكلمات الأخرى. ولم يتطرق ملروي إلى فيما إذا مرد ذلك إلى مقدار تكرار كل كلمة. وفي الحقيقة فليس للمادة مد هنا ناظم فيما يخص التكرار فيها. فنجد مثلاً أن pull (تكرارها

= 79) و full (تكرارها = 77) ضدان وكذلك الأمر في put (تكرارها = 70) و would (تكرارها = 10). أي أن نسبة التلفظ بـ [ $\Lambda$ ] لا ترتبط بعدد مرات ورود معظم الحالات.

ومثالنا الثاني مأخوذ من لهجة فلادلفيا بأمريكا ويخص الألف القصيرة ( ) التي قد تكون مشتدة متوترة أو رخوة (1981 Labov ). فكما كان الحال مع ( ٨ ) في بلفاست فإن إختلاف الألف القصيرة محكوم بنوع الكلمة التي قد ترد بالمستغير المشتد أو الرخو. وفي الجدول 4.6 أناه نعرض نتائج لابوف لأسلوب قائمة الكلمات أدناه.

الجدول 4.6. نسب (a) في أسلوب قائمة الكلمات عند ٣١ متكلمًا من فيلا دلفيا

| % الإشتداد | العدد الكلي<br>لوروداتها | الكلبات     |                        |
|------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| ٦٨         | 77                       | planet      | – قبل الأنفي           |
| 40         | . 71                     | damage      | - قبل الأنفي<br>والعلة |
| 44         | 71                       | manage      |                        |
| 74         | 71                       | flannel     |                        |
| 19         | 71                       | camera      |                        |
| 19         | 41                       | family      |                        |
| ٧٠         | ٣٠                       | personality |                        |
| ٦          | 71                       | pal         | - قبل اللام            |
| •          | ٣٠                       | algebra     | والعلة                 |
| •          | 71                       | California  |                        |

المصدر: Labov 1981:294

يبين الجدول 4.6 تراوح ألفاظ جميع الكلمات – باستثناء الجبر وكاليفورنيا – بين البديلتين المشتدة والرخوة الألف القصيرة. ورغم إختلاف نسبة اللفظات المشتدة بين كل كلمة وكلمة فإنها أعلى في الكلمات التي يلي الألف فيها ساكن أنفي (كالميم والنون) وعلة منها في تلك التي يليها فيها لام وعلة. ويظهر الجدول أنه على الرغم من عدم استحباب النطق المشتد بإستثناء كلمة 'كوكب' فهي تختلف من كلمة لأخرى رغم تساوي عدد المرات التي وردت فيها معظم الكلمات. فمثلاً نلحظ إختلاف كافة الكلمات المتكرة بين ٣٠٠ – ٣١ مرة في لفظاتها المتوترة التي كانت تتراوح نسبها بين ٥ % و ٥٦ %، الخ. ولم يعلق لا بوف على أثر التكرار في وقوع الإشتداد أو التوتر. وفي تحليلنا الآتي في بقية هذا الفصل سنقوم بتفحص القيود الصوتية والنحوية والكلمية على المتغيرات الصوتية والصرفية الثهانية التي سنعالجها واحداً واحداً فيها يلي.

2.6 التحليل اللغوي ونتائج الدراسة

1.2.6 المتغير الصوتي ( ق )

1.1.2.6 مراجعة نتائج التحليل اللغوي للقاف في الأبحاث اللغوية الإجتماعية في العربية

ليس هنالك إتفاق عام بين الباحثين حول كيفية وصف القاف لغويًا. والحقيقة أن بعض الدراسات تناقض بعضها بعضا. وكان تحليل القاف اللغوي فيها كيفياً دون إستثناء. وفيها يلي عرض لهذه الدراسات.

أولا دراسة (88-84 :980 Sallam 1980) . وهي تقوم على أحاديث • ٤ مثقفا من ٥ بلدان عربية – مصر, لبنان, فلسطين, الأردن, وسوريا. وللقاف فيها أربعة مستغيرات, وهي [ق,ء,ڬ, ق ك] تبعاً للبلد. ووضع سلام عدة قواعد متجزئة لشرح تناوب هذه البدائل فيها بينها, وهي:

(١). قيود صوتية. وصاغها في قاعدتين , هما:

(أ) ق $\rightarrow$ [ق] / (آ) – اءِس. مثال : قائم.

(ب) ساءِ -. مثال : عائق.

( ج ) - س ا ءِ س . مثال : قصائد.

(د) إل-اء.مثال : إلقاء

وفي كل هذه القواعد التي يمكن جمعها في قاعدة واحدة وهي:
 ق → [ ق ] / - أ - , تجوز الصيغ الفصيحة بـ [ ق ].

(٢). قيود الكلمات. واشتملت على نوعين من القيود كما يلي.

( أ ). ق → [ ق ] / # -- (×) -- اً # (حيث

تشير × إلى إمكانية ورود القاف في أي موقع من الكلمة و # حد الكلمة ).

وتنطبق هذه القاعدة على الكلمات المنتهية باللاحقة الظرفية (") كما في إطلاقاً, نقداً قطعاً. ولهذه القاعدة إستثناء اتها, فكلمة تقريباً قد تطهر بالكاف والهمزة, الخ. أي تكريباً, تئريباً.

( ب ). هناك مجموعة كلهات ترد بصيغها الفصحى في الأساليب الرسمية ولكنها تستبدل بكلهات أخرى بذات المعنى في غير الرسمية منها, ومنها كلمة موسيقا , القاهرة , القرآن , رقم , يتوقع , متقن , وقناع. وأما الكلهات العادية التي تقابلها في أحاديث الناس فهي مزيكا , مصر , المصحف , نمره , ينتزن كويس, ووش لكل منها.

( ٢ ). القيود النحوية. وتحتوى على أربعة أسيقة, وهي ( ١ ) اسها الفاعل والمقعول, (ب) اسم التفضيل, (ج) الفعل المبني للمجهول, و (د) أسهاء الأفعال. وفيها كلها تقريباً كان استخدام المستغير الفصيح [ ق ] يتناوب مع نظائره العامية [ء, ڬ, ك) في العادي من الأحاديث وأما في الرسمي منها فكان لا يرد إلا البديل الفصيح. فأية محاولة إذن لتعريف هذه القيود هي محاولة عقيمة.

وفى دراسة (6-Abdel-Jawad 1981:194) عن اللهجة الأردنية و (Abdel-Jawad 1981:194-6) عن المصريه (Schimdt 1974: 128) عن المصريه المعالية و (981:1941) عن المصرية أمر في تفصيح القاف بهذه اللهجات. وكما يصفها (6-Abdel-Jawad 1981: 1946) :

وبالنسبة لتفصيح (ق) فلا أثر للقيود اللغوية الداخلية عليها كما نعلم. وعلى العموم لم نلاحظ أي نوع من التكثيف ... ترتبط بموجبه قيود صوتية معينة ... بنسبة عالية أو متدنية لتفصيح القاف.

وتتناقض هذه العبارة بوضوح مع قول سلام أعلاه. والحقيقة أن عبدالجواد (201) لم يرض عن قيودات سلام وحاول:

...استبدال سياقات سلام الصوتية والنحوية بشرط واحد يمكن صياغته كالآتي:

تستحب كل كلمة يمكن تصنيفها بأنها فصيحة بحتة لفظ القاف ... ويشتمل هذا الشرط على كل الكلمات التي حكى سلام عنها... فبدلاً من السياقات المتقطعة الكثيرة التي اقترحها سلام لدينا شرط لغوي وحيد وهو الوضع المعجمي للكلمات الحاوية على المتغير (ق).

وتضم الصيغ الفصحي البحتة في شرط عبدالجواد جميع الكلمات ذات الطبيعة التقنية والثقافية غالبا والتي تفتقد إلى المقابلات العامية. ولن نزيد البحث في طبيعة هذه الكلمات هنا لإن ذلك يخرجنا عن حدود بحثنا ولكون معايير تصنيفها إنطباعية على العموم كما أنها متقلبة وقائمة على إجراءات غير لغوية. ولصورة أشمل عنها نحيل القارىء الحصيف إلى (23 - 1981:198 Abdel-Jawad 1981:119) ودراسة مماثلة لها (18 - 1985:112).

وكان (55-4583:452) ممن حذا حذو عبدالجواد (1981) في رفضه لدور القيود الصوتية على تكييف الإختلاف اللغوي بين المستغير الفصيح [ق] والعامي [ك] في اللهجة البحرانية. واختار بدلاً عنها ما أساه بالفرضية المعجمية. وبالرغم من عدم إشتال تحليله على كافة المفر دات في مادته باستقصائه الكلمات التي كانت ترد حصراً إما بصيغها العامية أو الفصحى وإقتصاره على الكلمات التي كانت تتراوح وروداتها بين الصيغتين العامية والفصيحة, إلا أنه استشهد بثلاثة شروط لدعم فرضيته المعجمية وهي:

(١). أن الأصوات تتغير بالجملة وليس بالإنفراد. ففي كلمة/كِتل/مثلاً يتغير المستغيران العاميان [ك] و [ر] في زمن واحد إلى [ق] و [ك] في الصيغة الفصيحة قَتل.

( ٢ ). أن الصيغ الوسطى أو الهجينة تنعدم في الإنتقال من الصيغة العامية إلى الفصحي. ممثلاً ليس هناك صيغة وسط كـ / كُتل / بين / كُتل و قتل / أعلاه.

(٣). وجود قيود توارد عليا نحوية ودلالية في الحالات التي يطرأ التغيير فيها على صوت منفرد. فمثلاً يقتصر الإختلاك في الفعل قطع

- كُسطع على استخدام القاف والكاف فقط ولكن الصيغتين تردان في تراكيب مختلفة في العامية والفصحى كها يتبين من المثالين:

١. /... كُطعوا رزجي .../

٢. /... وقطعوا العلاقات.../

فللمثالين تراكيب ومعاني مختلفة. ففي الأول ترد صيعة الفعل العامي / كطعوا / مع صيغة عامية للإسم / رزجي / كما يظهر من استعمال المستغير / ج / قبل العلة الأمامية والذي يدل على عمل وضيع : حفر القبور. وفي الثاني ترد الصيغة الفصحى للفعل مع الإسم الفصيح في عالم السياسة. كما يتميز الأول في أنه بيتي، ودود ، وعامي وأما الثاني فرسمي جماهيري فصيح. وهناك مثال مشابه آخر، وهو استعمال كلمة / قاعد / التي تدل بالإضافة إلى معنى الجلوس بالفصحى والعامية على صيغة الإستمرار في الأخيرة كما في / حسين كاعد يشتغل / (43-1981:172).

وأُودى هذا الوضع اللغوي بهولز (1983:454) إلى الفصل بين الكلمات ذات [ق] و [ن] وقال بأن إكتسابها منفصل ويتبع الموقف الذي تستخدم فيه. وكما يقول:

هذه الكلمات لها دلالة واحدة ولكنها تختلف شكلياً فيها بينها بسبب الختلاف معانيها الإجتماعية واستقصا ئها المتبادل...

أي ان أحد المعنيين أهلى، ودود, وعامي والأخر رسمى عمومي فصيح.

وبمن إنتقد هذه الفرضية بشدة (Al-Amadihi 1985) في دراسته عن لهجة قطر التي تنطوي القاف فيها على أربعة مستغيرات وهي الفصيح [ق], وشلائة عامية هي [غ], و [ك], و[ج]. فقام بإعطاء دليلًا مضاداً على وجود الصيغ الهجينة من مادتة.

فمثلاً يمكن لكلمة قريب أن تأخذ (١) صيغتها الفصيحة/قريب/,أو(٢)العامية/كِريب/,أو(٢) الهجينة/كُريب/. الفصيحة/قريب/,أو(٢) الهجينة/كُريب/. (Al-Amadihi 1985:162). وجد قيوداً تواردية سيها في التعابير السياسية والدينية مثل / قضاء وقدر / , / سياسة قطر / إذ فيها تفضل الصيغ الفصحى على الشائعة منها كها في/عايش في كطر / التي تستحب المستغيرات العامية, فلا زال يرفض وبقوة الفرضية المعجمية لهولز بقوله (1985:164):

مما يناقض البديهة الزعم بأن الكلمات المتزاوجة مثل [ كطر ] و [ قطر ] كلمات منفصلة؛ أي أنها غير مشتقة من بعضها بعضا وذلك لمجرد عدم ورود صيغ وسطى لها. فأبناء اللغة لا يحسون بإرتباط هده الأزواج دلالياً وصرفيا فحسب بل بإشتقاقها من بعضها بعضا في نهاية الأمر.

وأما البديل الذي ارتآه (5-Al-Amadihi 1985:164) عن هذه الفرضية المعجمية فها أسهاه بالفرضية الصوتية التي عرضها لشرح الإختلاف بين [ت]،[غ]،[ك]،[ج] في القطرية. وترتبط هذه البديلات الأربع ببعضها بعضا من خلال مجموعة قواعد تولدها. فمثلاً ترتبط الصيغ المختلفة لكلمة / قليل / (أي كِليل ،كَليل ، خليل , قليل ) ببعضها بعضا كها يلى:

(١). 
$$\overline{\phantom{a}}$$
 (ق)  $\rightarrow$  [ق] - وهذه هي الدائرة الأولى كما في قليل.

(٥). (ڬ) → [ج] - الدائرة الثالثة كما في جليل.
 (٦). (-) → [-].

فحرفا (ق) و ( ^ ) في ( 1 ) و ( ٢ ) هما الصوتان المثاليان ويكونان على شكل بنى مجردة ترتبط بهما الأصوات أو الكينونات الصوتية. وعند نطق هذه الصيغ يستعمل بعض المتكلمين الدائرة الأولى في قليل أو الدائرة الثانية في كليل كما يحصل- عندما لا يستعمل المتكلمون كافة القواعد في إحدى الدوائر.

ولئن كان لتحليل العادهي للإرتباط الصوتي بين الصيغ الفصحى والعامية في القطرية دوافعه الملائمة والصائبة على المستوى النفساني، لكن الفرضية الصوتية عاجزة عن شرح الإختلاف في المادة على المستوى اللغوي الداخلي. فمثلاً لا يمكن القول بأن الصيغ / قليل ، كليل ، وجليل //المذكورة أعلاه محكومة صوتيا لأن الصيغ / قليل ، كليل ، وجليل //المذكورة أعلاه محكومة صوتيا لأن الحادة ففسها، و [ ج ]، و [ ق ] قد ترد كلها أمام السياقات الصوتية نفسها، وهي / - ... / أو / --- ~ ... / . كما أن العادهي ذاته (ع) أن الإختلاف بين وضور إلى أن الإختلاف بين إغير محكوم صوتيا.

وفي الجزء التآلي نأتي إلى تقديم تحليلاً مفصلاً وكميا للمتغير (ق) في مادتنا.

# 2.1.2.6 تحليل (ق) لغويًا في دراستنا

1.2.1.2.6 القيود الصوتية

إن التناوب بين المستغير الفصيح [ق] وبديلاته العامية [ء]، و [ ك ]، و [ ج ] غير محكوم صوتياً في اللهجة المهجرية إذ يمكن ظهور كل كلمة في مادتنا بمستغيرين أو أكثر لدى المتكلم الواحد وفي

الأسلوب الواحد. فلنأخذ الكلمات التالية مثلاً: / قمح كمح أمح ; قال آل كال ; قام آم كام ; قليل أليل كليل جليل ; رفيق رفي م رفيخ رفيج / , فلفظها جميعاً متنوع ولا يتأثر بها يسبقه أو يليه من الأصوات. وهذا يعنى إتفاق نتائجنا مع نتائج عبدالجواد (6-1981:198) وشراب (1981:195) وهولز (1981:188) وشميت (1974:128) والعهادهي (1985:132) الملخصة في المقطع السابق.

ولكن نتـائجنـا لا تؤيد تحليل كانتنـو (1936:28,36) لظاهـرة إستحناك [ ك ] في الجولانية قبل هجرتها. وبالأخص أشار كانتنو إلى تحول [ ك ] إلى [ ج ] في الأسيقة الصوتية الاتّية:

(١) بعد العلل الأماميه كها في جبله، ريج.

(٢) بعد السواكن المرققة كها في عرج.

ان يسبقها (دون أن تليها) علة أمامية كما في ركيج، دكيج
 (فالصيغ رجيج ودجيج غير جائزة).

وفي مادتنا لا يجوز لفظ الكلمة الواحدة بـ [ ك ] أو [ ج ] فحسب بل أن الأولى لا تتحول إلى الأخرى حتى عند إستيفاء الشروط الصوتية لذلك. ويبين الجدول 5.6 مجموعة أسيقة صوتية توضح هذه النقطة.

الجدول 5.6 نسب تناوب [خ-ج] بالسياق الصوتي في أساليب المحادثة

| العدد   | المستغيرات    | السياق الصوتي |
|---------|---------------|---------------|
|         | [ک] [ج]       |               |
| £ £ Y A | 70. AK 33.11  | علة           |
| 91      | A.A. 91.Y.    | ساكن          |
| 777.    | ۲۱، ۸۸ ع۸، ۱۱ | قبل العلة     |
| 1714    | ۲۶، ۲۸ ، ۲۲   | بعد العلة     |
| 7897    | 35. AV 57.17  | علة أمامية    |
| ۲۰۸۰    |               | علة خلفية     |

يوضح الجدول 5.6 أن [ ج ] ترد حصراً في سياق العلات الأمامية ولكن نسبتها قليلة (٢١%) بالمقارنة مع [ ݢ ] ( ٧٨ %). وينطبق الشيء ذاته على السياقات الباقية التي لا تحبذ فيها [ ج ] على [ ڬ ].

#### 2.2.1.2.6 القيود النحوية

يبين الجدول 6.6 أدناه تحليل (ق) بتقسيمها حسب حالتها النحوية في الأسهاء والصفات والأفعال والظروف.

الجدول 6.6. نسب (ق) بالفئة النحوية في أساليب المحادثة

| العدد | [ج]   | [ئ]   | [=]    | [ق]   |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 7794  | ٧.١٢  | 087   | 11, 27 | 77.17 | إسم   |
| 7.97  | 7.77  | ٧٠.١٨ | 18.98  | ٨٠٥٢  | فعل   |
| ٥٩٠   | 18.07 | 28.97 | 17.70  | 74.47 | صفة   |
| 3/3   | 9,9.  | ۸۱,۲٥ | 10,57  | 77.57 | ظرف   |
| 7895  |       |       |        |       | مجموع |

يظهر الجدول 6.6 تفضيل المستغير المهجري [ ك ] على كافة المستغيرات الأخرى في جميع الحالات النحوية, ويكثر احتال إستخدامه في الأفعال فالأسهاء فالظروف ثم الصفات. وتليه استعالاً البديلة الفصيحة [ ق ] التي يقل إحتال استخدامها في الأفعال وتكثر في الأسهاء والصفات, الخ. وأما [ ء ] فيتساوى توزعها في كل الفئات النحوية وبالنسبة له [ ج ] أخيرًا فهي أقل المستغيرات إستعالاً.

تتعارض هذه النتائج مع تحليل (Saliam 1980:85) المشار إليه آنفا الذي ترد [ق] فيه أساساً في اسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل والمبني للمجهول وأسهاء الأفعال. فعلى الرغم من الإختلاف الواضح بين التحليلين للفئات النحوية في تفاصيلهها الضئيلة, إلا أنه يظهرمن الجدول 6.6 أن [ق] أقل وروداً من [ك] مثلاً وفي كل حالة.

كها أن تحليل سلام مرفوض من جهة آخرى. فهو لا يذكر مثلاً فيها إذا كان عدد حالات تكرار فئالة النحوية متساويا أو متفاوتا. ويتبين من إعادة تحليل مادة الجدول 6.6 السابق استحباب بعض المستغيرات لبعض الفئات النحوية على غيرها. فكان تفضيل [ق]

للأسياء ( ٢٠ , ٥٩ ٪) على الأفعال ( ٤٤ , ٢٠ ٪), والصفات ( ١٣ , ١٦ ٪) والسظروف ( ٢٠ , ٧٪) في حين أن [ء] لم تفضل الأسياء ( ١٨ , ٣٤ ٪) والصفات ( ١٨ , ٧٪) والخروف ( ١٨ , ٣٠ ٪) بالمقارنة مع الأفعال ( ٥٠ , ٥٠ ٪) التي حبذتها. وتشبهها [ن] في عدم تفضيلها الأسياء ( ١٨ , ٣٦ ٪) والصفات ( ٢٩ , ٣٠ ٪) والخعال ( ٢٠ , ٢٠ ٪) والخعال ( ٢٢ , ٢٠ ٪) وأما [ج] فوردت في الأسياء ( ٢٨ , ٣٨ ٪) والأفعال ( ٢٢ , ٢٠ ٪) والظروف ( ٨٠ ).

ولكن التحليل السابق مضلل لأنه يطمس الصورة الصحيحة للإختالاف في المادة الكالمية. فجميع الكلمات من مختلف الفئات النحوية كانت ترد بمستغيرين أو أكثر. ففي الكلمات الآتية مثلاً:

/ قمح كُمح أمح; قليل كُليل أليل جليل; قبل كُبل أبل; يوافق يوافك يوافء/

يجري لفظها بالمستغيرات الثلاثة [ق, م, ڬ,الخ] رغم أن الفئة النحوية واحدة في كل حالة. ولذلك فهذا مما يستلزم تحليلاً للإختلاف في المادة وهذا البديل معجمي أو كلمي وسنقدمه في المقطع التالي.

### 3.2.1.2.6 القيود المعجمية

1.3.2.1.2.6 فرضية الإنتشار المعجمي: مقدمة

بها أن تحليل المادة معجمياً مرتبط مباشرة بنظرية الإنتشار فإنه يجدر بنا تقديم عرضا موجزًا لمبادئها العامة التي سنستعملها إطاراً لتحليلنا التالي لمتغيرات دراستنا هذه.

كان (Wang 1969 ) أول من طرح نظرية الإنتشار المعجمي. وجرى

تطبيقها فيها بعد على مجموعة لغات مثل الصينية والانكليزية والدرافيدية والأسترالية والسويدية والألمانية (وأمثلة هذا الأبحاث الحواردة في 1977, 1979, Wang 1979; Heath 1981; Wang 1979; Philip 1984; Philip 1984; Chen 1981; Harris 1985; Labov 1981; J.Milroy 1978; Philip 1984; Chen المنخا، ونشأت النظرية لشرح الشواذات والإستثناءات. في مذهب النحاة الجدد الذي طال أمد الإعتقاد به من حيث أن عمل التغييرات الصوتية إنها يسير بإنتطام ولا يعرف الإستثناء، فبحسب نظرية الإنتظام أو القياس عند النحاة الجدد تكون القوانين الصوتية قياسية منتظمة وتؤثر في جميع الأصوات القابلة لها وأما ما يستثنى من ذلك فمرده إلى إختلاط اللهجات والإستعارة اللغوية والمشابهة (ولمزيد من التفاصيل على مذهب النحاة الجدد انظر 1933:351 (ولمزيد من التفاصيل على مذهب النحاة الجدد انظر 1983:351 (ولمزيد من التفاصيل على مذهب النحاة الجدد اللهوات (Wang 1969; Chen 1972: 457- Johnson 1983).

وأما نظرية الإنتشار المعجمي فتعرض منظوراً لمسار التغيير الصوتى يختلف جدريا عنها. أولاً إن الكلمات هي التي تحمل التغيير اللغوي وليست الأصوات كما الأمر في نظرية الإنتظام. ثانيا لا يلزم أن يكون التغيير قياسياً وهذا أمر محال تطبيقيا. وبعبارة أخرى يتم إنتشار التغيير اللغوي عبر المعجم (أي كلمات اللغة), فيصيب بذلك بعض الكلمات وليس جميعها في المرة الواحدة. ومن هنا جاءت تسمية الإنتشار المعجمي. كما أن هذا التغيير قد يصل إلى درجة الإكمال أو لا, وقد يتراجع أو يتوقف. وعرف (256: 2575 Chen & Wang) الإنتشار المعجمي كالآتي:

يتسع نطاق عمل القاعدة الصوتية تدريجياً فتغدو المساحات التي يغطيها في المعجم أكبر وأكبر إلى أن يتم تغيير الكلمات

الملائمة لها بهذه العملية.

كها قاما بمقارنة آرائهها بآراء بلومفيلد بهذا الصدد. أو كها يقولان (150 : 1977):

فخلافاً لمذهب بلومفيلد فإننا نرى أن الكلمات إنها تتغير ألفاظها بمقادير متميزة ملحوظة – ولكن ذلك يصيبها فرادى في كل مرة (أي بالتدريج معجمياً) ولا يكون دوماً في مجموعة منسجمة. ويسمى هذا المفهوم الأخير للتغير الصوتي بالإنتشار المعجمي.

وبالنسبة لمسار الإنتشار المعجمي وتطبيقه فبالإختلاف المتزامن. ولذلك ثلاث مراحل عند (Wang 1979:362) , وهي الثابتة والمختلفة والمتغيرة. وهاكم مخططا وهميا لها في الجدول 7.6 أدناه.

الجدول 7.6. مراحل الإنتشار المعجمي بالإختلاف المتزامن

| متغيرة | مختلفة       | ثابتة    | الكلمات / المراحل |
|--------|--------------|----------|-------------------|
| غ      |              |          | ١ ا               |
|        | ٣ - ١ - ٢ عا |          | ۲ عا              |
|        | 49-19        | man 1619 | ك ٣               |
|        |              | દ કો     | દ હો              |
|        |              | ० डी     | 0 9               |

الصدر: 363 :Wang 1979

يوضح الجدول 7.6 أن الكلمتين ٤ و ٥ ثابتتان, والكلمتين ٣ و ٣ في حالة اختلاف , والكلمة اهي الوحيدة التي تغيرت. والآن نعطيكم مشلا حقيقيا من الانكليزية وهو القاعدة التي تقصر الواو/ u: / إلى

ضمة u v قبل التاء في كلمات المقطع الواحد. ولكن هذه القاعدة لا تعمل عملها في كافة الكلمات القابلة لها , كما هو مبين في الجدول 8.6 أدناه.

| متغيرة | مختلفة        | ثابتة    | الكلمة / المرحلة |
|--------|---------------|----------|------------------|
| /fut / |               |          | foot             |
|        | /su:t,sut/    |          | soot             |
|        | /ru : t, rut/ |          | root             |
|        |               | /bu : t/ | boot             |
|        |               | /lu :t/  | loot             |

الصدر: Phillips 1984:320

يوضح الجدول 8.6 إستمرار إحتفاظ 'حذاء' و 'سلب' بالواو المديدة في حين أن 'جذر وسخم' تتراوحان بين المد والقصر. وأما 'قدم' فهي الوحيدة التي أصابها القصر بالكامل.

وفيها يتعلق بآلية إنتشار التغيير الصوتي فتكمن في التكرار: أي كم مرة وردت الكلمة أو عدد مرات ورودها. وأما مسألة ما الذي يتغير في الأول: أهي الكلهات الأقل أم الأكثر تكراراً, فلا يمكن البت فيها. فهناك أبحاث أشارت إلى أن الكلهات الأكثر تكراراً هي أول ما يتأثر بالتغيير (99-1976,951 1983, 1983, 1980, 1983, 1980). فمثلاً بين (1983,1984,322) أن الكلهات الأقل وروداً (تكرار = ١ - ١٠) بخصوص رفع الألف / a / في اللغة

الانكليزية القديمة إلى أُو / ٥ / أمام الأنفيات (أي الميم والنون ...) ذات نسبة أدنى في رفعها ( ٣٩ %) من أكثر الكلمات وروداً (تكرار = فوق ٤٠٠ ) ( ٩٨ %).

وهناك بحوث أخرى ذات نتائج مناقضة بإشارتها إلى أن الكلمات الأكثر وروداً أقل عرضة للتغيير حيث تحافظ على لفظها العفوي 1984 : Al-Amadihi 1985:157 : Dressler & Wodak 1982:353) 1984 : 4 (Hooper, 1976:99 – 100 : Phillips new في دراستها عن حذف المنزلقة الياء (YY/) كما في هذه نيو وتصبح نو في اللهجات الجنوبية للإنكليزية الأمريكية. وفي هذه الدراسة المبنية على مادة كلامية لستين شخصاً كانت الكلمات الأقل وروداً أكثر حذفاً للمنزلقة / ي / من تلك الأكثر وروداً. وهذه النتائج معطاة في الجدول 9.6 أدناه.

الجدول 9.6. تكرار حذف الياء عند ٦٠ فرداً في الأمريكية الجنوبية

| نسبة الياء المحذوفه | الأمثلة               | الزمرة التكرارية |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| ٧٤.٤                | nude, Tudor, etc.     | 1 - •            |
| ٧١.٨                | nutrient, tutor, etc. | 1 1              |
| 70.1                | Tuesday, numerous.    | 1 11             |
| 0 . 3 0             | Knew, during.         | 0 · · - / · /    |
| ٤٣.٠٠               | new                   | فوق ۵۰۰          |

المصدر: بتصرف عن 1984:323 Phillips

يتبين من الجدول 9.6 أنه كلها دنا تكرار ورود الكلمة ازداد فقدان المنزلقة فيها. أي أن الكلهات التي تكررت مرة واحدة هي ذات النسبة العليا في حذف الياء ( ٤ ، ٧٤ % ). إذا ماقورنت مع الكلمة الواردة فوق ٥٠٠ مرة, وهي ذات الحذف الأدنى ( ٤٣ % ).

وفي ضوء هذا العرض الوجيز للإنتشار المعجمي, يمكننا الآن الشروع بتحليل مادتنا. وسنركز فيها على شيئين, هما مدى الإنتشار المعجمي في المادة ودور تكرار الكلمات فيه.

# 2.3.2.1.2.6 الإنتشار المعجمي والقاف

1.2.3.2.1.2.6 مداه ومراحله

نظراً لكثرة كلمات القاف في مادتنا (البالغة ٦٨٩٣ كلمة في أساليب المحادتة), فمن المحال إدراج كل منها مع تكراراتها هنا. ولذلك سنقوم بذكر الأرقام الخام فقط توفيراً للمساحة. وتوصلنا إلى هاتمه الأرقام بحساب جميع الكلمات بحسب المتكلم والمستغير والأسلوب ثم جمعناها لكافة الرواة والأساليب. وعبرنا عن هذه النتائج على هيئة نسب مئوية جرى حسابها بناء على المعادلة الإحصائية المقدمة في الفصل الخامس. ولم نطبق على هذه النتائج إختبار القيمة, وكان ذلك موقف لابوف (1981) و.ج. ملروي (1978) و فيلبس (1984), الخ.

ويعرض الجدول 10.6 نتائج القاف بخصوص مراحل الإنتشار المعجمي هيه.

الجدول 10.6. نسب (ق) في مراحل الإنتشار الكلمي بأسلوبي المحادثة

| النسبة | عدد الكلبات | المراحل |
|--------|-------------|---------|
| 31,71  | 1117        | ثابتة   |
| ٧٦.٠٠  | ٥٢٣٨        | مختلفة  |
| ٧٠٨٦   | 0 2 7       | متغيرة  |
| 1      | 7.89        | المجموع |

يبين الجدول 10.6 أن الغالبية الساحقة من الكلمات اختلافية (٧٦ %) وينقسم ربعها الباقي بين الثابتة ( ١٦ %) والمتغيرة (٨ %). والمقصود بالكلمات المختلفة تلك التي يتراوح لفظها بين ( ١) [ ق , ء , ڬ , و ج ] مشل قليل , أليل , كليل ; جليل , ( ٢ ) [ ق , ء , ڬ ] مثل قلب , ألب , كلب , ( ٣ ) [ ق ,ء ] مثل قلت , ألت , و ( ٤ ) [ ق , ڬ ] مثل قلت , كلت , الخ , وأما الكلمة الثابتة فهي ، التي لا تظهر إلا ب [ ك ] أو [ ج ] دوماً . وبخلافها تكون المتغيرة التي لا ترد إلا ب [ ق ] أو [ ء ] دوماً .

وعلما أن الجدول 10.6 لايبين المقدار الدقيق لكل مستغير في المعدل العام المعطى للمتغير بأكمله, فالصورة الإجمالية للإنتشار لا تزال صحيحة حتى لو عرضناها لكل مستغير على حدة. ولهذا الغرض نعيد تحليل المادة في الجدول 11.6 أدناه حيث نبين مدى الإنتشار المعجمي لكل مستغير منها.

الجدول 11.6. نسب (ق) بمراحل الإنتشار المعجمي لكل مستغير في أساليب المحادثة

|         |               | المستغيرات |         |       |         |
|---------|---------------|------------|---------|-------|---------|
| المجموع | [ج]           | [ن]        | [4]     | [ق]   | المراحل |
| 1117    | 17.77         | Y0,1.      | • • • • |       | ثابتة   |
| ۸۳۲۰    | <b>۲۷.</b> ۶λ | ٧٤ ، ٩٠    | 97,98   | 777   | مختلفة  |
| 730     | • • • •       | • • • •    | ٧.٠٦    | 39.77 | متغيرة  |
| 7885    | ١             | ١          | ١       | ١     | المجموع |

يبين الجدول 11.6 شدة استحباب جميع المستغيرات للإختلاف على المرحلتين الأخريين. وأعظمها تفضيلًا لذلك البديلة المحلية [ ء ] ونسبتها ( ٩٣ % والفصيحة [ق] , وأما البديلة المهجرية [ ك ] فوسط بينها ( ٧٣ % ). وبالنسبة لمرحلة التغيير فهي تفضل القاف ( ٨٨ %) على الهمزة ( ١٢ % ). وفي الكلمات الثابتة تستحب [ ك ] ( ٨٨ %) على [ ج ] ( ٢٠ ، ٢ % ) بالاحتكام إلى عدد الكلمات في كل حالة.

ولا يقتصر القدر الهائل للإختلاف في مادتنا بالمقارنة مع مرحلتي الإنتشار الباقيتين على هذه الدراسة وحدها. فأظهرت إعادة تحليلنا لقائمة كلمات لابوف (1981:294) بخصوص اشتداد الألف التي سلف ذكرها (1.6) نتائج مماثلة حيث بلغ الإختلاف (بين الإشتداد والتراخي) فيها ٧٧ % بينها لم يبلغ الثبات (عدم الإشتداد والتراخي) سوى ٧٨ %.

وفي الأبحـاث العـربية قلما نجـد دليلًا على طبيعـة الإنتشـار المعجمي ومداه فيها. ولكن يمكننا القول بتوصل عبدالجواد (1981) والعادهي (1985) إلى نتائج مشابهة في دراستيها عن الأردتية والقطرية رغم اتباعها مسلكين مختلفين. فكلاهما قسما كلمات القاف إلى أربع فئات معجمية بإتباع طريقة واحدة على المعموم. وتدعى الحالتان الأولى والثانية في كليهها بـ ( ١ ) الكلمات العامية البحتة و ( ٢ ) الكلمات الفصحى البحتة رغم الفروقات الطفيفة بين البحثين في المعايير المتبعة في تعريفاتها. وأما الفئتان الباقيتان فإحداهما أقرب إلى العامية والأخرى إلى الفصحى علماً أن تصنيفها وتسميتها كانت تختلف فيهمها تبعماً لاعتبمارات صرفية وصوتية ومن حيث ملاءمتها للإستخدام في الكتابة. (وليس هذا المكان مناسباً كي نقيم أو نزيد في تفصيل المعايير اللاسليمة في تصانيفها, ولكن القارىء يمكنه الرجوع إلى عبدالجواد (23-1981:119) والعادهي (18-112-11) للإستزادة من المعلومات.) وأما نتائجها التي تصرفنا فيها لتتناسب مع أغراض بحثنا فمبينة في الجدول 12.6 أدناه.

الجدول 12.6. نسب (ق) بالفئة المعجمية في اللهجة القطرية والأردنية

| القطرية      | الأردنية                | الفئة/اللهجة     |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 17.11/(1774) | 17.98/(1097)            | الأولى           |
| VY.Y-/(V-Y0) | ( ۸۸۲۹ )/ ۳۰، ۵۷        | الثانية والثالثة |
| 18.31/(1071) | 11.77/(1201)            | الرابعة          |
| 1/(٩٧٤٥)     | 1 · · · · · /( ۱۲۳۳ ۰ ) | المجموع          |

المصدر: بتصرف عبدالجواد (1981:131) والعهادهي (1985:134)

يبين الجدول 12.6 أن الفئتين الثانية والثالثة اللتين جمعتا لتتناسبا مع أغراض بحثنا هذا تمثلان الغالبية الغالبة للهادة في كلتا اللهجتين، وهما يقابلان المرحلة المختلفة في دراستنا بالذات حيث نتائجها متقاربة جداً. وتبلغ الفئتان الأولى (العامية الصرف) والرابعة (الفصحى الصرف) ربع المادة، وهاتان توازيان المرحلتين الثابتة والمتغيرة في مادتنا السابقة. ومن الجدير بالذكر أن هاتين الفئتين الأخيرتين تحتويان على قدر يسير من الإختلاف الذي لم نتمكن من تقديره نظراً لعرض نتائجها للمتغير بأكمله وليس لكل مستغير على حدة.

#### 2.2.3.2.1.2.6 (ق) والتكرار

في التحليل السابق للقاف بالإنتشار المعجمي الملخص في المجدولين 10.6 و 11.6, لا يتأتى لنا معرفة مدى أو مقدار التغيير المعجمي بالضبط. أي أن الأرقام – بالرغم من أنها تشير إلى كمية الإختلاف في المادة – لا تدلنا على كمية تطبيق التغير المعجمي; إذ أننا نريد أن نعرف فيها إذا كان تكرار الكلمة يحدد درجة التغيير الطارى عليها. وللإجابة على هذا الأمر قمنا بتحليل المادة بالتكرار. ونعرض في الجدول 13.6 نسب التغيير الصوتي الحاصل (أي [ق أوء]) بالزمرة التكرارية.

الجدول 13.6. نسب التغير الصوتي للقاف بالتكرار في أسلوبي المحادثة

| العدد والمجموع | % اللفظ المتغير (استخدام [ق وء]) | الزمرة التكرارية         |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| (777/107)      | ٨٠,٠٤                            | 1 - •                    |
| (1911/VAE)     | ٤١.٠٢                            | 1 7                      |
| ( 110 - / 771) | T0,97                            | 0 11                     |
| (1171/777)     | Y+,V+                            | - 1 0 1                  |
| (1117/78+)     | 71.00                            | 1 1 . 1                  |
| (              | ۲۷, ۳۲                           | <b>***</b> - <b>**</b> 1 |
| (7897/7797)    | * **                             | المجموع                  |

يبين الجدول 13.6 أنه لا الكلهات الأقل ولا الأكثر تكراراً تفضل اللفظ المتغير - أي إستخدام القاف والهمزة - علماً أن الكلهات العالية التكرار تستكرهه أكثر من الكلهات النادرة. وبمعنى آخر تظهر الكلهات المتدنية التكرار ميلاً للتغيير أكثر من ذوات التكرار العالى.

وهكذا تؤيد النتائج الملخصة في الجدول 13.6 أعلاه النظرية التي تقول بعدم استحباب الكلمات الأكثر تكراراً للتغيير ومحافظتها على نطقها المألوف. وأما الرأي القائل بتفضيل الكلمات الأقل تكراراً للتغيير بدرجة أكبر من ذوات التكرار العالي، فلا يمكن توكيدها هنا علماً أن الأولى أقل ميلاً إلى اللفظ العفوي من الأخرى.

وإلى نتائج مماثلة كهذه توصل العادهي (1985:154) في بحثه عن لهجة قطر. وبالتحديد قام بإحصاء تكرارات خمس كلمات من أكثر السكسلمات تكسراراً (بسين ١٨٩ - ٤٥١ مرة) في مآدت ووجد أن أربعاً منها - وهي قال , قلت , قبل , يقول - كان لفظها العادي قطعياً (فوق ٩٨ % في كل حالة). وحادت عن هذه الصورة كلمة أعتقد التي كانت تستبدل في العامية بكلمة أخرى ذات معني مماثل لها , وهي أحسب. ومع ذلك فلم تفضل اللفظ الفصيح الصريح ( ٢٥ ، ٩ %) بل اللفظ شبه الفصيح ( ٩ ، ٩٨ %) (العادهي 1985:155).

#### 3.3.2.1.2.6 الملخص

يمكن تلخيص التحليل اللغوي للقاف كما يلي:

( ١ ) إن تبادل المستغير الفصيح [ ق ] والمحلي [ ء ] والمهجريين [ك و ج] غير محكوم صوتياً أو نحويا في كلام المهاجرين.

( ٢ ) إن الإختلاف بين تلك البدائل السابقة محكوم معجميًا. وهذا مما يدعم نظرية الإنتشار المعجمي. وبدقة أكثر ، بينت مادتنا أن الكلمة الواحدة قد يرد لفظها بمستغيرين أو أكثر. ومن بين المراحل الثلاث للإنتشار المعجمي كانت المرحلة المختلفة تشكل النسبة الساحقة للمادة ( ٧٦ %). كما وجدنا فروقات ضئيلة بين البدائل بخصوص مدى الإنتشار المعجمي فيها حيث كانت نسبة الإختلاف أعلاها في [ ء ] ( ٩٢ %) وفي [ ق ] أقلها ( ٣٦ %) وكانت [ ك ] في الوسط بينها ( ٧٥ %).

(٣) وفيها يتعلق بالتكرار فلم تستحب الكلهات الشديدة والقليلة التكرار التغيير (أي [قوء]) علماً أن الأخرى كانت أميل لذلك من الأولى. ولـذلك تؤيد هذه النتيجة المذهب القائل بعفوية لفظ الكلهات الأكثر تكرارًا.

2.2.6 المتغير (ك)

1.2.2.6 مراجعة للأبحاث اللغوية الإجتهاعية العربية عن الكاف جرى تحليل الكاف لغويًا في دراستين عن الأردنية (عبدالجواد 1981) والبحرانية (هولز 1983 ، 1981). وكان نمط التحليل فيها كيفيًا. ففي الأولى ميز عبدالجواد بين لهجتين, هما البدوية والفلاحية; وللكاف فيها مستغيران: أحدهما فصيح [ك] والأخر مطعون وللكاف فيها مستغيران: أحدهما فصيح [ك] والأخر مطعون آتش]. فعند المتكلمين البدو تكاد تكون [تش] قد اختفت فلذلك من العبث البحث عن القيود الصوتية التي تحكم توزع الكاف والتشين (2-1981). وأما الفلاحون ، فوجد أن [تش] لا تزال تظهر واستشهد بثان كلمات لدعم نتيجته هذه التي وردت فيها [ك وتش] واستشهد بثان كلمات لدعم نتيجته هذه التي وردت فيها [ك وتش] إلى جانب العلات الأمامية والخلفية كما في / كيف ، تشيف، كُل ، وألى جانب العلات الأمامية والخلفية كما في / كيف ، تشيف، كُل ، مستحبة ( ٦٣ % ) في حالة الضمير المتصل المؤنث المخاطب كما في / أبوتش / .

وفي البحرانية تتبادل [ك] مع [تش] أيضا؛ وهذا التبادل لا يتأثر بالعوامل الصوتية (Holes 1983:453). ورأى هولز أن شرح الإختلاف اللغوي الحاصل بينها إنها يتم حسب ما أسهاه بالفرضية المعجمية (6-453). ولتأييدها ساق الأدلة الثلاثة الآتية, وهي:

(١) حدوث تغير الأصوات بالحزمة والتزامن. ومثاله التغير الذي يطرأ على الأداة / تشنا / في العامية إلى / كأنَّ / في الفصحى ، وذلك يضم التغيرات الصوتية المتخاطرة التالية (1981:176):

٣. Ø→<ء>/ ` -نٌ (كأنْ -) ٤. Ø→< ` > -نٌ (كأن -)

أي أنه لما تصبح [ تش ] [ك] في الكلمات المذكورة أعلاه تصاحبها تغيرات صوتية أخرى وتضم هبوط العلة ( / م → [ء]).

٣. انعــدام الصيغ الـوسـطى والهجينـة. ففي الإنتقـال من العامية / تشنًا / إلى الفصحى / كأن - لا ترد صيغ هجينة مثل / تشأن - / أو / كن - / .

٣. قيود تواردية وأسلوبية عالية المستوى. فمثلاً يطرأ التغير في كلمة / أساتش / و / أساك / على صوت واحد ولكنها تردان في تراكيب مختلفة. فلإحداهما تركيبة عامية مشل /... كنا نودي الأساتش الي صدناهم عند اليزاف أ... / وللأخرى تركيبة فصيحة كما في / شركة الأساك ... /. ففي الأولى تلازم أساتش سياقا عاميا صرفا من كلمتي نودي واليزاف وأما في الأخرى فسياقها فصيح إد تلازم شركة, وهي كلمة فصيحة.

وحدت هذه الأسباب الشلاثة بهولز (1983:454) إلى اعتبار الأزواج الصوتية من مثل تشنّا وكأن , الخ منفصلة صوتياً عن بعضها وتستلزم مواداً معجمية منفصلة التي يتحدد إستعالها تحديداً لغويا اجتاعيًا. وكما يصفها بقوله (1983:454):

وحسب هذا الفرضية (المعجمية) يمكن أداء الوظيفة النحوية التي تقوم بها الأداة كأن بإحدى كلمتين متعادلتين تبعا للسياق (الأسلوبي والإحتاعي). ولهذا فها يستلزمان مادتين معجميتين منفصلتين.

وقد سبق أن ألمحنا إلى نقد العمادهي (1985) للفرضية المعجمية

ومبدأ الإنفصال الصوتي فيها (1.1.2.6) ولن أقوم بتكرار ذلك هنا. كما يمكن دحض المعايير الأخرى كما يلي. أولاً ليس الإستشهاد بتغير الأصوات بالحزمة بالسبب الوجيه لصالح الفرضية المعجمية وذلك لإمكانية أن تكون جميع التغيرات الصوتية المتواردة كهبوط العلة واستعادة الهمزة في حالة (كأن) متغيرات كاملة ومستقلة بعينها من حيث أن درجة الإختلاف الحاصلة فيها لا تقل عما حصل للكاف بالذات. وهذا الذي حصل في مادتي بالفعل. فعلما أن دراستي لا تقوم بالبحث في الفتح (-- '--) والهمز (ء), فيتبين لنا من القاء نظرة عاجلة على مادتنا أن شأن كلا المتغيرين هذين شأن المتغيرات الأخرى. فمثلاً تتناوب الهمزة / ء / فينهاية الكلمة بالذات مع ٥ كما في / سماء, سمه, سمائ رجاء, رجه ، / . (وبخصوص الأمثلة عن العلات الخاضعة للإختلاف راجع الفصل الخامس). وبعبارة أخرى يمكن أن يحدث استرداد الهمزة (وانخفاض الفتحة كما في سماء, سمه /) مع ورود [ك و وتش] أو بدونها سواء.

وثانيا بالنسبة للصيغ الوسطى، فوردت في مادتي كذلك. فخذ مثلاً / كأني / التي استشهد بها هولز أيضا إذ اختلفت بين / تشني ، كني ، كني ، الخ / - وكني هي الهجينة منها. وأما قيود التوارد العليا فليس يصطحبها بالضرورة تركيبات (عامية وفصيحة) منفصلة. فمثلاً لا تلازم كلمة فصحى - وهي كلمة فصيحة أساسًا - فعلاً فصيحاً دوماً ، فكانت / أحتشي وأحكي فصحى / ترد بالصيغتين العامية والفصيحة. وينطيق الشيء ذانة على كثير من الحالات الماثلة غيرها.

## 2.2.2.6 تحليل (ك) في هذه الدراسة

#### 1.2.2.2.6 القيود الصوتية

أدناه

في المهجرية تختلف الكاف مع [ تش ]. ويدعى تحول الكاف إلى [ تش ] بالإستغوار أو الإستحناك الذي يحدث, كما وصفه كانتنو (98-89:1936), بجانب: (١) العلات الأمامية كما في ديتش و تشلب; و (٢) السواكن المرققة كما في حنتش.

وللتأكد من ذلك قمت بفحص أثر بعض الأسيقة الصوتية على تناوب [ك] و [تش] في أحاديث رواتي الـ ٣٨ في مادتي. وبدقة أكثر تفحصنا ذلك في أسلوب المهاجر مع المهاجر عند ٢٨ شابا وفي أسلوبي المحادثة للعشرة الكبار. ونتائج ذلك مجموعة في الجدول 14.6

الجدول 14.6. نسب (ك) بالسياق الصوتي في أساليب المحادثة

| العدد | [تش]    | [4]     |            |
|-------|---------|---------|------------|
| 2014  | 37. 77  | ۲۲. ۲۷  | علة        |
| 1.0   | 17.70   | ۸۳،۸۰   | ساكن       |
| ለለሥያ  | 44.09   | VY . 91 | مجموع      |
| *749  | 33.37   | 70,07   | علة أمامية |
| 988   | • • • • | ١٠٠,٠٠  | علة خلفية  |
| 7403  | 37, 77  | 77.77   | مجموع      |
| 4004  | 73 . 87 | ۸۰،۱۷   | قبل علة    |
| 1.4.  | ٠٢,٣٢   | ٧٦.٤٠   | بعد علة    |
| 2007  | 37. 77  | ۲۲, ۲۷  | مجموع      |
|       |         | <u></u> |            |

لا يتبين من الجدول 14.6 عدم استحباب الإستغوار في جميع السياقات الصوتية فحسب بل بطلان عملها حتى عند إستيفاء شروطها الصوتية. فمثلاً في سياقات العلة الأمامية تفضل [ك] جداً في حين أنه ينبغي عكس ذلك. وقد سبق أن توصلنا إلى نتيجة بماثلة بخصوص إختلاف [ك] و [ج] حيث كان الإستحناك مستكرهًا في ظل ظروف مشابهة (1.2.1.2.6)

#### 2.2.2.2.6 القيود النحوية

ولمعرفة أثر القيود النحوية على تبادل [ك - تش], فحصنا المادة الكلامية ذاتها الملخصة في الجدول 14.6 أعلاه. ونتائجها مبينة في الجدول 14.6 أعلاه.

الجدول 15.6. نسب (ك) بالفئة النحوية أسلوبي المحادثة

| العدد | [تش]  | [4]     |         |
|-------|-------|---------|---------|
| 1799  | 7 40  | ٧٩.٦٥   | الإسم   |
| 0 • £ | 77    | ٧٤.٠٠   | الصفة   |
| 09.   | 27.49 | ٥٦.٦١   | الظرف   |
| 1740  | ۲۸.۸۰ | ٧١.٢٠   | الفعل   |
| AAF3  | ۲۷.۰۰ | ٧٣ . ٠٠ | المجموع |

يبين الجدول 15.6 عدم استحباب الإستغوار في كافة السياقات النحوية.

وعدم إستحباب [ تش ] في كلا السياقين الصوتي والنحوي بالإضافة إلى ورود الكلمة الواحدة بـ [ك] و [ تش ] مها كانت

صيغتها وفئتها الصوتية والنحوية كما في أحتشي, أحكي (فعل), وحكي، حتشي (إسم), مما يستلزم تحليلاً مختلفاً. ونعرض ذلك في القسم التالي.

## 3.2.2.2.6 الإنتشار المعجمي و (ك) 1.3.2.2.2.6 مراحل الإنتشار المعجمي

يعطي الجدول 16.6 أدناه توزيع المراحل الثلاث للإنتشار المعجمي في الكاف عند كافة الرواة في أساليب المحادثة.

الجدول 16.6. نسب (ك) بمراحل الإنتشار المعجمي في أساليب المحادثة

| عدد ونسبة [ك]    | المراحل |
|------------------|---------|
| 1.8. (9.)        | ثابتة   |
| TA, VY ( YE91 )  | مختلفة  |
| ( ۲۸۸۲ ) ۸۸ ، ۹۰ | متغيره  |
| 1 (7888)         | المجموع |

يبين الجدول 61.6 أن أغلبية الكلمات تغيرت ( ٦٠ %) وتفضل الصيغة الفصيحة في لفظها التي يقصر الإستعال عليها. ويتضح من الجدول أن ٤٠ % من الكلمات ذات ألفاظ تتراوح بين [ ك وتش ]. وأما الكلمات الثابتة على لفظ [ تش ] وحدها فشبه معدومة.

وإذا ما قارنا بين (ك) و (ق) أعلاه (1.2.3.2.1.2.6) يتبين لنا أن الأول منها أسبق من الثاني بكثير فيا يخص إستفصاحه واستكال تغييره الصوتي. ففي (ق) غالبية الكلمات في مرحلتها

المختلفة ( ٧٦ %) في حين أنها في المرحلة المتغيرة في الكاف ( ٦٠). ومن الصعب جداً إيجاد شرحاً معقولا للتباين في سلوك هذين المتغيرين. ولعل السبب الأساسي لتقدم المرحلة المتغيرة في الكاف عائد إلى الطعن إلإجتاعي للمستغير [ تش ]. فبها أن [ تش ] مستغير مطعون موصوم منقود، فليس بالأمر الغريب أن يتراجع وينكمش أمام البديل الفصيح أو الرفيع [ ك ]. وبما يساوي ذلك أهية الوجود السابق للكاف في النظام الصوتي المهجري الأصلي بخلاف [ ق ، وء ] اللتان ينبغي اكتسابها من اللهجة الفصحى والمحلية لكل منها. وهكذا يكون تفصيح الكاف أسرع من القاف وأشد منها.

#### 2.3.2.2.2.6 المتغير (ك) والتكرار

نظراً لأن غالبية الكلمات في المرحلة المتغيرة للإنتشار المعجمي، فلن يستند تحليلنا إلا على كلمات المرحلة المختلفة فقط. وجرى اتخاذ هذا الإجراء حتى لا تتزيف النتائج بإدخال كلمات كان أغلبها قد تغير. وفي الجدول 176 أدناه نعرض النتائج الحاصلة لمدى التغير الصوتي في (ك) بالتكرار.

الجدول 17.6. نسب التغير الصوتي في (ك) بالتكرار حسب الكلمات المحتلفة في أساليب المحادثة

| العدد والمجموع    | % لفظ [ك] | الزمرة التكرارية |
|-------------------|-----------|------------------|
| ( 217 / 777 )     | ٦٥.٢٣     | 1 1              |
| (                 | ٤٣.٧٨     | 0 • - 11         |
| (08 - / 4 - + ) . | 00,00     | 1 • • - • 1      |

| ( ٧١٤ / ٣٥٧ ) | ••,•• | فوق ۱۰۰ |
|---------------|-------|---------|
| (             | ۰۷.۷۰ | المجموع |

يبين الجدول 17.6 تفضيل الكلمات ذات التكرار الأقل للفظ المتغير أكثر من غيرها بالرغم من انعدام إتساق وإنتظام المادة. ولسنا ندري مقدار صدق الأرقام الملخصة في الجدول 17.6 عن المتغير (ك) بأكمله. ولكن هنالك شيئان يسندان صحة هذه الأرقام. فأولها ميل الكلمات الأقل تكراراً إلى التغير أكثر من ذوات التكرار الأكثر كها وحدنا في دراسة المتغير (ق) ( 2.2.3.2.1.2.6). وأما الثاني فيمكن التوصل إليه بمقارنة مادتنا مع السجل التاريخي للجولانية قبل هجرتها (كانتنو 33-31.361) وفيه قائمة من ٢٧ كلمة، وكلها ذات ألفاظ مصطكة. ولدى مقابلة هذه القائمة بنتائجنا ميزنا الفئات التالية:

- ( ۱ ). هنالك أربع كلمات لم ترد في مادتنا, وهي ديتش, بتشيره, ستشن, يرتشي.
- ( ٢ ). وردت ٦ كلمات في مادتنا بـ [ تش ] دوما, وهي حنتش, تشتف, تشبده, تشلوه, تشبش, بايتشه وهذه الأخيرة تركية الأصل. وتراوح تكرار هذه الكلمات بين ٢ ٦ مرات.
- ( $^{\circ}$ ). وردت ٤ كلمات بالكاف دائما, وهي تشرشه, تشعاب, ستشة وتشليله. وتكراراتها بين  $^{\circ}$   $^{\circ}$  .
- ( ٤ ). كانت غالبية الكلمات (ع = ١٣ ) ترد في لفظها بين [ك
   وتش ]. وتراوحت تكراراتها بين ٤ ٣١٣ مرة. وهي:

ارتشب: ٤ بتشه: ۲۳ حتشه: ۷۱ تشف: ٦ بلتشي: ۳٤ تشيف: ۷٦ ماتشل: ۹ تشم: ۸٤ تشبیر: ۱۰۸

#### هیتش: ۳۱۳

وفي الفئة الأخيرة كانت نسبة اللفظ الفصيح في أقل الكلمات تكراراً ( ٤ - ١٠ مرة) - وعددها ثلاث - أعلى ( ٦٤, ٥٢ %) من الكلمة الأكثر تكراراً ( ٤١ %). وأما الزمر التكرارية الوسطى فتخلوا من تناسقها. فالزمرتان ١١ - ٥٠ و ٥١ - ١٠٠ - علمًا أن نسبة النطق الفصيح فيهم (بلغت ٢١، ٣٨ % و ٧٩ ، ٤٠ % لكل منها) أدنى من الزمر الأقل تكرارًا - ذاتا تكرار أدنى من الزمرة منها) أدنى من الزمر الأقل تكرارًا - ذاتا تكرار أدنى من الزمرة

#### 3.3..2.2.2.6 الملخص

يمكن إيجاز النقاط الرئيسية للتحليل اللغوى للكاف كما يلي:-

(١) إن تبادل [ك] و [تش] غير مقيد صوتيا.

( ٢ ). إن الإختلاف الصوتي بينها محكوم معجمياً. أي أنه يمكن لفظ الكلمة الواحدة بكلا البديلتين في آن واحد كها في / كنت - تشنت ، كان - تشان ، الخ / . كها تبين من التحليل اللغوي أن أغلب الكلهات متغيرة ( ٦٠ % ) ومعظم ما تبقى مختلف ( ٣٩ % ) والثابتة منها معدومة تقريبًا ( ١ % ). وهذا مما يجعلنا نقول بأن المتغير (ك) سيستكمل التفصيح في وقت غير بعيد.

(٣). كانت الكهات الأقل تكراراً تفضل اللفظ الفصيح أكثر من ذوات التكرار الأكثر. ولكن علينا ان نحتاط في قبول هذه النتيجة نظراً لعدم إتساق الزمر التكرارية وانتظامها. كها أن هذا التحليل التكراري كان مبنيا على المرحلة المختلفة فقط - فهو مجدود إذن.

## 3.2.6 المتغير الصوتي الصرفي (- ك)

1.3.2.6 استعراض أثر السياق اللغوى في المتغيرات النحوية

لا تقتصر دراسة أثر السياق اللغوي في إختيار البدائل على المتغيرات الصوتية. فالمتغيرات الصرفية والنحوية مما يخضع للقيود السياقية ذاتها (مثلًا Cheshire :31-71, Romaine 1982 a :Ch.6) في المجة ردنغ بانكلترا, فهاكم مثلًا عن أداة النفي (ain't) في المجة ردنغ بانكلترا, وهي شاهدنا على ذلك. ولها ثلاثة إستعالات (1982:51), وهي:

(١). صيغة النفي لفعل الكون المساعد BE في الزمن المضارع, كما في اله + not (ف ain't أف ain't working?

(٢). صيغة النفي لفعل الكون BE في المضارع, كما في ain't no boss (٢). حيث ain't no boss أى أنها ليست فعلا مساعدًا).

ا الله المنارع, كما في المضارع, كما في Have في المضارع, كما في المضارع). صيغة النفي لفعل الملك Have في المضارع, كما في أن one single flea in my hair, they're all married (أي أن have not = ain't

وقامت تشثر (1982:53) بحساب عدد مرات تكرار (ain't) في حالتين نحويتين, وهما الجمل التصريحية والأسئلة المربوطة. ونتائجها معطاة في الجدول 18.6 أدناه.

الجدول 18.6 تكرارات (ain't) بالحالة النحوية في لهجة ردنغ

| الأسئلة المربوطة | الجملة التصريحية | صيغة الفعل        |
|------------------|------------------|-------------------|
| 90,              | ٧٥ , ٨٧          | فعل الملك المساعد |
| 97,50            | ۲۸، ۵۰           | فعل الكون         |
| ۹۸،۸۸            | 70,77            | فعل الكون المساعد |

المصدر Cheshire 1982:53 بتصرف

يبين الجدول 18.6 أن نسب (ain't) في الأسئلة المربوطة أعلى من الجمل التصريحية. كما يبين الجدول أيضاً أن نسبتها العليا هي في فعل الملك المساعد والصغرى في الكون المساعد.

وفي الدراسات اللغوية الإجتماعية العربية قلما نجد دليلاً على أشر القيود اللغوية في المتغيرات النحوية لأن معظم هذه الأبحاث ذات متغيرات صوتية. ولا أعلم إلا دراسة واحدة (1978 El-Hassan الإشارة في أحاديث ٩٠ مثقفاً عربيا من مصر حاولت معالجة اسم الإشارة في أحاديث ٩٠ مثقفاً عربيا من مصر و سوريا وفلسطين ولبنان والأردن. ولاسم الإشارة (هذا) للمذكر المفرد القريب – عدة مستغيرات تختلف بحسب المنطقة وكما يلي.

(١). الصيغة الفصحى: (آ) هذا.

( ۲ ). الصيغ العامية: ( ب ) هدا (في لبنان وسوريا والأردن), (ج)
 هظا في الأردن وسوريا, (د) هزا في مصر وسوريا (هـ) ده في مصر
 (و) دوت في مصر, (ز) دون في مصر, (ی) هيدا في لبنان.

حدد الحسن (1978:33) لهذا ثلاث وظائف نحوية, هي:

١ . تأتي ضميرًا وترد دون أن يلا زمها اسم معرف في الجملة الإسمية الواحدة كما في هذا كتابك, وهاظ إكتابك.

٢. تأتي معرفًا حيث تتلازم مع وتسبق الاسم المعرف في الجملة الإسمية الواحدة كما في هذا الكتاب لك, وهاظ لكتاب إلك.

٣. تأتي صفة حيث تتلازم مع إسم معرف في الجملة الإسمية ذاتها ولكنها تتبع الإسم المرتبطه به بعكس الوظيفة السابقة كما في الجواب في الكتاب هاظ.

ولم يحدد الحسن السياقات النحوية الخاصة التي ترتبط بها الـوظائف الثلاث هذه . ولكن نتـائجه المتعلقة باللهجة السورية (44: 44) بينت أن نسبة المستغير الفصيح [هذا] تساوت مع المستغير العامي الرئيسي [هادا] ( 29 ٪ مقابل 93 ٪) بينها كانت نسبة الألفاظ [هزا] ( 93 ٪) و [هاظا] ( 93 ٪) مهملة. وأما الوظائف النحوية فكانت الوظيفة الضميرية أحب (93 ٪) من المعرفة (93 ٪) والصفوية (93 ٪).

# 2.3.2.6 التحليل اللغوي للصوت الصرفي ( – ك )

1.2.3.2.6 مراجعة

لم تقم فيها سبق أية دراسة عربية بمعالحة /-ك/. ويستثنى من ذلك عبد الجواد (1981) في إشارته العابرة لها في اللهجات الأردنية التي ترد فيها إما [ - ك] أو [تش] وذلك تبعًا لجنس المخاطب إذ تدل الأولى على المذكر والأخرى على المؤنث كها في/أبوك/(للمذكر) و/أبوتش/للمؤنث).

ولكن عبد الجواد لم يدرس أثر القيود اللغوية على تبادل [ك- تش]. واكتفى بالإشاره إلى استكراه اللفظ المصطك للكاف الذي بلغت نسبته ٣٢ من مجموع الحالات العام وعددها ١٨٧ (295).

#### 2.2.3.2.6 (-ك) في هذه الدراسة

لا تخضع (-ك) في هذه الـدراسة التي لها بديلتان فصيحة. [-ك] ومـطعونة [-تش] لأية قيود نحوية أو صوتية أو معجمية مها كان نوعها. والأمثلة التالية شاهد على ذلك:

/أبوتشي - أبوكي/, مؤنث مفرد, /سلامتش-سلامِك/; /كتابتش-كتابك, /إسمتش-إسمِك/;/بتش - بيك /. وفي وصفه للفضلية قبل هجرتها لاحظ كانتنو (1936:33) أن استخدام [-تش] في الضمير المتصل المؤنث المخاطب كان قطعياً. وعلماً أن أمثلتنا السابقة تبين بجلاء تناوب [ك] و [-تش] على المستوى المعجمي، فلا يزال ذلك غير مقيد لغوياً. والسبب الوحيد في ذلك هو الأسلوب. وبمعنى آخر ، كان استعال اللفظ المصطك يرد قطعيا بين المهاجرين وأمثالهم وأما اللامصطك فبين المهاجرين والمستوطنين. وسننفصل ذلك في الفصل الثامن (3.8).

#### 3.2.2.3.2.6 الملخص

ليس يحكم التناوب بين بديلتي المتغير الصوتي الصرفي (-ك) , وهما [-ك] و [-تش] , أية عوامل لغوية , سواء كانت صوتية أم نحوية أم معجمية. فكلها معدومة في إختلافهها.

4.2.6 المتغير (ج)

1.4.2.6 مراجعة

هناك تحليلان لغويان كيفيان له , أحدهما في اللهجة البحرانية (هـولـز 77-6,1981:172) والآخر في القطرية (العهادهي 65-159:159). وسنناقشها واحدة واحدة.

حاول هولز معالجة تبادل المستغير الفصيح (والشيعي أيضا) [ج] مع المستطعن (والسني أيضا) [ي] بطريقتين: إحداهما معجمية والأخرى صوتية. فأما المعجمية فتشرح أغلبية المادة وتستند على نقطتين (1983:453) , وهما:

(١). تغير الأصوات بالحزمة غالباً. فمثلاً يصاحب التغير الصوتي من [ي] في الكلمة العامية / يمعة / إلى [ج] في الفصيحة /جُمعة/عملية متزامنة معها أيضا, وهي التغير من [-ر] إلى [ع],

( ٢ ). انعدام الصيغ السوسطى والهجينة. ففي الإنتقال من العامية / يمعة / إلى الفصحى / جُمعه / مثلًا لم ترد صيغ وسطى مثل / يُمعة / أو / جِمعة /.

وتتضمن ما أسماه بالفرضية المعجمية عدم الإرتباط الصوتي شكلياً أو إشتقاقياً بين الكلمات من مثل / جمعة ويمعة / بالرغم من وحدة معناها. فينمغي تعلمها تبعاً للموقف اللغوى. وكما يقول (1983:454):

يتطلب هذا النمط من الإختلاف فرضية بديلة: الفرضية المعجمية. وتنطوي على إفتراض معجم أكثر تعقيداً , ولكننا نعتقد بإنسجامها مع طريقة تعلم الصيغ الفصحى. وبحسب هذه الفرضية ... تكون النظائر الدلالية متشابهة شكليا وسطحيا كما في / يمعة وجمعة / إذ لها نفس المعنى دلالياً ولكنهما تبقيان منفصلتين بحسب إختلاف معناهما الإجتهاعي وإستقصائهما المتبادل : فيمعة بيتية حنونة دارجة وأما جمعة فرسمية فصيحة عامة.

وأما الطريقة الصوتية فتنطبق على تلك الحالات التي يتأثر فيها صوت واحد بمفرده (1981:177,1983:456). وهاكم الأمثلة الآتية لتوضيح هذه النقطة : / ياهل - جاهل / ، / ياب - جاب / . وفيها يقتصر التغيير على الإختلاف بين [ي] و [ج] في صيغتي كل كلمة ولا يلازمه أية تغييرات صوتية أخرى.

إنتقد العادهي (65-1985:159) الفرضية المعجمية بعنف ورفضها لعدة أسباب. أولا قدم أدلة على وجود الصيغ الوسطى – فيمكن ورود كلمة جديد كجديد بالفصحى و يديد بالعامية وجديد بالحالة الهجينة. كما لا حظ العادهي أن الصيغ الوسطى ليست القاعدة بل

إستثناءاتها. فلذلك لا يصح إطلاق التعميات على أساس ما يستثنى. وثاينا دعا العادهي إلى إعتبار الكلهات/جمعه/و/يمعة/,/جديد، يديد, النخ/ وأمثالها مرتبطة دلالياً بناء على اتحاد معانيها وصوتياً بإشتقاقها عن بعضها بعضا وعدم إنفصامها كها ادعى هولز. وعلى أساس هذين الاعتبارين طرح العادهي فرضيته الصوتية بديلاً عن المعجمية. وهكذا تكون كلمتا/جمعة ويمعة /بحسبها مرتبطتين ببعضهها بعضا من خلال القواعد التالية (1985:165):

(آ) ١. (ج) ← [ج] دائرة ١ كما في / جمعه/.

 $[s] \leftarrow (s) \cdot Y$ 

( ) ۳ . ( , )  $\rightarrow [ <math>$  ] دائرة ۲ كها في / يمعة / .

[- ]←[s ]. €

وهذا يعني أن الناطقين يستخدمون الدائرة الأولى لنطق الصيغة الفصحى / جمعة / والدائرة الثانية لنطق العامية / يمعة /. وفي القطرية تفتقر جمعة للصيغ الهجينة.

وعلماً أن تحليل العادهي أصح من هولز، فكلاهما يعانيان من مشاكل جمة. فمعالجة هولز لمادته بطريقتين في ذات الوقت ليس لها ما يسوغها نظرياً على الأقل. فأن تتغير الأصوات المعجمية. وليس انفراديا ليس سبباً كافياً لتسويغ الفرضية المجمية. فلا تقتصر الأصوات الكثيرة التي يتزامن تغيرها مع بعضها بعضا ك [ ء] و الج] في كلمة /جمعة/أعلاه على تلك الكلمة فقط بل أنها تنطبق على حالات واسعة جداً. وفي هذا مما يكفي لأن يجعلها متغيرات كاملة بذاتها. وفي مادتي تصير [ ء] [ ،] بانتظام تام ولا تقتصر على كونها وراء أو بجانب /ج/ فقط كها في الأمثلة الآتية: - / جمعة - حمعة : غُرفة - غِرفة ، خُبر -خِبز ، حُر -حِر ، مُر ، مِن كُر -كِر ، الخ/.

ثانيا ليس صحيحًا ما قاله هولز (456: 1983) بأن التناوب الصوتي بين البديليتين [ج] و [ي] في كلمتي/جاب-ياب/تناوب صوتي خالص. فهذا الإختىلاف غير صوتي لأن [ج] و [ي]في/جـاب-ياب/ يردان كلاهما قبل السياق الصوتي ذاته , وهو/- ١ /. بل أن ذلك حالة خالصة من حالات التكيف أو الإنتشار المعجمي عينه.

ورغم نجاح الفرضية الصوتية في الربط بين صيغتي /جمعه-يمعه/ دلاليا وصوتياً, فهي عاجزة عن شرح الإختلاف في المادة. فهي لا تحدد مثلا الأسيقة التي تستحب فيها [ج] على [ي]. كما أن الإختلاف بين [ج] و [ي] في كلمتي/جِديد , يديد , الخ/ ليس مقيداً صوتياً بل منتشر معجمياً لأن كلا البديلتين تأتيان أمام السياق الصوتي نفسه [--].

# 2.4.2.6 تحليل (ج) في هذه الدراسة 1.2.4.2.6 القيود الصوتية والنحوية

للجيم في اللهجة المهجرية مستغيران: فصيح [ج] وعامي [چ]. والتناوب بينها غير محكوم صوتيا أو نحويا كما يتضح من الأمثلة الآتية: / يجي-يجي ، جبت-چبت- ، جيران-چيران ، جبنة-چبنة ، جمعة - چمعة ، جبر- چبر ، الخ/. ففي جميع هذه الكلمات قد تأتي [ج] و [چ] أمام السياقات الصوتية ذاتها كما يعملان عملها في الفئات النحوية نفسها.

والبديل لشرح التنوع في الأمثلة السابقة هو الإنتشار المعجمي إذ لكل كلمة لفظان في الوقت الواحد بصرف النظر عن أسيقتها الصوتية المباشرة , الخ. وفي الجزء التالي تقدم تحليلا كمياً للمادة كلها

## من منظور الإنتشار المعجمي

2.2.4.2.6 (ج) والإنتشار المعجمي

1.2.2.4.2.6 مراحل الإنتشار المعجمي

في الجدول 19.6 أدناه تعطى نسب (ج) بحسب مرحلة الإنتشار المعجمي.

الجدول 19.6. نسب (ج) بمراحل الإنتشار المعجمي بأساليب المحادثة

| عدد و % (ج)         | المرحلة         |
|---------------------|-----------------|
| \A.TY(VTT)          | ثابتة           |
| ٧٨ . ٨٣ ( ٣١٥٤ )    | مختلفة          |
| (311)04,7           | متغيرة          |
| 1 · · · · ( ٤ · · ) | متغيرة<br>مجموع |

يبين الجدول 19.6 تراوح لفظ الأغلبية الساحقة للكلمات بين [ج] و [ چ]. وتبلغ نسبة الثابتة منها والتي تحتفظ بـ [ج] دوماً ( ١٨٪) والمتغيرة بـ [ چ] مهملة ( ٣ % ).

وهكذا تكون نظرية الإنتشار المعجمي سليمة ومقعنة لشرح التنوع اللغوي في المادة. ويتشابه (ج) و (ق) (1.2.3.2.1.2.6) في مدى الإنتشار المعجمي جداً.

2.2.2.4.2.6 المتغير (ج) والتكرار حتى نرى مدى التغير اللغوي في المادة – أي استخدام [چ] قمنا بإعطاء نسب لفظه بالزمرة التكرارية في الجدول 20.6 أدناه.

الجدول 20.6. نسب التغير الصوتي في (ج) بالزمرة التكرارية في المحادثة

| العدد والمجموع      | % المستعير [ج] | الزمرة التكرارية |
|---------------------|----------------|------------------|
| ( 7 1 0 / 0 1 )     | ۲۳.۷۲          | ١                |
| (999/707)           | 70,77          | 1 7              |
| (177-/877)          | 77.1.          | 0 11             |
| (078/10+)           | ۲٦,٦٠          | 1 0 \            |
| ( 377 / 178 )       | ۲۳.۸۰          | فوق ۲۰۰          |
| ( ٤ • • ١ / ٩ • ٤ ) | 34.77          | مجموع            |

يبين الجدول 20.6 أن [ج] ليست مستكرهة فحسب بل أن نسبتها هي واحدة في كافة الزمر التكرارية. وبمعنى آخر ، تستحب جميع الكلمات ، ومهما كانت زمرها التكرارية ، اللفظ العفوي [ج] وبشدة. وتوصل العادهي (67-1985;265) إلى نتيجة مشابهة حيث لاحظ

أن الكلمات الأكثر تكراراً فضلت الألفاظ العامية. وأوضح هذه النقطة بثلاث كلمات من أكثر كلمات مادته تكراراً , وهي:

| العدد | [ي] % | [چ] % | [ج] % | الكلمة      |
|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 197   | ٨٦,٥٠ | 17,0+ | ١     | /زواجد(ين)/ |
| ۱۷۰   | 70    | 17    | 10    | /جاي/       |
| 140   | ٤٩    | ۱۷    | 37    | /جاء جئت/   |

فلا تفضل كلها لفظ [ج] الفصيح على [چ و ي] العاميتين.

ويؤيد التحليل التكراري لمادة كلامنا المهجرية المبينة في الجدول أعلاه الرأي القائل بأن الكلمات الأكثر تكراراً لا تفضل التغير اللغوي. كما أن الرأي المضاد القائل بأن الكلمات الأقل تكراراً تفضل التغيير الغوي لا تدعمه نتائجنا. وفي تحليلنا للقاف أعلاه (2.2.3.2.1.2.6) توصلنا إلى نتيجة مشابهة.

#### 3.4.2.6 الملخص

يمكن تلخيص التحليل اللغوي للجيم بها يلي:

( ١ ). ليس اختلاف [ج] و [چ] محكوماً صوتياً.

(٢). التناوب بين تلك البديلتين معمجمي. أي أن لفظ الكلمة المواحدة يتراوح في معظم الحالات بين [ج] و [چ]. ويبين تحليل الإنتشار المعجمي أن الغالبية الساجقة للمادة مختلفة ( ٧٨ %) وجزءاً ضئيلاً منها ثابت ( ١٨ %) وأما المتغيرة منها فقليلة جداً ( ٢ %). (٣). بخصوص التكرار والتغير اللغوي، فلم نجد الكلمات الأقل أو الأكثر تكراراً تفضل المستغير الجديد [چ]. وسارت كافة الزمر التكرارية المسار نفسه في هذا الشأن.

## 5.2.6 المتغير (ض)

1.5.2.6 مراجعة

هنالك تحليل للضاد في اللهجة الفلسطينية (شراب 1985:170-74). واقتصر ذلك على الدراسة اللغوية الإجتماعية دون اللغوية منها.

## 2.5.2.6 تحليل (ض) في هذه الدراسة 1.2.5.2.6 القيود الصوتية والنحوية

إن تناوب البدبلتين الفصيحة [ض] والعامية [ظ] في اللهجة المهجرية غير محكوم صوتيا أو نحويا. فالكلمات/رياضه رياظه , رضى - رظا , رياضيات - رياظيات , بالصبط - بالطبط , ضحك - ظحك , ضاع - ظاع , مرض - مرظ , ضمن - ظمن , الخ/يأتي لفظها بـ [ض] و[ظ] , مهما كان وضعها الصوتي والنحوي.

ويعني انعدام القيود الصوتية والنحوية أن تناوبها مكيف معجمياً. وهذا ما نقدمه في الجزء التالي بالتفصيل.

2.2.5.2.6 (ض) والإنتشار المعجمي 1.2.2.5.2.6 مراحل الإنتشار المعجمي في الجدول 21.6 أدناه نعرض نسب (ض) بمرحلة الإنتشار المعجمي.

الجدول 21.6. نسب (ض) بالانتشار المعجمي في المحادثة

| عدد و % [ض]   | المرحلة |
|---------------|---------|
| Y0,00 (EYA)   | ثابتة   |
| V1, AA (17·E) | مختلفة  |
| (73)          | متغيرة  |
| 1, (1770)     | مجموع   |

يبين الجدول 21.6 إختلاف لفظ الأغلبية الساحقة من الكلمات بين [ض] أحيانا و [ظ] أحيانا , في حين أن ربعها ثابت على لفظ [ظ]. وأما المتغيرة فمهملة.

وقد حصلنا على نتائج مماثلة في حال المتغيرين (ق) (1.2.3.2.1.2.6) و (ج) (1.2.2.4.2.6) حيث بلغت فيها المرحلة المختلفة للإنتشار ٧٦ و ٧٩٪ لكل على حدة.

#### 2.2.2.5.2.6 (ض) والتكرار

يقدم الجدول6.22 توزيع اللفظ المتغير [ ض ] بالزمرة التكرارية في أساليب المحادثة.

الجدول 22.6 نسب التغير الصوتي في (ض) بالزمرة التكرارية في المحادثة

| العدد والمجموع | % المستغير [ض] | الزمرة التكرارية |
|----------------|----------------|------------------|
| (1-8/41)       | ۲۰.۲۰          | 1 - •            |
| (787/18+)      | ٧٢ . ١٢        | 1 7              |
| (781/187)      | 71.00          | 0 11             |
| (09/17)        | 37 7           | 101              |
| (              | ٧١.٧٠          | فوق ۱۰۰          |
| (1740/474)     | Y1 . £9        | مجموع            |

يبين الجدول 22.6 شيئين: وأولها عدم تفضيل [ض] في كافة الزمر التكرارية, وثانيهمنا تساوي كافة الزمر هذه فيها يتعلق باللفظ المستجد فيها. وبشكل أبسط لا نجد فرقا بين جميع الكلمات, مهما كانت زمرها التكرارية في استكراهها للتغير اللغوي. ووجدنا الناظم ذاته في المتغير (ج) (2.2.2.4.2.6).

يمكن إيجاز النقاط الكبري لتحليل (ض) كما يلي:

( ١ ) إن التناوب بين البديلة الفصيحة [ ض ] والعامية [ ظ ] غير مقيد صوتياً أو نحويا,

(٢) إن الإختلاف بينها محكوم معجميا إذ جرى نطق معظم الكلمات بـ [ض] و [ظ] معاً. وبلغت كمية الكلمات الثابتة الربع وكانت المتغيرة منها مهملة.

(٣) بالنسبة لمدى استخدام البديلة [ض], أظهر التحليل التكراري تساوي كافة الزمر التكرارية في رفضها للتغيير (حوالي ٢٢ %).

6.2.6 المتغير (ظ)

1.6.2.6 المنزلة اللغوية للمستسنات في اللغة العربية

في الفصحي ثلاثة مستسنات وهي/ذر, رخوة مجهورة, و/ث/, رخوة مهموسة، و/ظ/, محلقنة مجهورة رخوة. وقدا ختفت جميعها في عدد من اللهجات إلا أنها استبدلت أو إنشقت إلى [د, ز] للذال, و [ت, س] للثاء, و [ض, ز] للظاء. ويختلف علماء اللهجات العربية الحديثة حول طبيعة الإنشقاق إلى الحبائس والرخوات هذه. ويمكننا تمييز مذهبين في تناول الإنشقاق الصوتي: لهجاتي ولغوي إجتماعي. وأما الأول, فجاءت أول ملاحظة عنه من (31: 1925 Gairdner) المنتسنات في اللهجات العامية في حين كانت الرخوة منها لمحاكاة المستسنات في اللهجات العامية في حين كانت الرخوة منها لمحاكاة نظائرها الفصيحة. وكما يقول (31: 1925):

انشقت المستسنات العربية في اللهجات العامية إلى شقين متوازيين متبادلين, فأصبحت (آ) حبيسة – أسنانية أو (ب)

صفيرية وقد يكون تفسير ذلك هو: - كان التغيير التلقائي الصحيح إلى الحبيسات الأسنانية، ولعل الصفائر كانت نتيجة القيام بمحاولة التفصيح، أي تقليداً للمستسنات في لغة الأدب من طرف أنصاف المثقفين. ومما يدعم هذا الشرح ملا حظتنا لحقيقتين ثابتتين: في الجذر الواحد تكون الكلمات ذات التغيير الصفيري أقل شيوعاً وأكثر أدبية من ذوات التغيير الحبيسي، كما أنه كلما كثرت عامية اللهجة تغلبت الأولى.

ومن الدراسات اللهجاتية الحديثة التي تبنت مذهبه من دون نقاش دراسة عن لهجة دمشق (2-Ambros 1977:111 ) وأخرى عن حلب (16-1580). فقام الأول مثلاً بتعريف ثلاثة معايير للإنشقاق الصوتي للمستسنات إلى حبائس ورخوات في الدمشقية, وهي:

(١). استبدلت /ذ/ و/ث/ و/ظ/ في العامية أولاً بالحبائس /د/, و/ت/, و/ض/ لكل منها. مثلاً /ثلج-تلج، ذهب-دهب، ظهر-ضهر، الخ/.

( ۲ ) استبدلت/ذ/و/ث/و/ظ/ بالرخوات/ز/و/س/و/ز/ لكل منها في الكلمات الفصيحة أو المأخوذة من الفصحى – مثلاً /ذرّه-زره, ذاكره-زاكره, ثروه-سروه, عظيم-عزيم, ظل-زل/.

(٣) هنالك كلمات تعصى على القاعدتين السابقتين. فيمكن أن تنشق كلمات الجذر الواحد-أي المشتقات المترابطة-إلى كلمات بحبائس أسنانية وأخرى برخوات لثوية في آن واحد للتفريق بين المعاني. ومنها مشلاً / ذوق-دوء (طعم)-زوء (أدب)، ذكر-دكر

(بهائم) - زكر (بشر), مثل- متل (قول)-مسل (مثال); حفظ-حفاض-حفز/.

وفيها يخص المذهب اللغوي الإجتهاعي، فهنالك دراستان يجدر ذكرهما، احداهما عن الفلسطينية (شراب 4-1981:161) والأخرى عن القاهرية (شمت 1974:91). وفي كلتيهما وجدت المستسنات تسلك مسلكين في تطورها إلى قاعدتين منفصلتين: الأولى في تطورها إلى حبائس أسنانية والثانية إلى رخوات لثوية. وأوضح شراب ( 164 : 1981 ) هذا التعطور بالأمثلة الآتية من بحثه وبحث شمت:

| فلسطينية مدنية | عامية مصرية | عربية فصحى |                             |
|----------------|-------------|------------|-----------------------------|
| تالت           | تالت        | ثالث       | ١) القاعدة الأولى           |
| * سالس         | سالس        | **         | <ul> <li>الثانية</li> </ul> |
| ضهر            | ضهر         | ظهر        | ب) القاعدة الأولى           |
| *رَّهر         | ژهر         | ظهر        | " الثانية                   |
| ضلم            | ضلم         | ظلم        | ج) القاعدة الأولى           |
| ژلم            | ژام         | ظلم        | * الثانية                   |

ويظهر من الأمثلة السابقة أن الحبائس السنية والرخوات اللثوية تعمل عملها في كل حالة وفي كل كلمة في المصرية. فمثلاً تلفظ ثالث بالتاء والسين. وفي الفلسطينية لا يجوز التطبيق المتزامن للحبيسات والرخوات في نفس الكلمة إلا في ج) فقط في حين أنه يمكن استخدام أحدهما في آ) و ب). وأضاف شراب بأن الإختلاف بين الحبائس السنية والرخوات اللثوية في الفلسطينية غير مقيد صوتيا. وكما يقول السنية والرخوات اللثوية في الفلسطينية غير مقيد صوتيا. وكما يقول

لسنا متأكدين من أثر السياق الصوتي للمستسنات على منزلة القاعدة. والحقيقية ... أن العوامل الصوتية معدومة بهذا الخصوص. فقاعدتا الإستسنان الأولى والثانية تغيران صوتيان من دون قيود.

وأيد قوله بها أورده على لسان (Robertson 1970:47) حيث قال: ''... لا يبدو فيها يلوح لنا في الأفق أية قاعدة بعد لتحديد أي الصوتين سيسود في كلمة ما'.

وهكذاً يشترك بحاثة اللهجات واللغويون الإجتاعيون في رأيهم حول انعدام العوامل الصوتية المقيدة للتناوب بين الحبائس الأسنانية والمرخوات اللثوية للمستسنات على الرغم من أن اللهجاتيين لم يعبروا عن ذلك صراحة. وأما وصف اللهجاتيين للإختلاف بانه ناجم عن نوع الكلمة (أي كونها عامية أو أدبية) فمسألة غير مقنعة. وهناك سببان لإبطال هذه الفرضية: أولها عدم ذكرهم للمعايير المستخدمة في تصنيفاتهم. فمن العبث الجدال بأن كلمتي/تاني/و/سانية/, مثلاً, احداهما أكثر أدبية من الأخرى لمجرد احتواء الأولى على المستغير السنغير [س] والأخرى على [ت], وثانيا انطباق كلا مستغيري المتغيرات السنية في اللهجة المصرية وإلى حد أقل في الفلسطينية على الكلمة الواحدة, كما رأينا في الأمثلة السابقة-وهذا مما يبطل تقسيمهم الفارغ. وفي الأجزاء الثلاثة الآتية سنحلل المتغيرات السنية الثلاثة في المجتنا, وذلك بدراسة العوامل الصوتية والنحوية والمعجمية بانفصال كيها نرى أثرها في التحكم بتخالف البدائل الصوتية المحددة.

#### 2.6.2.6 تحليل (ظ) في هذا البحث

## 1.2.6.2.6 القيود الصوتية والنحوية

للظاء في هذه الدراسة ثلاثة مستغيرات؛ وهي [ظ]، [ض]، و [ژ]. وليس للعوامل الصوتية والنحوية قيمة في تقييد إختلافها اللغوي. وتوضح الأمثلة الآتية هذه النقطة: - /ظَهر-ضهر؛ ظُهر-ضهر؛ نظيف-نضيف،حظ-حثن حفظ حفث؛ أظن-أژن ؛ عظيم-عثيم ؛ الخ/. فغي كل هذه الكلمات ترد [ظ] و [ض] و [ژ] بصرف النظر عن سياقاتها النحوية أو الصوتية. وأما في الحالات التي يستخدم فيها إما [ض] أو [ز] إلى جانب [ظ] ، فهذا لا يعنى أن تناوب [ض-ژ] مقيد صوتياً. فهنالك حالات تنطبق عليها البدائل الثلاث كا في كلمة/ظاهر-ضاهر-ژاهر/.

فالحل البديل للإختلاف اللغوي بين [ظ], ض, ز] إذن إنها يكمن في الحل المعجمي. أي أن معظم ألفاظ الكلهات تتراوح بين هذه البدائل الثلاث أو كلها معاً في آن واحد. وفي القسم التالي سنقدم تحليلاً كمياً للهادة.

## 2.2.6.2.6 (ظ) والإنتشار المعجمي

# 1.2.2.6.2.6 مراحل الإنتشار المعجمي

يعطي الجدول 23.6 أدناه مراحل الإنتشار المعجمي وتوزعها في الظاء.

الجدول 23.6. نسب (ظ) بمرحلة الإنتشار المعجمي في المحادثة

| عدد و % [ظ]  | المرحلة |
|--------------|---------|
| 11, 40 (184) | ثابتة   |

| 34.44 | (000)     | مختلفة |
|-------|-----------|--------|
| 13,7  | ( ) ( )   | متغيرة |
| ١     | ( V · £ ) | مجموع  |

يظهر الجدول 23.6 أن الجزء الأكبر من الكلمات تختلف ألفاظها بين [ظ] و [ض] أو [ث] وتبلغ نسبة الكلمات التي ثبت لفظها على [ظ] ١٨ % في حين كانت الكلمات التي تبنت اللفظ الجديد بـ [ض أو ث] ذات نسبة مهملة.

وهاتيك النتائج منسجمة مع تلك التي توصلنا إليها في المتغيرات الشلاثة السابقة؛ وهي (ق) (1.2.2.4.2.6) و (ج) (1.2.2.5.2.6) و (ض) (ض)

#### 2.2.2.6.2.6 (ظ) والتكرار

يقدم الجدول 24.6 نسب الظاء بالزمرة التكرارية.

الجدول 24.6. نسب التغير الصوتي (للظاء) بالتكرار في أسلوبي المحادثة

| العدد والمجموع | % التغير أو اللفظ المستجد | الزمرة التكرارية |
|----------------|---------------------------|------------------|
|                | [ظ-ۋ]                     |                  |
| (Yo/Y)         | ۲۸.۰۰                     | ١ - ٠            |
| ( 73 / 777 )   | ۲۰.٦٣                     | 14               |
| (174/01)       | Y9 . EA                   | 0 11             |
| (184/41)       | 18.19                     | 1 0 1            |
| (140/10)       | 11.11                     | فوق ۱۰۰          |
| (V·٤/\٤·)      | ۱۹،۸۹                     | مجموع            |

يبين الجدول 24.6 استكراه البديلتين المستجدتين [ض و ثراً في كافة الزمر التكرارية علما أن الكلمات الأكثر تكراراً تفعل ذلك أكثر من الأقلل تكراراً. ويتصاعد هذا الإتجاه تدريجياً في جميع الزمر التكرارية فيها خلا الزمرة ١١ - ٥٠ ، ولكن ذلك غير مهم على كل حال.

ويشابه هذا الناظم الناظم السابق للمتغير (ق) (2.2.3.2.1.2.6) حيث وجدنا عدم استحباب التغيير في كل الزمر التكرارية علمًا أن أكثر الكلمات تكراراً استحبت اللفظ المسجد أشد من أقلها تكراراً.

#### 3.2.2.6.2.6 الملخص

يمكن إيجاز نتائج تحليل الظاء لغوياً كما يلي:

( ١ ). انعدام القيود الصوتية والنحوية في حكم الإختلاف بين [ظ و ض و ز].

( ٢ ). إن التناوب بينها تناوب معجمي. كما بين التحليل المعجمي أن القسط الأكبر من الكلمات ذات ألفاظ تختلف فيها [ظ] و [ز] و [ض] وقد تنطبق جميعها على الكلمة الواحدة وكانت نسبة الكلمات الثابتة والمتغيرة أقل من ٢٠ % أو مهملة.

( ٣ ). لم تستحب الكلمات الأكثر أو الأقل تكرارًا التغيير علما أن الأخرى فعلت ذلك على نحو أقل نسبيا من الأولى.

#### 7.2.6 المتغير (ذ)

#### 1.7.2.6 القيود الصوتية والنحوية

للذال في اللهجة المهجرية ثلاثة مستغيرات، هي [ذ], و [ز], و [د], ولا يتأثر تناويها فيها بينها بأية عوامل صوتية أو نحوية. وهاكم

## الأمثلة التالية لتوضيح هذه النقطة:-

| ع) /إذن-إدن-إزن/ | ب) /ذکرہ–زکرہ/ | آ /أخذ-أخد/ |
|------------------|----------------|-------------|
| /ذوق–دوء–زوء/    | /كذب-كزب/      | /ذهب-دهب/   |
| /ذهب-دهب-زهب/    | /كذا-كزا/      | /ذبح-دبح/   |

ففي آ (و ب) ترد [ذ] مع [د] أو [ز] لكل منها علماً أن المستغيرات تعمل عملها في السياق اللغوي ذاته في كل حالة. وفي ج) تتبادل [ذ] مع [دوز] معاً. وزيادة على ذلك نـلاحظ أن استخدام [د] أو [ز] (وليس [ذ]) يعتمد على المعنى المراد من كل كلمة في ج).

وبالنسبة لورود البديلتين [ز] و [د] في آ) وب) في سياقات صوتية مختلفة, فهذا لا يعني أبداً أنها مقيدتان صوتياً. فليست هذه الكلمات تمثل مادتنا كلها بل أعطيت للإستشهاد نها إذ أن هناك حالات عديده تنطبق فيها [ز] و [د] و [ذ] على الكلمات الواحدة بالمعنى نفسه كما في كلمة/هذا, هدا, هزا/.

ولذلك فالإختلاف بين [ذوزود] محكوم معجمياً حيث تردكل كلمة في لفظين أو أكثر كما يظهر من الأمثلة أعلاه. وفي القسم الآتي نقدم تحليلاً معجميا كميا للمادة برمتها.

# 2.7.2.6 (ذ) والإنتشار المعجمي

1.2.7.2.6 مراحل الإنتشار المعجمي

يعرض الجدول 25.6 أدناه نسب (ذ) بمرحلة الإنتشار المعجمي في أسلوبي المحادثة.

الجدول 25.6. نسب (ذ) بمراحل الإنتشار المعجمي في أسلوبي المحادثة

| <br>    |         |         |  |  |
|---------|---------|---------|--|--|
| سبة (ذ) | عدد ون  | المرحلة |  |  |
| ۱٥,٠٨   | ( ۲۷۲ ) | ثابتة   |  |  |

| ٨٠٠٨٢ | (1804) | محتلفة |
|-------|--------|--------|
| ٤٠١٠  | ( V£ ) | متغيرة |
| 1     | (١٨٠٤) | مجموع  |

يبين الجدول 25.6 أن المجموعة الكبرى من الكلمات مختلفة و ذات ألفاط واردة بمستغيرين أو أكثر – [ذ], [د], [ز]. وتبلغ نسبة الكلمات ذات الألفاظ الثابتة على [ذ] دوماً (١٥٠%) في حين أن التي تغيرت إلى [د] و [ز] فمهملة (٤%).

وينسجم هذا النمط من النتائج مع تلك التي حصلنا عليها لـ(ظ) والمتغيرات الأخرى في هذا الفصل.

2.2.7.2.6 (ذ) والتكرار يعطي الجدول 26.6 أدناه نسب ( ذ ) بالتكرار.

الجدول 26.6. نسب التغير الصوتي في (ذ) بالتكرار في المحادثات

| العدد والمجموع    | % التغير [ند] | الزمرة التكرارية |
|-------------------|---------------|------------------|
| (VE/9)            | 17.17         | 1 - •            |
| ( ۲۷۷ / ٦٧ )      | 78.19         | 1 · - Y          |
| (                 | 77.37         | 0 11             |
| (177/70)          | 71.87         | 1 0 1            |
| ( £ £ 9 / 1 Å 1 ) | ١٣٠٠٤         | Y • • - 1 • 1    |
| ( 0 • ٤ / ለጊ )    | 177           | فوق ۲۰۰          |
| (14.5/51.)        | ٠٥,٥٠         | مجموع            |

يظهر الجدول 26.6 أن الألفاظ المستجدة بـ [ د , ز ] غير مرغوبة في كافـة الـزمـر التكرارية. ولكن نلاحظ عدم إتساق هذا الناظم التكـراي. أولا نلاجظ أن أكثر وأقل الكلمات تكراراً ترغب عن التغير بالقدر نفسه تقريبا. ثانيا تفعل ذلك الزمر التكرارية الوسطى التغير بالقدر نفسه تقريبا. ثانيا تفعل ذلك الزمر التكرارية الوسطى للسلوك المنحرف لهذه الزمرة التكرارية تبين أنها لا تفترق عن غيرها عموماً. ففي هذه الزمرة وردت ثلاث كلمات, لم تختلف اثنتان منها عما سواهما حيث بلغت نسبة التغير اللفظي فيها ١٦ % , ولم ترغب به إلا كلمة واحـدة وهي إذا, وردت ١٩٩ مرة وكانت ترغب باللفظ المستجد [إزه] كثيراً ( ٧٠ % ). وفيها عدا هذا الإستثناء الطفيف, فإنتظام النمط التكراري بخصوص تشابه كافة زمر التكرار في نزوعها إلى الرغبة عن التغيير أمر جلي.

وإذا ما طرحنا الإستثناءات جانبا. فإن المتغير (ذ) مشابه جداً للمتغيرين السابقين (ج) (2.2.2.4.2.6) و (ص) (2.2.2.5.2.6) حيث تساوت فيها أو تشابهت جميع زمر التكرار فيها يتعلق برغبتها عن البدائل المستجدة.

### 3.7.2.6 الملخص

يمكن تلخيص النقاط الكبرى للتحليل اللغوي لـ (ذ) كما يلي.

(١) لا أثر للعوامل الصوتية والنحوية على تبادل [ذ, ز, د].

(٢) إن إلاختلاف بين تلك البدائل معجمي. وبمعنى آخر يجوز أن ترد الكلمات بألفاظ بمستغيرين أو أكثر وبين التحليل اللغوي أن القسط الأعظم من المادة مختلف, وليس هناك إلا جزءا ضئيلاً منها ثابتاً (١٥٥ %) كما أن ما تغير لا تزيد نسبته عن ٤ %.

(٣) أظهر التحليل التكراري-بتجاوز الإستثناءات-تشابه جميع الزمر التكرارية تقريبا في رغبتها عن البدائل المستجدة، ولا سيّا أقل الكلمات وأكثرها تكراراً.

#### 8.2.6 المتغير (ث)

#### 1.8.2.6 القيود الصوتية والنحوية

إن مثل الثاء مثل المتغيرين السنيين السابقين, فله ثلاثة مستغيرات في اللهجة المهجرية, وهي [ث] و[ت] و[س].

ولا يحكم تبادل هذه البدائل أية قواعد صوتية أو نحوية. وإليكم بعض الأمثلة لتوضيح هذا الأمر:-

ففي آ) وب) يجري تبادل [ث] مع [ت] أو [س]. وفي كل حالة يرد المستغيران المعنيان بمجاورة السياق الصوتي ذاته, الخ. وفي ج) تنطبق [ث, ت, وس] جميعا على الكلمة الواحدة, مها كان سياقها اللغوي.

وليس هناك من شرح ملائم لهذا الإختالاف إلا بالإنتشار المعجمي إذ يمكن للكلمات, كما في الأمثلة أعلاه, أن ترد بصيغتين أو أكثر دون أية دواع نحوية وصوتية واضحة. وفي القسم الآتي نقدم تحليلا معجميا مفصلا للمادة الكلامية عن الثاء بأكملها.

2.8.2.6 ( ث ) والإنتشار المعجمي 1.2.8.2.6 مراحل الإنتشار المعجمي

في الجدول 27.6 أدناه نبين توزع المراحل الثلاث للإنتشار المعجمي للثاء في أسلوبي المحادثة.

الجدول 27.6 نسب ( ث ) بالإنتشار المعجمي في المحادثات

| سبة ( ث ) | عدد ون  | المرحلة |
|-----------|---------|---------|
| 11.27     | (141)   | ثابتة   |
| ۸٧.٢١     | (1777)  | مختلفة  |
| 1.77      | ( 7 1 ) | متغيرة  |
| 1         | (1079)  | مجموع   |

يظهر الجدول 27.6 تراوح ألفاظ ٩٠ ٪ من الكلمات بين [ ث ] و [ ت ] أو [ س ]. وأما الكلمات الشابتة على لفظ [ ث ] فقط فنسبتها ١٠ % في حين أن الكلمات التي اتخذت اللفظ الجديد بـ [ ث و س ] منعدمة فعلاً.

فمدى الإنتشار المعجمي للثاء إذن مشابه تماماً للنتائج التي توصلنا إليها لمعظم المتغيرات السالفة كر (ذ), (ق), الخ. وفيها جميعاً كانت نسبة المرحلة المختلفة للإنتشار المعجمي هي الساحقة إذ كانت ترد معظم الكلمات فيها لا يقل عن صورتين لفظيتين بمستغيرين من دون قيود صوتية أو نحوية.

2.2.8.2.6 (ث) والتكرار يعطي الجدول 28.6 نسب ( ث ) بالتكرار في أسلوبي المحادثة.

الجدول 28.6. نسب التغير الصوتي في (ث) بالتكرار في المحادثات

| العدد والمجموع | اللفظ المستجد | الزمرة التكرارية |
|----------------|---------------|------------------|
|                | [ت,س]         |                  |
| (07/2)         | ٧,٧٠          | ١ - •            |
| ( ۲٦٢ / ٦٦ )   | 70.19         | 1 4              |
| (1/0/09)       | 71.9.         | 0 11             |
| ( ۲۲۹ / ٦٢ )   | YV. • A       | 1 0 1            |
| (744/4٠٠)      | 71.8.         | 71.1             |
| ( 418 / 29 )   | 77.9.         | فوق ۲۰۰          |
| (1079/220)     | YV . AZ       | مجموع            |
|                |               |                  |

يبين الجدول 28.6 استكراه استخدام البديلتين [ت، س] في كافة زمر التكرار مع كون أكثر الكلمات تكرارًا ترغب عنها أقل من ذوات التكرار الأقل. وفي هذا الشأن تتشابه كل الزمر التكراريه من الزمرة ٢ - ١٠ فصاعدًا تقريبا.

ويعد هذا المتغير الوحيد في بحثنا الذي وردت فيه الكلمات الأقل تكراراً أكثر عفوية في لفظها من ذوات التكرار الأكثر. • . ولا يمكننا إستخلاص نتائج عامة من هذا الناظم لأن جميع الزمر التكرارية ترغب عن التغيير رغم الفروقات الطفيفة فيها بينها. وفي ذلك يستوي هذا الناظم في إطاره العام مع معظم المتغيرات السابقة التي لم يرغب معظمها بالتغيير أبداً.

#### 3.8.2.6 الملخص

يمكن إيجاز التحليل اللغوي للثاء كما يلي:-

- (١) لا قيمة للقيود الصوتية والنحوية على تناوب البدائل [ث, ت, وس].
- ( ٢ ) الإختلاف اللغوي بين المستغيرات السابقة معجمي. وتبين من التحليل اللغوي أن الأغلبية الساحقة للمادة مختلفة وعشرها ثابت وأما الكلمات المتغيرة فشبه منعدمة ( ١ % ).
- (٣) أظهر التحليل التكراري استكراه البديلتين الجديدتين [توس] في كافة الزمر التكرارية مع العلم أن الكلمات الأقل تكرارًا لم ترغب بها أكثر من ذوات التكرار الأكثر.

### 3.6 نتائج عامة

في نهاية هذا الفصل يجدر بنا لم خيوطه جميعاً وتلخيص نتائجه الرئيسية التي توصلنا إليها في التحليل اللغوي للمتغيرات الثهانية في اللهجة المهجرية تلخيصاً عاما. ويمكن إيجاز هذه النقاط بها يلي.

إن النقطة الكبرى التي توصلنا إليها هي ان للعوامل اللغوية الداخلية قيمة ودورًا في تكييف الإختلاف اللغوي كها يظهر باختيار مستغيرات معينة لمتغير ما. ويتلخص بحثنا في أثر السياق اللغوي بهذا الصدد بإيجاز كها يلى.

- (١) لم نجد للقيود الصوتية والنحوية أثراً في تكييف الإختلاف اللغوي لجميع المتغيرات الثانية في هذا البحث.
- (ب) كان الإختلاف اللغوي في كافة المتغيرات-ماخلا المتغير الصوتي الصرفي (-ك) مقيدًا معجميا ويتطابق مع نظرية الإنتشار

المعجمي التي وضعها ( . 1977, 1979, ec. ). وبحسب الإنتشار المعجمي ينتشر التغير اللغوي بين الكلمات (المعجم) على نحو تختلف فيه الكلمات فيها بينها بتأثرها فيه, وتكون أحد ثلاثة أنواع : إما ثابتة أو مختلفة حيث ترد الكلمة بلفظين أو أكثر في الوقت الواحد أو متغيرة مستجدة. وبين التحليل المعجمي الكمي للمتغيرات الصوتية السبعة في هذا البحث كون الغالبية العظمى للمادة (من ٧٠ % فصاعدًا) في ٦ متغيرات في المرحلة المختلفة للإنتشار المعجمي، وشكلت المرحلة الثابتة جزءاً صغيراً من الكلمات (بين ١١ - ٢٠) في حين كانت المستجدة مهملة لكل المتغيرات. ولم يشذ عن هذه الصورة إلا(ك) فقط حيث زادت فيها الكلمات المستجدة عدد المختلفة منها. (ج) أظهر التحليل التكراري للإنتشار المعجمي في المادة الكلامية عدم رغبة الكلمات الأكثر والأقل تكراراً بالتغييرات في جميع المتغيرات اللغوية بإستثناء (ك). ولكن لا ينفي هذا وجود الفروقات المتغيرات بهذا الشأن, وهذه هي:

(١) في حال المتغيرين (ق) و (ظ) نزعت الكلمات الأقل تكراراً إلى اللفظ العفوي أقل من الكلمات الأكثر تكراراً.

( ٢ ) بالنسبة لـ ( ج ) و ( ض ) و ( ذ ) تساوت الكلمات من كافة الزمر التكرارية في عدم رغبتها باللفظ المستجد.

(٣) كان المتغير (ث) الحالة الوحيدة في هذه الدراسة الذي كانت فيه أكثر الكلمات عفوية أقلها تكراراً في كل الزمر التكرارية،

والمتغير (ك) هو الإستثناء الوحيد الذي استحبت فيه جميع الكلمات من الزمر التكرارية كلها التغيير عموماً وفعلت ذلك الكلمات الأقل تكراراً.

### الفصل السابع تحليل المتغير (ق) لغويا إجتهاعيا: الاستخطاء والاستصواب والاستغلاط

#### 1.7 استهلال

في هذا الفصل واللذين يليانه سنعنى بوصف وتحليل تقاطع المقاييس الإجتاعية والأساليب الكلامية والمتغيرات اللغوية في كلامات ٣٨ فردًا مهاجرا. فهناك أربعة مقاييس إجتاعية, وهي الفئة الشقافية والجنس والسعمر والمنطقة, ومشلها من الأساليب الكلامية, وهي أسلوب المهاجر مع المهاجر (أمم)، وأسلوب المهاجر مع المستوطن (أمن)، وأسلوب قائمة الكلمات (أق ك), وأسلوب تلاوة القرآن (أت ق).

وبالإضاقة إلى الرواة المهاجرين السابقين الذين يشكلون عينة البحث الرئيسية, هنالك ٩ مستوطنين سنشير إلى كلامهم بين الفينة والفينة لأغراض المقارنة فقط. وهؤلاء كلهم مثقفون جامعيون. وبها أن هؤلاء جرى تسجيلهم في مواجهة كلامية واحدة – بين المهاجر والمستوطن – فستكون الإشارة إلى كلامهم قاصرة على (أمن) وحده.

وما تيقى من هذا الفصل نخصصه لتمحيص المتغير الصوتي (ق) تمحيصا لغويا إجتماعيا دقيقا. ومن خلال إختلاف لفظه في اللهجات الثلاث الواردة في هذا البحث – بين [ ق ] في الفصحي ، و [ ء ] في الدمشقية, و [ ݢ - ج ] في المهجرية - سنتمكن من إظهار تبعية إختلاط هذه المستغيرات أو اللهجات في الكلام المهجري إلى قيود إجتهاعية وأسلوبية معينة. كها سنتمكن من أن نبين كيف يقوى المهاجرون في تواصلاتهم اليومية , سيها مع المحليين الدمشقيين, على الإحتفاظ بلهجتهم أو التحول عنها إلى الدمشقية, وذلك نتيجة للتهاس اللهجوي بين المهجرية والمستوطنة والفصحي, وبالأخص بين الأوليين منها. وسيجعلنا تمحيص تغير أساليب المهاجرين نستبصر أيضا دور الفصحى في هذا الشأن وتنافسها مع اللهجتين العاميتين. إذ ينطوي موقف التهاس اللهجوي الثلاثي على أشكال متفاوتة من الإستصواب: فهو يبين كيف يحصل التغير اللغوي في الجولانية العامية المستخطئة نحو (١) اللهجة الفصحى (الإستفصاح والإستصواب) و ( ٢ ) اللهجة المحلية العامية المستغلطة (اللاإستفصاح والإستغلاط) كذلك. ومن هنا جاءت التسمية الثانوية

والنقطة الأخيرة مهمة جدا ًإذ أن أغلبية الأدبيات اللغوية الإجتهاعية في نظرية الإختلاف ( Trudgil 1974; Labov 1972 a) الإجتهاعية في نظرية الإختلاف ( Cheshire 1982; L.Milroy ) صورت بعدين لوضع الإختلاف اللغوي، وهما الفصحى الواحدة والعامية الواحدة وكان معظم التغير اللغوي يحدث باتجاه الفصحى . وستظهر مادتنا عن هذا المتغير وغيره عدم لزوم كون هذا الأمر كذلك دوماً.

وأخيراً سنسلط الأضواء على دور المخاطب وأثره في الإختلاف

اللغوي الذي تجاهلته دراسات المهاجرين السابقة (1980, 1976, 1976). وفي الحقيقة سنرى (Kerswill 1985; Bortoni-Ricardo 1985; Payne أننا نضيع قسطاً هائلاً من المعلومات في دراستنا من دون مراعاة هذا العامل اللغوي الإجتماعي القيم جداً.

### 1.7 عرض سريع لبعض النواظم اللغوية الإجتماعية للكلام

إن التوصل إلى مجموعة مصغرة عامة للموازين اللغوية الاجتاعية في وصف الإختلاف اللغوي شبيه بالمحال فعلاً (قارن Bell 1984). فمنذ دراسة لابوف ( a 1972, 1966) الرائدة لمدينة نيويورك قامت دراسات كثيرة في دنيا اللغة الانكليزية وغيرها باستيحاء مثله. وتختلف النواظم اللغوية الإجتماعية من دراسة لأخرى ومن متغير لآخر في الدراسة ذاتها. ولن نتمكن من مراجعة أبسط جزء من هذه الأبحاث ههنا لأن ذلك مما يخرجنا عن حدود بحثنا, ولذلك نحيل القارىء المهتم إلى الكتب التالية في علم اللغة الإجتماعي للإستزادة والتوسع (1976 Dittmar 1976). وأماالذي سأقوم به الآن فهو إعطاء مثالين, احدهما من مدينة نيويورك والآخر من نورج; والغرض منها إيضاح انعكاس العمليات الإجتماعية في الأداء نورج; والغرض منها إيضاح انعكاس العمليات الإجتماعية في الأداء اللغوي ودورها فيه – وبمعنى آخر تداخل اللغة والمجتمع.

فقي بحثه عن لهجة نيويورك قام لا بوف (1972, 1966) بفصل خسسة متغيرات صوتية وتمكن من إظهار كيفية تقاطع الإختلاف اللغوي مع الإجتماعي والأسلوبي. فمثلاً هاكم صوت/ث/-مستسن رخو مهموس - كما في through, thing الذي يأتي بثلاثة أشكال صوتية في نيويورك (78، 1972), وهي [ث], والمصطكة [تث],

والحبيسة السنية المهموسة [ت]. ويرتبط المستغير الأول بالفصحى وأما [ت] و [تث] لدرجة أقل ، فيالعامية. وقد تظهر هذه البدائل الثلاث في حديث كل فرد ولكن تختلف نسبتها بين الأفراد والطبقات الإجتباعية والمواقف والأساليب الكلامية. وحدد لابوف خمس طبقات إجتباعية بناء على الثقافة والدخل والمهنة, وأربعة أساليب كلامية جرى ترتيبها من أدناها إلى أعلاها رسمية بحسب كمية الإنتباه المبذولة في الكلام. وفي الشكل 1.7 تعطى نسب الثاء بالطبقة الإجتباعية الإقتصادية والأسلوب.



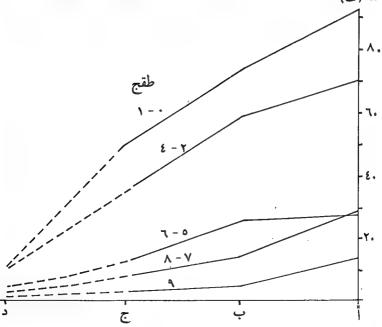

المفتاح طقـج = طبقة إقتصادية إقتصادية إجتهاعية 0-1 طبقة عاملة دنيا, 2-4 طبقة عاملة عليا, 3-6 طبقة وسطى دنيا; 3-8 طبقة وسطى وسطى,

٩ طبقة وسطى عليا; ١ = أسلوب عفوي, ب = أسلوب حريص; ج
 أسلوب قرائة; = أسلوب قائمة الكلمات.

المصدر: 113,124: Labov 1972 a

يظهر من الشكل 1.7 إختلاف استعال (ث) بالطبقة الإجتماعية والأسلوب الكلامي. ففيها يخص التراصف الطبقي نلاحظ أنه كلها كانت المنزلة الإقتصادية الإجتماعية أدنى كانت نسبة البدائل العامية أعلى والعكس بالعكس. كها يظهر انقسام المتصل أو السلم الإجتماعي إلى مجموعتين كبيرتين عموماً: الطبقة العاملة (طع) 0-4 من ناحية والطبقة الوسطى (طو), 5-9 من ناحية أخرى. وتبلغ الفجوة بينها أقصاها في الكلام العفوي (حوالي ٤٠ %) وأدناها في قائمة الكلمات (حوالي ٨ %). ولا تكون الغروقات بين الطبقات كبيرة جدا في كل مجموعة منها فمثلاً تنفصل الطبقة العاملة الدنيا عن الطبقة الوسطى العليا في الكلام العفوي بنسبة ٢٢ % بينها لا تنفصل الطبقة الوسطى العليا عن الوسطى الوسطى أبداً، واللتان تنفصلان كلاهما عن الوسطى العليا بحوالي ١٠ %.

وبالنسبة للإختلاف الأسلوبي فيمكن ملاحظة نقطتين. وأولاهما كان ورود المستغير الفصيح في الكلام العفوي أدنى منه في الحريص وأعلى في أسلوب قائمة الكلمات من القراءة. وعلى العموم تستحب أساليب القراءة –أي قائمة الكلمات والقرائة –البديلة الفصيحة أكثر من أساليب المحادثة بكثير –أي الكلام العفوي والحريص. وثانيها كانت الطبقة العاملة تغير أساليبها أكثر من الطبقة الوسطى. وعلى نحو أدق كانت الطبقة العاملة الدنيا والطبقة الوسطى العليا أشدها وأقلها تغييراً. فمثلاً بلغت نسبة التغيير بين الكلام العفوي وقائمة الكلمات ما يقارب ٧٥ % لدى الطبقة العالية الدنيا ولم تتجاوز ٢٨٪

في غير موقع من هذه الدراسة نواظم شاذة للطبقة والأسلوب).

2.7 التحليل اللغوي الإجتهاعي للمتغير (ق) 1.2.7 المقياس الإجتهاعي للثقافة

1.1.2.7 تقديم

إن المتغير الصوتي (ق) ذو أهمية لغوية إجتماعية عظيمة في لهجات العرب الحديثة. وبما يؤكد زعمنا هذا على الأقل معالجته وانتقاءه في كل الدراسات اللغوية الإجتماعية التي تصدت لمسألة الإختلاف في اللغة العربية (Holes 1980 , 1983 ; Sallam 1980 ; Schmidt 1974) : 1981 ; Holes 1980 , 1983 ; Shorrab 1981 ; Abdel-Jawad ; al-Amadihi 1985 ; Shorrab 1981 ; الخ). ففي كلها جرى دراسة التقابلات بين استعمال (ق) وجملة مقاييس إجتماعية مثل الثقافة والزمرة الإجتماعية أو الأصل والجنس، الخ إضافة إلى مستويات الأسلوب. ولأغراض دراستنا هذه سنكتفي بذكر ثنتين من هذه الأبحاث بهذا الشان.

أولاً دراسة عبدالجواد (1981) عن اللهجة الأردنية بعمان. وللقاف فيها أربعة مستغيرات هي [ق]، وهي الفصيحة، و[ء]، [ك] و [ك]، وكلها عامية. وتمثل كل بديلة عامية أو دارجة فئة إجتماعية متميزة تعرف بأصلها: المدن والفلح والبدو. ففي لهجة المدن ترد [ء]، والفلح [ك]، والبدوان [ك]. وأما [ق] فهي الصيغة المحايدة والمسيطرة. وميز عبدالجوادثلاث مجموعات ثقافية وعزل ثلاثة أساليب كلامية. وفي الجدول 2.7 أدناه يعطى استخدام الصيغة الفصيحة [ق] وتوزعها بالثقافة والأسلوب.

الجدول 2.7 توزع إستفصاح (ق) بالثقافة والأسلوب في الأردنية

|        | لزمرة الثقافية |          |                  |
|--------|----------------|----------|------------------|
| كلياني | ثانوي          | غير مثقف |                  |
| 7.45   | % Y £          | 7.18     | الأسلوب العفوي   |
| % ٤9   | % 24           | % 1A     | الأسلوب اللارسمي |
| % V E  | % o v          | % Y ·    | الأسلوب الرسمي   |

المصدر: بتصرف عن عبدالجواد 1981:454

يبين الجدول 2.7 إنقسام الموصول الإجتماعي إلى مجموعتين كبيرتين: غير المثقفين إزاء الثانويين والكليانيين. والفرق بين الثانويين والكليانيين ضئيل جدا, ولا سيها في الأسلوب الثانى. وهناك تنوع ملموس بين الأميين ومن سواهم في الأسلوب الثالث خصوصاً. وعلى العموم يأتي الشانويون في الوسط بين القطبين المتضادين للهرم الإجتماعي: اللامثقفين والكليانيين.

ويستر التنوع الأسلوبي سيراً عاديا. فكلها علت رسمية الأسلوب كثر تكرار البديلة الفصيحة [ق]. ونلاحظ من الجدول السابق عدم استحباب [ق] إلا في الأسلوب الثالث وعند فئتي المنزلة العليا فقط. وبلغ التغيير أدناه عند المنزلة الدنيا وأعلاه عند الفئة العليا.

وأما الدراسة الثانية فللعادهي (1985) عن لهجة دوحة قطر. وللقاف فيها أربعة بدائل نطقية: مهموسة لهوية حبيسة هي [ق], ومجهورة طبقية جيسة هي [ك], ومجهورة طبقية جيسة هي [ك], ومجهورة حنكية مصطكة وهي [ج]. وأشار العادهي إلى فصاحة البديلتين الأوليين وعامية الباقيتين. وميز ثلاث فئات ثقافية وأربعة

عند الطبقة الوسطى العليا.

وفي دراسة تردكل ( ١٩٧٤) عن لهجة تورج بانكلترا ظهرت نواظم مماثلة. فلنأخذ المتغير (ng) - كما في thing, ring, sing, السخ مثلاً. فلهذا الصوت بديلتان نطقيتان; إحداهما طبقية أنفية والأخرى لثوية أنفية , مع كون الأولى الفصيحة والثانية العامية; وميز تردكل خمس طبقات إقتصادية إجتاعية حددها بعوامل المهنة والثقافة والدخل، النخ, وأربعة أساليب كلامية. ويعطي الجدول 1.7 أدناه إختلافات (ng) بالطبقة الإجتاعية والأسلوب الكلامي.

الجدول 1.7 مجاميع (ng) بالطبقة والأسلوب في نورج, انكلترا الأساليب

| أع   | أر  | أقم   | أقك   |     |
|------|-----|-------|-------|-----|
| ٠٢٨  | ••• | • • • | • • • | طمم |
| . 57 | .10 | ٠١٠   |       | طمد |
| ٠٨٧  | ٤٧٠ | • 1 0 | •••   | طعع |
| -90  | ٠٨٨ | • £ £ | ٠٧٣   | طعو |
| ١٠٠  | ٠٩٨ | • 77  | • ٢.٩ | طعد |

الفتاح: أق ك = أسلوب قائمة الكلمات, أق م = أسلوب قراءة المقطع , أر = أسلوب رسمي، أع = أسلوب عفوي. طمم = طبقة متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة عالية عالى وسطى، طع د = طبقة عال دنيا.

المصدر: Trudgil 1974: 92

يبين الجدول 1.7 انتظاماً بيناً للتفريق الإجتهاعي والإرتصاف الأسلوبي. فبالنسبة للتنوع الإجتهاعي يمكن ملاحظة إزدياد

استخدام البديل الفصيح بعلو المنزلة الإجتماعية والعكس بالعكس. كما ينشق الموصول الإجتماعي إلى طبقتين كبيرتين: الطبقة العاملة (طع) من جهة والطبقة الوسطى (طو) من جهة أخرى. ويبلغ مقدار الفجوة الفاصلة بينها ٥٥ % في أع و٥٥ % في أر, ولكن هذه الفجوة تتناقص ضمن كل طبقة. فمثلاً تنفصل طمم عن طمد بها يناهز ١٤ % في أع وأر بينها تنفصل طعع في أع عن طع و بيناهز ١٤ % في أع وأر بينها تنفصل طعع في أع عن طع و بياهر طع د بـ ١٣ %.

وأما الإختلاف الأسلوبي فنلاحظ ازدياد تكرار المستغير الفصيح بإرتفاع رسمية الموقف الكلامي. أي أن أق ك وأع طرفان ضدان. وعلى العموم تستحب أساليب القراءة ورود البديلة الفصيحة أكثر من أساليب المحادثة بكثير. كما يختلف مدى التغير الأسلوبي من طبقة لأخرى على الرغم من مشاركة جميع الطبقات فيه. وعلى العموم تغير الطبقة العاملة ككل أساليبها أكثر من الطبقة الوسطى. ويبلغ التغيير أدناه في الفئة العليا وأقصاه في طعع.

وهكذا أثبتت دراسة تردكل, بخصوص المتغير (ng) على الأقل, نتائج لا بوف (1966,1972) عن نيويورك من حيث تقاطع العوامل الإجتاعية والأسلوبية والمتغيرات اللغوية ودعمتها. ويشترك المتغيران (ث) و (ng) في عدة نقاط. أولاً ينطوي كلاهما على ضرب من الإختلاف اللغوي يرتبط بالمتغيرات العلامة التي تظهر التمييز الإجتماعي والأسلوبي معاً ( % Labov 1972 a 23 ). ثانيا يحصل الإختلاف اللغوي على الموصول ذي الفصحي الواحدة والعامية الواحدة, وبالتالي فإن تغيير الأساليب ونقلها يرد باتجاه الفصحي. وأخيرا يظهر كلا منها شكلاً عادياً منتظاً للإختلاف الإجتماعي والأسلوبي إذ ترتصف كافة الطبقات الإجتماعية بالطريقة المألوفة ويحدث التغلير الأسلوبي في اتجاهه الصحيح. (وسنصادف بالطريقة المألوفة ويحدث التغلير الأسلوبي في اتجاهه الصحيح. (وسنصادف

أساليب. وفي الجدول 3.7 أدناه يعطى توزيع (ق) بالفئة الثقافية والأسلوب.

الجدول 3.7. نسب (ق) بالثقافة والأسلوب في القطريه الجدول 7.7.

| عي | وي جامعي |    | ثانو | ائي | ابتد |                    |
|----|----------|----|------|-----|------|--------------------|
| قع | قف       | قع | قف   | قع  | قف   |                    |
| 00 | ٥٤       | ٧١ | 79   | ٧٦  | Y £  | الأسلوب اللارسمي   |
| ٤٨ | ٥٢       | ٤٤ | 70   | 0 & | ٤٦   | الأسلوب الرسمي     |
| 1  | 99       | \  | 99   | ٨   | 97   | أسلوب قراءة الفصحى |

قف = القاعدة الفصحى أو ورود [ق وغ] ;قع=القاعدة العامية أو استخذام [نى وج].

المصدر: بتصرف عن 7-333: Al-Amadihi 1985

يبين الجدول 3.7 عدم إتساق الارتصاف الإجتهاعي وإختلافه من أسلوب لآخر. ففي اللارسمي الفصاحة مرغوب عنها عند كل الفئات وفيه يكون الفرق واضحاً بين الإبتدائيين والثانويين من طرف والجامعيين من الطوف الآخر. وفي الأخيرين تنفصل الفئتان العليتان عن الدنيا بفارق زهيد جداً. ولئن كان التفريق الإجتهاعي قاتها, فالتراصف الأسلوبي ظاهر. فالمستغيران الفصيحان مستحبان استحبابا شبه قطعى في القراءة الفصحى ومرغوب عنها في اللارسمي: وأما في الرسمي فبين بين.

وهكذًا تشترك دراستاهمًا بعدة صفات. وينطبق ذلك حقا على جميع الدراسات اللغوية الإجتاعية العربية إذ كلها تشاركها في هذه

الخواص. وبها أن كل هذه الأبحاث اقتدت بلابوف ( 1966,1972 وتردخل (1974), فقد انصب اهتهامها الرئيسي على إبراز ورود الإختلاف اللغوي في دنيا لغة العرب على أساس الموصول اللمهجوي الثنائي – الذي يتكون من الفصحى واللهجة العامية الوحيدة مهها كان عدد اللهج المدروسة في كل بحث منها. وعلى الرغم من عدم مغالطة هذا الرأي في الإختلاف اللغوي من حيث المبدأ, إلا أنه ضيق جداً في أحسن أحواله ومضلل في أسوأها, وذلك لأن الإختلاف اللغوي وغيره من المجتمعات اللغوية قد اللغوي وتغييره في العالم العربي وغيره من المجتمعات اللغوية قد يحدث بعيدا عن الفصحى وباتجاه اللهجة (ات) العامية.

وفي باقي هذا الفصل سأقدم الأدلة على كيفية تغيير مهاجري بحثنا كلامهم اللافصيح نحو اللهجة ( اللافصيحة أيضا ) لمخاطبيهم المحليين. وسأحاول مساندة أدلتي هذه بغيرها من الدراسات مشيراً إلى الفروقات بينها.

2.1.2.7 المتغير (ق) والثقافة في هذا البحث 1.2.1.2.7 عرض النتائج ووصفها بالثقافة

المفتاح:

في الجدول 4.7 أدناه نعرض تـوزيع (ق) بالثقافة والأسلوب. الجدول 4.7. نسب (ق) بالثقافة والأسلوب

|             |         |         |       |        |     | •      |        |       | ·       |     |
|-------------|---------|---------|-------|--------|-----|--------|--------|-------|---------|-----|
|             |         |         | أمن   | ٠٢     |     |        |        |       | ١١      | ۱.۱ |
| ع           | [ج]     | [ݢ]     | [4]   | [ق]    | ع   | [ج]    | [ک]    | [4]   | [ق]     |     |
| EAA         | ¥ . • £ | 37. • 7 | ••••  | 17.37  | 375 | • . £A | F7. YA | ١.٠٤  | 11.11   | i   |
| <b>TV</b> 0 | ••••    | A . 0Y  | 31.75 | 37. 77 | 3٨٠ | 0 . £A | ۲۷. ۲۸ | 1     | 4.44    | ب   |
| TEA         | ٠.۲٨    | ٠.۲٨    | 77.77 | ٧٠.١٢  | ٤٠٥ | \$1.48 | 33.07  | ۲.41  | Y7.77   | ث   |
| \$77        | • • • • | ٠.٨٦    | ٥٨.٥٨ | £ 07   | ۸۹۳ | £ . £A | 11.6.  |       | A. AY   | ح   |
| 011         | ۲۳.۰    | ٠.١٨    | ٧٥.٧٠ | 77.77  |     |        |        |       |         | خ ۱ |
|             |         |         | تق    | ٤. ا   |     |        |        |       | نى ك    | ۱.۳ |
| :           | •••     | ***     | ••• 1 | ••••   | 1   | _      | -      | _     |         | Î   |
|             |         |         |       |        | ••• | •••    | • • •  | •••   | 1       | ب   |
|             |         |         |       |        | ••• | • • •  | • • •  | • • • | ٠٠٠,٠٠  | ث   |
|             |         |         |       |        | *** | ***    | •••    | ***   | ٠٠٠,٠٠٠ | ح   |

أمم =أسلوب المهاجر والمهاجر، أمن = أسلوب المهاجر والمواطن، أق ك = أسلوب قائمة الكلمات، أت ق = أسلوب تلاوة القرآن، أ = أي، ب = ابتدائي، ث = ثانوي، ج = جامعي، ج م = جامعي محلي

يبين الجدول 4.7 تباين توزع البدائل الصوتية الأربع عبر الأساليب والفئات الإجتاعية. ففي أم م يكون المستغير المهجري المميز [ ك ] أكثر المستغيرات إستخداما عند كل الفئات الإجتاعية. وفي المرتبة الثانية تأتي البديلة الفصيحة [ ق ] رغم كونها أقل من سابقتها بكثير. وأقل البديلات إستعالا [ ج ]، وهي البديلة المهجرية الفرعية الثانية، و [ ء ]، وهي البديلة الدمشقية المحلية، وهي شبه معدومة ولا تتجاوز ٣ % في أقصاها. وهكذا فإن [ ك ] و والتفريق بين الفئات الثقافية ولاقيمة للجيم والهمزة هنا. وعلى العموم والتفريق بين الفئات الثقافية ولاقيمة للجيم والهمزة هنا. وعلى العموم تنقسم الفئات الثقافية إلى ثنتين: فئة دنيا وفئة وسطى. وتشمل الأولى الأميين والإبتدائيين والأخرى الثانويين والجامعيين. ويتوافق هذا التقسيم مع تكرار المستغيرات العامية في كلامات المجموعتين إذ تستعمل الفئة الدنيا [ ك ] أكثر مرارا من الوسطى.

وفي أمن تنعكس نسب البديلات اللغوية. فيصبح أقل المستغيرات تداولاً فيها سبق - أي [ ء ] - أكثرها وروداً ههنا عموماً. وتختفي [ج] أو تنعدم كها كانت [ ء ] في أمم. كها يختفي المستغير المهجري المميز [ك], وهو صورة معكوسة عن [ ق ] في أمم, سيها عند الفئة الدنيا. وأما الصيغة الفصيحة [ ق ] فتزداد عند كل الفئات الإجتهاعية. وهكذا فبالرغم من إمكانية اتخاذ البدائل الثلاثة لتحديد الفئات الإجتهاعية لكن التفاريق اللغوية الإجتهاعية الناجمة عنها تختلف من مستغير لآخر. فالمستغير المهجري [ ك ] يفصل الموصول الإجتهاعي إلى قسمين: فئة دنيا وفئة وسطى. ولكن يفصل الموصول الإجتهاعي إلى قسمين: فئة دنيا وفئة وسطى. ولكن البديلة المحلية [ ء ] تعيد تقسيم الفئات الثقافية إذ هنالك تحديد واضح لما لا يقل عن ثلاث فئات - الثانوية, والأمية, والإبتدائية

والجامعية. ولكن الفروقات بين الفئات الثلاث الأخيرة تافهة (حوالي المعادل ) وتتراوح بين ٥٠ - ٦٢ %. والطرفان المضادان في استعال [ء] هما الثانوية والإبتدائية؛ فالأولى أقلها والثانية أكثرهما استخداما لها. وتحتل نهايتا السلم الثقافي موقعا وسطا أقرب إلى الإبتدائية منه إلى الثانوية. ولعل البديلة الفصيحة [ق] أوثق ما يميز بين الفئات الثقافية بمفردها. وعلى العموم ينسجم هذا الناظم الإجتاعي مع الحقيقة القائلة بتدني المنزلة الإجتاعية بتناقص تكرار الصيغ الفصحى. ولا يكون [ق] مستحبا إلا عند ثاني أعلى الفئات الثقافية منزلة. (وسلوك هذه الفئة الثانوية متميز وإليه نعود في القسم التالى).

ولكن قد يجوز القول بعدم إمكانية التمييز بين الفئات الثقافية بإستخدام مستغير منفرد بل بعدة مستغيرات. وهذا هو الواجب تصويره في كل تعريف لغوي إجتماعي للفئات تلك. وربها كان ذلك صحيحاً أيضا. فمثلا تستعمل الأمية كل البديلات الأربع، ولو على تفاوت فيها بينها; والثانوية صورة مقلوبة عن الإبتدائية في تداول [ق وء], وأما الجامعية فوسط من حيث استعالها للفصيحة [ق] والمحلية [ء].

وأخيرًا الفئة الجامعية المحلية. وفي كلامهم ترد [ء] و [ق] ويفضلون الأولى على الأخرى. وسنعود إليهم في القسم التالي.

وأما في النهايات العليا للموصول الأسلوبي فيعاد ترتيب الصيغ اللغوية ترتيباً نهائياً. ففي أق ك و أت ق يكون ورود البديلة الفصيحة [ق] قطعيا عند مختلف الفئات الإجتهاعية. ولم ترد أي الصيغ العامية, مهجرية كانت أم محليه, عند أحد ما خلا حالتين في أق ك, وكانت هاتان لعروسين جديدين من الفئة الوسطى وجرى

استبعادهما من مادتنا لأنها قرأا الكلمات با للهجة العامية عمداً. وفيها سوى هذه الإستثناءة الصغيرة فهذان الأسلوبان نظاميان ولا نرى فيها أية فروقات إجتماعية بين الفئات الثقافية.

## 2.2.1.2.7 مناقشة النتائج وتفسيرها

وهنا نناقش ما تنطوي عليه نتائجنا في ضوء الأبحاث اللغوية الإجتهاعية العربية والغربية. وعلى نحو أدق سنعنى بصورة رئيسية بطبيعة التمييز الإجتهاعي من ناحية والتغيير الأسلوبي من ناحية أخرى. وستلقى عنايتنا قضايا أخرى أيضا ومنها السلوك الكلامي للفئة الجامعية بنت البلد.

أولاً, التهايز الإجتهاعي بين الفئات الثقافية. يتبع الهرم الإجتهاعي للفئات الثقافية طبيعة الموقف الكلامي على الدوام. وعموماً يرتبط أسلوبا المحادثة – أي أمم و أمن – بشكل أو بآخر من أشكال النسهايز الإجتهاعي عادة, وأما أسلوبا القسراءة – أق ك وأت ق – فلا. وفي أسلوبي المحادثة تبرز الفروقات الإجتهاعية على نحو أوضح وأكمل لما يتكلم المهاجرون مع الغرباء أبناء البلد وليس مع بعضهم بعضا (كدخلاء). ولهذ لا نجد إنقساماً للسلم الإجثهاعي في أمم إلى فئة دنيا ووسطى فحسب دون أية فوارق ضمن كل مجموعة منها بل كذلك عدم تجاوز الفجوة الفاصلة بين الفرقتين الإجتهاعيتين ١٨ ٪ في أقصاها, وهذا قليل جدا حقا.

وفي أم ن تبلغ التفاريق الإجتهاعية ذروتها. فمواضع الزمر الثقافية وعلاقاتها السابقة على السلم الإجتهاعي تغيرت جذريا, ولا سيا الفئتين المتوسطتين أو المتجاورتين - ث وب - فلها دور كبير ههنا. فمن الناحية الأولى نرى أن الفئة ب تفصل نفسها عن الفئة

السفلى أوتقرب نفسها من العلياج. وهكذا تستعمل ب الهمزة أكثر من كل الفئات وتليها مباشرة ج، ومقدار الفجوة بينها ٤ %. ومن الناحية الأخرى تفترق ثاني أعلى فئة – وهي ث – عن ج، كما تحيد عن أية فئة إجتماعية أخرى بتفضيلها الكاسح للمستغير الفصيح [ق] على المحلي [ء]. وبمعنى آخر استخدمت الفئة الثانية العليا الصيغة الفصحى أكثر من الفئة العليا.

وعلى هذه الظاهرة أطلق لابوف (9-124: a 1972) مايسمى بناظم التجاوز أو فرط الإستصواب. وتعني التجاوزات وفر وط الإستصواب شيئاً واحداً. فيعنى الأول أن فئة ذات منزلة أدنى تتخطى في نسبة إستخدامها لأحد المتغيرات النسبة التي حصلت عليها الفئة الأعلى. وأما فرط الإستصواب فيتضمن مغالاة ثاني أعلى فئة في استعال الصيغ الصحيحة والصائبة والرفيعة حتى تتعدى وتفوق الفئة العليا بهذا الشأن. ومن بين المتغيرات الصوتية الحنمسة في دراسة لابوف عن نيويورك (a 1972, 1966) ارتبطت ثلاثة منها بناظم فرط الإستصواب – وهي الراء (r)، والفتح (eh) والواو (oh). وفي الشكل 2.7 أدناه نعطى نتائجه عن الراء.



في لهجة نيويورك للراء نطقان: أحدهما رفيع [ر] والآخر وضيع @. ويبين الشكل 2.7 أن استخدام كافة الطبقات الإجتاعية للصيغة الرفعية [ر] في الكلام العفوي مهملة، فهي دون الدنا غير مميزه كليا الطبقة الوسطى الدنيا غير مميزه كليا عن الطبقة العاملة (١-٥). وفي الكلام الحريص (أسلوب ب) تبدأ الفروقات بالظهور بين الطبقة الوسطى الدنيا والطبقات العالية الأخرى. وفي أساليب القراءة يزداد استعال [ر] باطراد عند جميع الطبقات الاجتاعية. وهنا تبالغ الطبقة الوسطى الدنيا أو ثاني أعلى الفئات في أسلوب قائمة الكلات والأزواج الصغرى باستعال الستغير الرفيع [ر] لدرجة تتجاوز فيها القيم التي حصلت عليها الطبقة الوسطى الديا أو ثاني أعلى المستغير الرفيع [ر] لدرجة تتجاوز فيها القيم التي حصلت عليها الطبقة الوسطى العليا فيه. ويبلغ ذلك حوالي ٢٠ % في الأزواج

الصغرى وحدها. ويدعى استخدام الطبقة الوسطى الدنيا للصيغة الفصيحة والرفيعة [ر] عندما تتعدى الطبقة العليا في ذلك بفرط الإستصواب.

ومن هذا الدور للفئة الثانية العليا أو الطبقة الوسطى الدنيا في فرط الإستصواب بوجه عام استخرج لابوف (ع 1972) نتائج عامة. وأهم هذه النتائج إتخاذ فرط الإستصواب لدى الطبقة الوسطى الدنيا دليلا على وجود التغيير الصوتي المتواصل الذي أثبته فيها بعد بدلائل زمنية حقيقية (تاريخية) وزمنية ظاهرة (جيلية أو عمرية). وكها يقول لابوف (1972 1972):

تم لنا إثبات وجود ناظم فرط الإستصواب في نيويورك دون أدنى ريب. وأما الدور الذي يلعبه فرط الإستصواب، فهو تسريع التغيير اللغوي الذي نعرضه هنا، ونتوقع إمكانية توكيده أو رفضه في الدراسات التجريبية المقبلة.

وقد يشير ناظم فرط الإستصواب كذلك إلى عدم إحساس تلك الفئة بالأمن اللغوي. ويظهر ذلك خصوصا في التنوع الكبير لأساليبها نتيجة لتفاديها استخدام الصيغ الطعينة. وكما يقول لابوف (1972 a: 172):

إن التموج العظيم في الإختلاف الأسلوبي الذي تبديه الطبقة الوسطى الدنيا وحساسيتها المفرطة للصيغ المطعونة التي يستخدمونها بأنفسهم وإدراكها المغلوط لكلامها الخاص إنها تدل كلها على درجة عالية من القلق اللغوي عند هؤلاء المتكلمين.

(ولمزيد من التفاصيل حول القلق اللغوي ومؤشراته, راجع لابوف (8-17: a 17-2).

وأخيراً إن الغرض من استخدام ثاني أعلى الفئات أو الطبقة الموسطى الدنيا لناظم فرط الإستصواب هو تحري الصواب, وينطوي ذلك بالتالي على كرههم لكلامهم بالذات. ويدل ذلك بكلمات لا بوف (117 a: 1972) إلى:

...جدهم الواعي نحو الإستصواب; و... موقفهم السلبي جداً من شكل لهجتهم البلدية.

ومن الجدير بالذكر أن نواظم فرط الإستصواب هي المستثنى والشاذ عموماً: أي أنها نادرة نسبياً وتقتصر على تبيان أشكال منحرفة للتراصف الإجتهاعي. ولم يرد هذا النوع من فرط الإستصواب كها وصفه لابوف سابقا إلا في القليل جداً من الدراسات, ومنها دراسة (1978 Winford) عن سلسلة اللهجات المولدة في الانكليزية التريندادية. وجرى فيها تحديد ثلاث طبقات إجتهاعية—الطبقة العاملة, الطبقة العاملة العليا, والطبقة الوسطى. وكان المتغير (ث) ينطوي على فرط الاستصواب فيها. وعلى نحو أدق, تجاوزت ثاني أعلى الطبقات الإجتهاعية, وهي العهالية العليا, أعلى المطبقات المنات الإجتهاعية, وهي العهالية العليا, أعلى المطبقات منزلة – الطبقة الوسطى – في استخدامها للمستغير الفصيح الرفيع الأخرى – بها فيها العفوي والحريص والقراءة – كان الإرتصاف الأخرى – بها فيها العفوي والحريص والقراءة – كان الإرتصاف الإجتهاعي بين الطبقات الثلاث نظاميا. (ولأمثلة غيرها عن فرط إستصواب ثاني أعلى الفئات انظر 1984 Bell ).

وأما في بحثنا فإن السلوك الكلامي للفئة الثانوية إنها يقع فعلا ضمن إطار فرط الإستصواب هذا. ولكن المتغير (ق) أكثر تعقيداً في تفسيره من (ر) في نيويورك أو (ث) في ترنيداد نظراً لإشكاليات ومناهج البحث المستخدمة في هاتيك الحالات. فهناك ما لا يقل عن

ثلاث نقاط تميز بين ناظم لابوف وناظمنا. أولا حدث فرط الإستصواب عند لابوف في أشد أساليبه رسمية؛ وهما قائمة الكلمات والأزواج الصغرى. وفي دراستنا ينعدم فرط الإستصواب لدى جميع الفئات الإجتاعية في أشد الأساليب رسمية, وهما قائمة الكلمات وتلاوة القرآن, فكان إستصواب الجميع من الدرجة ذاتها. ولكن فرط الإستصواب جاء في موقف كلامي كان ينغمس فيه المهاجرون (الدخلاء) في محادثات طبيعية مع المواطنين (الخوارج) ممن لهم خلفية لهجوية مختلفة. ومن الصعب تحديد مقدار رسمية ذلك ولكنه بالتأكيد ليس بقدر رسمية أسلوبي قائمة الكلمات والأزواج الصغرى عند لابوف. وأما عن ظهور نواظم التجاوز في أساليب المحادثة – كالكلام العفوي والحريص – فهذا مما سبنق أن أكده (Guy et al 1986:37-8 المحادثة بسحبها لتشمل تلك المواقف الكلامية للتواصل بين الناطقين بلهجات متباينة.

ثانيا، خلافاً للفئة الثانية العليا عند لابوف, فإن فئتنا ليست بالوحيدة التي يتعدى التغيير في كلامها جميع الفئات. ويبين الجدول 4.7 أن الجامعية والثانوية تغيران بالمقدار ذاته، ويظهر ذلك من تساويهم في إعتزال الصيغة لجولانية [ن]. غير أن الفارق الرئيسي يكمن في اختيار الثانوية للسمة الصائبة والفصحى [ق] والجامعية للمحلية [ء]. ويبلغ تفضيل الثانوية لـ [ق] ٧٠ % إزاء ٤٠ % للجامعية - وهذه فجوة فارقة ملموسة وقدرها ٣٠ %, وهي أكبر من فجوة الطبقة الوسطى الدنيا في نيويورك.

ثالثا, إن المتغير (ق) أعقد من (ر) في نيويورك وفيها كان الخيار

الذي يواجه النيويوركين هو بين التحدث بطريقتهم المألوفة – أي باللفظ الساكت اللافصيح للراء بشكل رئيسي - و/أو الجمع بين الراء وكلم. أي أن الخيار ذو بعدين: نطق فصيح وآخر عامي. وفسى بحثنا كان على رواتنا أن يختاروا فيها بين الإستمرار في ( ١ ) المحافظة على لهجتهم المهجرية الأصلية أو الجولانية (أي استخدام [ن وج), (٢) الإنتقـال الكامل أو الجزئي إلى اللهجة المواطنة المستقبلة الدمشقية (أي استخدام [ء]), (٣) الإنتقال كلية أو جزئيا إلى اللهجة المسيطرة العليا الفصحي (أي استخدام [ق]), (٤) جمع وخلط بعض هذه اللهج أو كلها. فالخيار إذن ثلاثي اللهجات والأبعاد, وهذا مما يؤثر فعلًا في نسب الطعن والرفعة إلى المستغيرات العامية بالذات. ولهذا لايتضمن اختيار الفئة الثانوية لـ [ق] مثلا أن [ء] سمة مطعونة بالضرورة. وفي الحقيقة هناك عدة دلائل معاكسة, ومنها استخدام المهاجرين والمحليين لها على نحو كبير وساحق في أم ن كها بيناه في الجدول 4.7 أعلاه. ولكن تفضيل الثانويين للقاف على الهمزة جلي جداً ويشير بوضوح إلى كون الأولى هي السمة الوحيدة المتفردة بالمنزلة العليا. ولعله يجوز لنا التساؤل في هذه المرحلة عما إذا كان السلوك الكلامي للشانويين المتميز بفرط الإستصواب ليس إلا تكْيفا أو إنعكاسا مباشرا وبسيطا للمستويات الكلامية لمخاطبيهم أبناء البلد الذين ربها فاقوهم في مجاميع [ق] لديهم، الأمر الذي يجعل تصرفهم الكلامي بلا دوافع ذاتية. وسنقدم الأدلة على بطلان هذا الزعم فيها بعد.

ويمكن تفسير السلوك اللغوي الشاذ للثانوية بأنه مؤشر على تواصل التغير الصوتي, كما كان الأمر عند لابوف أعلاه. (وسنقوم فيها بعد بتقديم الدليل التاريخي على ذلك). وينطوى تواصل التغيير هذا

على التسابق بين مستغيرين هما [ق و ء], ودعك من إنحسار تأثير المتغير الثالث [ن]. وأما تبني السمة الفصيحة [ق] فيقودها القسم الأدنى من المجتمع, سيا ثاني أعلى الفئات منزلة, في حين يتولى القسم الأ من المجتمع, وخصوصاً الفئة العليا الدنيا, إتخاذ [ء]. ونحن في غنى عن القول بإستال كافة الشرائح الإجتماعية للقاف والهمزة والكاف والجيم بالتناوب فيا بينها, والتي يتباين استخدامها بنتاين الفئات الاجتماعية والمواقف الكلامية.

وأما عن فرط الإستصواب في الدراسات اللغوية الاجتاعية العربية فلم يرد فيها, ولذلك لا يمكن اسناد نتائجنا بها. ولكن وجود ناظم التجاوز أو فرط الإستصواب أمر واقع وثابت في بحثنا هذا. وسنصادف في غير موضع فيها بقي من كتابنا أشكالا أخرى تتصل به. ونأمل أن يعطي تحليلنا الآتي للمتغيرات الأخرى في الفصلين ٨ و ٩ مزيدا من التوكيد لفرط الإستصواب السابق وصفه.

وفي خاتمة هذا القسم لنا ملحوظة واحدة عن تمايز الإرتصاف الإجتهاعي. كتب تزدكل ( 1974 ) في غير موضع من بحثه عن نورج بأن طبقاته الإجتهاعية منفصلة كها ينعكس من مجاميعها عن المتغيرات اللغوية المعينة. وكما يقول هو ( 1974:91 ):

... يعطى مؤشر الطبقة الإجتهاعية أساسا ناجحا لإثبات طبقات إجتهاعية متهايزة من خلال انعكاس هذه الطبقات في سلوكها اللغوي , وذلك لأن المجاميع ترتفع باطراد واتساق في كل أسلوب من الطبقة الوسطى الوسطى إلى الطبقة العاملة السفلى.

وهـذا تعميم مبالغ ولا طائل وراءه فعلاً-فهنالك متغيرات لغوية

كثيرة ينتفي منها التهايز على السلم الطبقي الإجتهاعي (انظر Petyt 1985:210 ). والمتغير (ق) مما يثير الشكوك حول هذا الزعم أيضا. ففي أم م مشلا لاتنفصل الفئتان الدنيتان عن بعضها ولا العليتان كذلك. وفوق ذلك فهناك فجوة قدرها ١٢ % فقط بين ثلاث فئات – أ، ث، ج – بخوصوص نسبها على [ء] في أم ن. وسنشير إلى مسألة الإنفصال في الإرتصاف الإجتهاعي هنا وهناك في مواقع شتى من هذا الكتاب.

ثانيا , تغيير الأساليب واتجاه التغيير اللغوي. أظهرت دراستنا أثر المخاطب وحسبته بوضوح ( Bell 1984 ). ومما يدل على ذلك بقوة النسب المئوية للبديلات اللغوية التي حصلت عليها مختلف الفئات الثقافية في أسلوبي المحادثة. فقد بينا في الجدول 4.7 أعلاه أن الإحتفاظ بالمستغيرات الجولانية عال جداً لما يكون المتكلم والمخاطب مهاجرين أو ممن ينطق أصلا بالجولانية نطق اللهجة الأولى أو كان ابنها. وكان الحفاظ على السمتين المهجريتين الأولى أو كان ابنها. وكان الحفاظ على السمتين المهجريتين الذي أم م يتراوح بين ٧٠ % لدى الفئة الوسطى و ٩٠ % للفئة الدنيا بالمقارنة مع السمة الدمشقية [ ء ] التي كانت منعدمة فعلياً والصيغة الفصحى [ ق ] التي بلغت ٣٠ % في أقصاها.

ولعل طغيان السهات المهجرية في أم م دالة على الولاء اللغوي والإنتساب للجهاعة. فالإستخدام الهائل للكاف والجيم إنها يشابه تزايد إستعمال ظاهرة التوسط أو التمركز في جزيرة مارثز ثينيارد التي تدل على الإحساس بإنتهاء أهل الجزيرة لجزيرتهم. وكما يقول لابوف (6: a 272 مار):

يتضح أن المعنى المباشر لهذه السيات الصوتية هو الكرمي ( Vineyarder ). ولما يقول المرء [ رَيت ] ' صحيح ' أو

[ هُوس ] 'بيت' فإنها يثبت بلا وعي منه حقيقة إنتهائه إلى الجزيرة: أي أنه أحد أبناء البلد الذين تنتمي الجزيرة لهم حقا. وفي هذا الصدد لا يختلف التمركز عن السهات اللاصوتية الأخرى في غيرها من المناطق المعروفة بلهجاتها المحلية.

وبالطريقة ذاتها يمكننا القول بأن إصرار المهاجرين على التحدث بسهاتهم الأصلية المميزة إنها يؤكدون حقيقة أنهم مهاجرون وغير محليين، وهكذا ترمز [ء] إلى الهوية المحلية و [ن] إلى الهوية المهجرية. ويساوي استخدام [ن] قولي إني مهاجر.

ولكن لما يبتدل الموقف الكلامي ويختلف المتكلم ومن يخاطبه بخصوص الخلفية اللهجوية لها تتناقص الصيغ لجولانية الميزة أو تنعدم كلية. ويظهر الجدول 4.7 نشوء ما لا يقل عن شيئين عن حضور المتحدث المحلي مع المتكلم المهاجر في أم ن:وأولها إختفاء الصيغتين المهجريتين [ك,ج] في كلامات الفئة الوسطى وتناقصها الحاد جدا عند الفئة الدنيا, سيا الإبتدائية; وثانيها وأهمها إستبدالها بصيغتين بديلتين منافستين لها: المحلية [ء] والفصيحة [ق]. ويطغى المستغير المحالي على الفصيح عند جميع الفئات الثقافية فيا عدا الثانوية منها.

ويسهل إيضاح تفضيل معظم الفئات الثقافية للهجة المحلية على الفضحى في المبادلات الكلامية بين المهاجرين وأبناء البلد (أي أ م ن) بالإستناد على مقدار التحول الأسلوبي كما يظهر في السلوك الكلامي للفئتين المتضادتين جداً في الجدول 4.7. فمثلاً ازدادت علامات الثانوية في [ق] من حوالي ٣٠ % في أ م م إلى ٧٠ % في أ م ن أي بفارق ٤٠ %. ومن الناحية الأخرى زادت الإبتدائية مجاميعها على [ء] بمعدل

77 ٪ في الأسلوبين ذاتها. أي أن الإبتدائية تضاعف تغييرها لأسلوبيها بمرة ونصف مقابل الثانوية. وسنقدم المزيد من الدلائل من المتغيرات الأخرى في كتابنا التي نتوخى منها زيادة توكيد الحقيقة القائلة بإمكانية حصول إتجاه التغيير اللغوي في حالات التهاس اللهجوي المنطوي على فصحى وعاميتين كها في حالتنا هذه بعيداً عن الأولى ونحو المعايير العامية لإحدى هذه اللهجات المتهاسة.

وبالرغم من انسجام نتائجنا مع ناظم المخاطب (الإعداد للجمهور) حيث يعد المتكلمون أحاديثهم لتتلاءم مع مستمعيهم الخاصين ( Bell 1974 ), فهي تتناقض معها في طبيعة التحول الأسلوبي واتجاهه فقط. ففي جميع تلك الدراسات كان اتجاه التغير اللغوي إما نحو الفصحى أو العامية. ومهما كانت الأساليب المقارنة الأسلوب الجاعي إزاء المقابلة ( Labov 1972 b ) ، الأسلوب التلقائي إزاء المقابلة ( L. Milroy 1980 ) , أسلوب الملعب والمدرسة ( Cheshire 1982 ) , أسلوب المحادثة والمقابلة ( Gal 1984 ) ; أو الأساليب الدائرة حول المخاطب ( Douglas-Cowie 1978 ). Coupland 1980 , 1984 ; Bickerton - بقيت النتيجة النهائية هي هي دوماً. فالقطبان المتقارنان للتحول الأسلوبي فيها كلها هما الفُصحى والعامية – أي العامية الوحيدة التي يكون الإنتقال لها في المقابلات قليلاً, الخ. وكي نزيد من إيضاح هذه النقطة سنقوم بفحص ثنتين من هذه الـدراسـات. فالأولى لدكـلاس - كاوي ( 1978 ) التي قامت بتسجيل ١٠ متكلمين قرويين ايرلنديين شاليين في موقفين كلاميين أو تجربتين: كانت الأولى مع أحد أبناء القرية (الدخيل) وهي المؤلفة نفسها , والأخرى مع غريب لهجته انكليزية فصيحة. ومن بين متغيراتها (ng) التي لا يختلف لفظها عن معظم اللهجات البريطانية إذ تأتي طبقية أنفية أو لشوية أنفية مع كون الأولى أفصحها والثانية العامية منها. وفي الجدول 5.7 تعطى نتائجها عن هذا المتغير.

الجدول 5.7 المتغير (ng) لـ ١٠ ايرلنديين شهاليين في تجربتين

| ز | ر  | د  | خ   | ۲  | ح   | ث  | ت  | ب   | ĵ  | اسم الراوي            |
|---|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----------------------|
| 1 | ١  | ٩٨ | 9 8 | 91 | 4.8 | ۷٥ | ٤٩ | Y 0 | 10 | مع الدخيل             |
| ١ | 97 | ٨٤ | ٠٧٥ | ٤٢ | ۷٥  | 40 | ٥  | ٥   | ٤  | مع الدخيل<br>۽ الغريب |

المصدر: Douglas-Cowie 1978: 41

يبين الجدول 5.7 إختلاف سلوك الرواة الذين أعطيت علاماتهم فرادي إزاء استخدام المستغيرين في كلتا التجربتين. فعند بعض المتكلمين إما أن ينعدم الإنتقال الأسلوبي تماما نحو الغريب كما عند روز أو يقل جدا كما عندخ و د، وهذا يظهر من نسبة الصيغة اللافصيحة العالية جدا. والمتكلم ألا ينقل كلامه إلا قليلا جدا إذ تكاد الفصاحة تكتسح أسلوبيه. وأما الآخرون فيبدون درجات متفاوتة من الإنتقال الأسلوبي إزاء الغريب.

وأما الثانية فدراسة كوبلاند (1984, 1980) التي بحثت في التحول الأسلوبي لدى أمينة وكالة سفريات على خمس متغيرات صوتية في الانكليزية الويلزية بكاردف. وأظهرت كيف اسطاعت وكيلة السفريات من تكييف كلامها بطريقة تتناسب مع المنزلة الإجتاعية لزبائنها وتماثلها وتعكسها. ومن بين المتغيرات (التاء بين العلات) التي قد يأتي لفظها لفظا مهموساً لثويا كما في الفصحى أو كناقرة مجهورة كما في العامية.

وفي الجدول 6.7 أدناه نقارن استخدام الأمينة للمستغير الفصيح مع زبائها من الطبقات الخمس.

الجدول 6.7 (تاء بين العلات): درجة الفصاحة في كلام الزبائن مقارنة مع الأمينة في لهجة كاردف , انكلترا.

| ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ۲ | ١ |                              |
|---|---|---|---|---|---|------------------------------|
| } |   |   |   |   |   | استخدام الزبائن<br>ء الوكيلة |

المصدر: بتصرف عن Coupland 1984:63

يبين الجدول 6.7 كيف تستطيع وكيلة الأسفار التقريب بين مستوى أسلوبها وزبائنها. وعلى العموم كلما تدنى ورود المستغير العامي في كلام الزبائن قل في كلامها والعكس بالعكس. ولم يتواز كلام السوكيلة مع كلامات زبائنها تقسريباً إلا في حالة واحدة فقط – الطبقة ٢. وفي الحالات الأخرى كلها تعكس الوكيلة عموماً المرتبة الإجتماعية لمخاطبيها في كلامها.

وهكذا تـؤكـد كلتـا دراستى كوبلاند ودكلاس-كاوي البعد المثنوي للتغيير على مداد الفصحى والعامية الواحدة.

وهنالك - على علمي - دراستان تصدتا فيها مضى لمسألة التنقل بين اللهجات العامية بالتفصيل. وأولاهما ( 1980 , 1976 , 1970 ) حيث بينت كيف يتم اكتساب النظام الصوتي للهجة فلادلفيا بأمريكا لدى الأولاد المهاجرين إليها من ثهان مناطق لهجوية وتتراوح أعارهم حتى السن ١٤ . درست الباحثة أنهاط اكتساب ٨ متغيرات صوتية التي يبين الجدول 7.7 أدناه نتائج بعضها.

الجدول 7.7 نسبة اكتساب المتغيرات الصوتية في الكلام الطبيعي للولدان المهاجرين بفلادلفيا.

|     | ت   | المتغيرا |    |      |                                          |
|-----|-----|----------|----|------|------------------------------------------|
| أُو | أو: | أُوي     | أو | أي   | النمط                                    |
| ٦٨  | ٥٢  | ٦٠       | ٤٠ | ٥٠   | مكتسب                                    |
| 44  | ٤٨  | ۲۰       | ٤٠ | 1.33 | ء جزئيا                                  |
| ••  | ••  | ١.       | ۲. | ٥,٩  | غیر مکتسب                                |
| 70  | ۲0  | ۲٠       | ۲٠ | 78   | عدد الأطفال الواجب<br>عليهم تعلم المتغير |

المصدر: Payne 1980:151

يبين الجدول 7.7 اكتساب غالبية الولدان المهاجرين لنظام العلات الفلادلفية بالكامل أو جزئيا. ولم يكتسب بعض الأطفال بعد إلا ثلاثة من المتغيرات الصوتية الخمسة ، ولكن بين لم تبين لنا فيها إذا كان أولادها قادرين على تحويل أساليبهم فيها لو تكلموا مع صدقانهم من ذوي اللهجة المهجرية التي هم عليها أو مع أولئك ذوي اللهجة الفلادلفية المحلية. (بخصوص تغيير الأساليب عند الولدان انظر الفلادلفية المحلية. (بخصوص تغيير الأساليب عند الولدان انظر مناهجها في جمع مادتها المبنية على منهج لابوف (1972 مورو) والتي كونت الإستبيانات المبوية المصدر الرئيسي لإستنباط الكلام فيها. والحدراسة الثانية قام بها ( 1985 Kerswill 1985 ) لتقصي كيفية والمحلوب طجة برغن المحلية بالنرويج عند ٣٨ مهاجراً بالغاً ريفياً من منطقة لهجة ستريل وهم من مختلف المستويات الثقافية والفئات

المهنية. وفي برغن الموقف اللغوي معقد جداً ويتضمن لهجتين فصيحتين هما بوكمال, وهي الفصحى التي يشيع تداولها في النرويج وبرغن , ونينر وسك, وهي الفصحى المقتصره على المناطق الريفية. وأما اللهجة المهجرية الريفية ستريل فأقرب إلى نينروسك في حين أن اللهجة المحلاوية في برغن فأقرب إلى بوكمال. وكلتا ستريل وبرغن عاميتان (ولمزيد من التفاصيل راجع ( Kerswill 1985:136 ). وعزل كرزويل ثلاثة متغيرات – صرفي , وصوتي , وتنغيمي. وهذا الأخير مجرد تجربة سمعية لاعلاقة لها بالإخراج الصوتي الأصيل. ويعرف المتغير الصرفي بالصرفي المعجمي , والصوتي بخفض العلة الوسطى. أظهرت النتائج العامة لدراسته مقدرة المهاجرين القرويين على اكتساب لهجة برغن والإنتقال لها. وكان اكتساب هذه اللهجة المحلية مقيداً بعوامل إجتاعية كثيرة فعلاً. وعلى العموم كان تداول مهاجري المنزلة العليا للهجة المحلية أكثر من دوي المنزلة الدنيا ( 1985:152 ).ومن بين العوامل المهمة جداً في اكتساب لهجة برغن عند المهاجرين المرتبة الوظيفية والمستوى التعليمي على الرغم من تباين تطابقها مع التغيير اللغوي. وعملي نحو أدق, بينت نتائجه ( 1985:142 ) أن التعليم والمهنة لم يخلقا أثراً واحداً في جميع المتغيرات اللغوية. فمثلاً كانت المرتبة الوظيفية والمستوى التعليمي مهمين في خفض العلة الوسطى ولم يكونا كذلك في المؤشر الصرفي المعجمي. إلا أن كرزويل – كما الأمر عند بين أعلاه – لم يبين فيها إذا كان مهاجروه قادرين على تغيير أساليبهم بحسب الفرد الذي كانوا معه يتحدثون كما اتضح من دراستنا هذه. وسبب هذا النقص اعتماده في جمع مادته على الإستبيانات المبوبة. ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط لإحدى نسائه جرى تسجيلها في أربعة مواقع كلامية: المقابلة , الحديث الجهاعي مع الأصدقاء, في العمل , وفي بيتها بالمنطقة الريفية التي جاءت منها (178:1985). وأظهرت النتائج الحاصلة أنها كانت قادرة جداً على تغيير أساليبها تبعا لذلك. ففي بيتها كانت تتكلم ستريلي , وبرغني في عملها.

ولذلك فإن دراستنا مختلفة عن دراستي پين وكر زويل من خلال حسابها لأثر المخاطب ولكنها تتفق معها في مقدرة المهاجرين على اكتساب اللهجة المحلية والإنتقال إليها. وفي الحقيقة لولا أننا قمنا بحساب دور المخاطب فيها لانطمست الصورة اللغوية الإجتماعية لاكتساب اللهجة المحلية من قبل المهاجرين ولضاعت بأكملها. فشاهدنا في الجدول 4.7 كيف أن [ء] لم تظهر إلا في أم ن فقط حيث كان المهاجر ون منغمسين في التحدث مع المحلين. وسنؤكد إنتظام هذا السلوك الكلامي وإتساقه بفحص متغيرات أخرى فيها بقي من هذا السفو.

ولايقتصر التحول فيها بين اللهجات العامية على الدراسات المهجرية. فمن الدراسات الجديرة بالذكر الدراسة التي أجراها كرزويل ( 1987 ) عن المسح اللغوي الإجتهاعي لبعض القرى المحيطة بمدينة درم بانكلترا , تحت إشراف الأستاذ تشارلز جونز وفيها سرد نتائج دراسة ميدانية سابقة له احتوت على خمسة صبيان وثلاث بنات ومنجمي مسن , جرى تسجيلهم في موقفين كلاميين اثنين: في مقابلة مع الباحث وفي جلسات جماعية مع الرفقان. وميز لهجتين ، هما لهجة درم العامية ولهجة درم الفصحى ; وعن يستخدم الأخرى معاونو الباعة , والأمناء , والباعة ; وهي لهجة فصحى ثانوية يتم تعلمها بعد البلوغ ( 1987:28 ). وتختلف فصحى درم عن الانكليزية تعلمها بعد البلوغ ( 1987:28 ). وتختلف فصحى درم عن الانكليزية المفصحى (ر.پ) أو الفصحى القومية في كونها صيغة وسطى بين

الانكليزية الفصحى وعامية درم. فمشلا تلفظ كلمات doing to الانكليزية الفصحى وعامية درم. فمشلا تلفظ كلمات mak, tak, telt, gane / في عامية درم ولا mak, tak, telt, gane / في فصيحتها. وبينت الدراسة عدم إنتقال الرواة في المقابلات إلى الانكليزية الفصحى بل إلى فصحى درم وإلى عاميتها في الجلسات الجماعية مع الرفقان, وكان ذلك في عدة متغيرات لغوية من الأصوات والصرف والمفردات والكلام المتصل.

ومن الدراسات العربية ثلاث تستحق الذكر بهذا الصدد علما أنها جميعا كانت تعنى أساساً بموضوع التغيير الذي يحصل بين الفصحى والعامية. ففي دراسة سلام ( 1980:93 ) ذات العينة من المثقفين العسرب من خمس بلدان – الأردن ، سوريا ، فلسطين ، لبنان ، ومصر – النين سجلوا في موقف كلامي واحد – المحادثات الجاعية – كان للمتغير (ق) صيغتان محبوبتان جداً ، هما الفصيحة [ق] والمدنية [ء] بهذا الترتيب. ولكن العلاقة بينها انعكست في حالتين: ففي الأولى إستحب الأردنيون [ق] على [ء] على نحو كبير وبنسبة ٢٦%في حين فضل اللبنانيون [ء] عليها وبنسبة ٧٧%. وأما السوريون والفلسطينيون والمصريون فاستخدموهما مناصفة تقريبا.

والثانية عن اللهجة الفلسطينية في المنفى الأمريكي وجرى التمييز فيها بين ثلاث فئات إجتهاعية: المدن والفلح والبدو (شراب 1981). ولفظ (ق) مختلف عندها جميعاً, فهو [ ء ] لدى المدن, و [ ك ] عند الفلح, و[ ك ] عند البدو; وتبقى الفصحى [ ق ] صيغة محايدة إذ لا ترتبط يأي فئة منها. وعلى الرغم من أن هذا الموقع مثالي لبحث التنقل بين اللهجات العامية, اقتصر شراب كما فعل لابوف لبحث التنقل بين اللهجات العامية , اقتصر شراب كما فعل لابوف لبحث التنقل بين اللهجات العامية )

الفصحى ، مها كانت هذه الصورة باهتة. وكان وصفه للتاس بين اللهجات العامية وصفا كيفيا ، وعلى نحو يشتم منه رائحة الإنعزال دون الإتصال اللهجوى ; أي أن التاس بين اللهجات العامية قليل. أو كما يقول ( 1981:152 ):

أثبت المستجيبون البدو أنهم أشد ولاء إلى لهجتهم المحكية من الفلاحين إذ لم يقم أي منهم بتدوال المستغير المدني [ ء ]. وما كانوا يستخدمونه إما الصيغة الفصحى [ ق ] أو الخاصة يهم [ ك ].

روسنشير إلى التنقل بين اللهجات العامية عند الفلح في موضع آخر من هذا الفصل).

وأخيرًا دراسة عبدالجواد ( 1981 ) عن اللهجة الأردنية التي ميز فيها بين ثلاث فئات اجتهاعية كها فعل شراب أعلاه. وعلى نحو أدق ، يكون نطق (ق) همزة عند المدن ، وكافا عند الفلح ، وكافا عند البدو. ولا ترد قافاً إلا في الفصحى. ويبين الجدول 8.7 توزيع (ق) بين هذه الفئات.

الجدول 8.7 توزيع صيغ (ق) لدى ثلاث فئات اجتماعية بعمان

|               | [ق]   | [ ]   | [ ئ ] | [ 4 ] | العدد   |
|---------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| لفئة المدنية  | 72    | 71.00 | ٤٠٥٠  | • •   | 7333    |
| لفئة البدوية  | 19.00 | 40    | ٤٥,٥٠ | • •   | * • * • |
| لفئة الفلاحية | ٤٣.0٠ | 17.0. | ٥,٥٠  | TV.0. | 2.00    |

المصدر: بتصرف عن عبدالجواد ( 77-175 , 22-1981 )

يبين الجدول 8.7 أن التحول بين اللهجات العامية وارد فعلا ولكنه محدود جداً. وتستخدم كل الفئات الإجتهاعية الصيغة الفصحى [ق] في المرتبة الثانية بعد مستغيراتها الأصلية العامية، فيها عدا الفلاحين الذين يكثرون استخدامها; وأما الصيغة المدنية المميزة [ء] والبدوية [ ك ] فتردان بالتناوب كذلك. ولكن ما من فئة واحدة تحولت إلى [ك] سوى الفلاحين ، ناطقيها الأصلاء. وتفضل الهمزة على الكاف في التنقل بين اللهجات العامية ولكن [ق] تفضل عليها معاً. (وهناك دراسة مماثلة لعبد الجواد ( 1986 ) عن الأردنية وبتركيز أشد على التهاس بين اللهجات العامية).

وأما القدر القليل للتنقل بين اللهجات العامية - سيا المدنية - في دراستي عبد الجواد وشراب, فمزده إلى تجاهلها ونسيانها لدور المخاطب المستمع الذي تؤثر بالتأكيد خلفيته اللهجوية المختلفة على المنحى الذي يغير فيه المتكلم حديثه.

أثبتنا فيها مضى حصول التغيير اللغوي نحو العامية المحلية في أساليب المحادثة في الدراسات المهجرية. وفي أساليب القراءة إنها يحدث التغيير كله نحو الفصحى بوجه عام.

وتتفق نتائجنا عن أقك التي تكون فيها الصيغة الفصيحة قطعية عند الجميع مع نتائج لابوف ( a 1972 ) وتردكل ( 1974 ) بخصوص غلبة السات الفصيحة في أشد الأساليب رسمية كقراءة المقطع وقائمة الكلمات. ولعل أحد أوجه الجدة لهذه الدراسة بهذا الصدد استخدام أسلوب الترتيل القرآني أت ق الذي أعطي خصيصاً للأميين ; وفيه كانت السمة الفصيحة [ ق ] قطعية عندهم جميعاً.

ولكن ارتباط السيات الفصيحة بأشد الأساليب رسمية ليس بالثابت دوماً. فكثير من الحالات (مثلاً العادهي 1985) تشذ عن

هذه القاعدة لعدة عوامل. ومما يشكك في صحة هذا الزعم الأدلة المستمدة من المتغيرات الأخرى في دراستنا هذه كما سنرى فيها بعد.

وباختصار كان سير الإرتصاف الأسلوبي للمتغير (ق) كالآتي. وردت الصيغ العامية [خ،ج،ء] في أساليب المحادثة على نحو رئيسي. وارتبط تفضيل [ء] على [خ] بمسألة المخاطب عموماً. فالصيغتان المهجريتان الأصليتان [خ، ج] مستحبتان في أم م في حين تفضل المحلية [ء] في أم ن. وفي أسلوب القراءة اختفت جميع المستغيرات العامية لصالح [ق] ذات الثبوت القطعي فيه.

وأخيرًا نأتي إلى موضوع الفئة الجامعية المحلية وتصرفهم الكلامي في أمن. ولا تفضل هذه الصيغة الفصيحة [ق] على عاميتها الأصلية [ء]. ومع العلم أن سلوكهم اللغوي مشابه للفئة المهجرية الوسطى في أم م بخصوص استعالهم للفصحى ، ففي أمن يكون تداولهم للصيغة الفصيحة أقل من نظرائهم المهاجرين من المنزلة نفسها. وبما يتضح من الجدول 4.7 أعلاه أن سلوكهم في (ق) صورة معكوسة عن سلوك ثاني أعلى الفئات المهجرية ، إذ يساوي استخدام السمة الفصحية [ق] عند الأخيرة استعال الأولى للصيغة المحلية [ء] في أمن.

وهذه النتيجة مهمة جداً لأنها تودي بنا إلى الإستنتاج بإنعدام أثر المحلاويين أبداً في سلوك فرط الإستصواب السابق عند ثاني أعلى الفئات المهجرية. وتتقوى هذه النتيجة أكثر إذا ما أخذنا في الحسبان تسجيل راويتين ثانويين مع شيخ عجوز محلي أمي ( + ٧٠ سنة) ، والذين لم تتجاوز علاماته على [ق] ٥ % في حين تعدت ٩١ % على [ء]. وهذا نثبت بجلاء أن الفئة الثانوية المهجرية لا تنحرف عن المعابير الكلامية للفئات المهاجرة فحسب بل عن مخاطبيهم المحليين أيضاً.

وأخيراً يجدر بنـا أن نذكـر أن المحليين لم يتحـولوا إلى لهجة المهاجرين ، ولايظهر الجدول 4.7 أعلاه أي أثر للمهجرية [ ن ] في كلامهم. ولا يقتصر هذا على الفئة الجامعية المثقفة بل يسري أيضا على جميع المحليين مهما كانت مستوياتهم التعليمية عموماً. فلم ينطق أي من المحليين العشرين المسجلين مع مهاجري بحثنا بأية صيغة مهجرية أبداً. ومما يبدو أيضا أن هذا الموقف عام في مناطق أخرى مماثلة من العالم. فلم يورد كرزويل (1985) وبورتوني – ريكاردو (1985) في دراستيهنا عن أنهاط أحاديث المهاجرين في النرويج والبرازيل لكل منها أية حالات انتقل فيها المحلاويون إلى اللهجات المهاجرة. ويظهر أن العامل المهم في هذا القبيل سيطرة المجتمع المحلى أرضاً وإقتصاديا واجتهاعيا, الخ. ويرتبط افتقار الصيغ المهجرية في كلام المحليين في بحثنا بالسطوة فعلًا. ولا حظ شراب (3-1981:152) عدم استعال المدنيين المتسيدين للمستغير الفلاحي المطعون [ك] إلا سخرية وهزوا. كما توصل عبدالجواد (2-1981:321) المذكور في الجدول 8.7 أعلاه إلى النتيجة عينها بخصوص عدم تداول رواته المدينيين للسمة الفلاحية [ك].

### 2.2.7 المقياس الإجتماعي للعمر

#### 1.2.2.7 تقدمة

تأتي أهمية العمر من دوره في تحديد التغيير الصوتي المتواصل والإستدلال عليه. وقد يحصل التغيير الصوتي المتواصل عند تلاقي محموعة عوامل مع الدليل الزمني وتأييدها به. ويربط اللغويون الإجتاعيون شواذ الإرتصاف الإجتاعي، والتايز الأسلوبي، والأدوار الجنسية بالتغيير اللغوي المتواصل عادة ( eh. 9)

Guy et 1986 : Romaine 1978 : Chambers & Trudgill 1980 : Labov al ). كما تشير بنية النواظم الشبكية ( 1982 , 1980 , 1985 : L. Milroy Milroy & Milroy ) إلى التغيير اللغوي, ولا سيها لما تكون الشبكات متراخية ومتموجة. وثمة آخرون (من مثل Bailey 1973 ) أقحموا السياق اللغوي في عملية التغيير اللغوي المتواصل. ولسنا بحاجة إلى التصدي لكل هذه الأبعاد في هذه المرحلة ولكنا سنشير إليها أنى وأيان ظهرت في باقي هذا الكتاب. وفيها يلي سنتولى مسألة العمر. في مناقشته لمسألة الزمن ميز لابوف (83 - 6,274 - 1972 a:133) بين بعـدين: الـزمن الحقيقي والـزمن الظاهر. ويعني الثاني ببساطة التدرج العمري: أي توزع السمة الكلامية عبر زمرتين عمريتين أو أكثر. ويتضمن الزمن الحقيقي السجل/ (ات) التاريخية للهجة المعنية في برهة/ (ات) معينة من الزمن. وحين التثبت من إختلاف الزمر العمرية المتعددة في استخدامها للمتغير اللغوي المعين وإسناده بالدليل التاريخي , ولنقل من سجل سبق إجراؤه قبل عشرين سنة أو أكثر , فعندها يمكن التحقق من أن التغيير اللغوي متواصل. ولما ينعدم الدليل التاريخي فلا يكون الوضع الفعلي آنئذ تغييراً لغويا متواصلاً بل تدرجا عمريًا.

وفي مدينة نيويورك تم التحقق من التغيير الصوتي المتواصل بخصوص البعد الزمني بمقارنة مادة الزمن الظاهر مع أربعة سجلات تاريخية للزمن الحقيقي ترجع حتى عام ١٨٩٦. وفي مارثز فينيارد جرى ذلك بمقارنتها مع دراسة قبلها بحواي ٣٠ عاماً. ولإيضاح هذه النقطة يبين الجدول 9.7 أدناه تمركز (أي) و (أو) في مارثز فينيارد.

الجدول 9.7 نسب تمركز (أي) و (أو) بالعمر في مارثز فينيارد

| (أو) | (أي) |                 |
|------|------|-----------------|
| **   | 40   | أ ١. فوق ٧٥ سنة |
| **   | ٣٥   | ۲۰۱۲ – ۲۰ سنة   |
| ٤٤   | 7.7  | ب ۲۰۱۲ – ۲۰سنة  |
| ٨٨   | ۸۱   | ۲ . ۳۱ – ۶۵ سنة |
| ٤٦   | ۳۷   | ج ۱۶ - ۳۰ سنة   |

الصدر: 279: Labov 1972 a

يبين الجدول 9.7 أن التمركز – [ أي , أو ] · يزداد اضطراداً مع العمر الصغير. ويبلغ أقصاه عند الزمرة العمرية , ب. ولما لم يكن هنالك ذكر للتمركز في السجل التاريخي لمارثز فينيارد قبل ٣٠ سنة , وبمقارنة هاتين النقطتين من الزمان – أي دراسته ذاته والسابقة لها – أكد لابوف استنتاجه بشأن حصول التغيير الصوتي المتواصل في لهجة الكروميين فيها يتعلق بذينك المتغيرين.

وأدخلت كافة الدراسات تقريباً التي اتبعت لابوف ( a 1972, 1966, 1966, 1966 ) العمر من بين مقاييسها الإجتماعية (ومنها تردكل 1971; ماكولي 1977; ل. ملروي 1980; هاريس 1985; العادهي 1985; الخ). ولكن لم توفق جميعها في إيجاد السجلات التاريخية اللازمة لتدوين التغيير الصوتى المتواصل أو الحصول عليه.

2.2.2.7 المتغير (ق) والعمر في دراستنا 1.2.2.2.7 الغرض من التحليل ومداه

يرمي تحليل القاف بالعمر إلى إدراك غايتين. ففي إحداهما نبغي,

كما الحال عند لابوف (a 1972), تبيان امكانية حصول التغيير المتواصل، ويمكن إحراز هذه الغاية بمقابلة نتائجنا العمرية مع وصف كانتنو (1936) للجولانية قبل الهجرة في مرتفعات الجولان لنصف قرن خلى. وثانيا نريد أن نرى فيها إذا كانت الفئة العمرية الكبيرة تمتلك الطيف الكامل للتغيير الأسلوبي كالفئة الصغرى، ولا سيها تكيفها مع مختلف مخاطبيها.

2.2.2.2.7 عرض النتائج عمريا ووصفها يبين الجدول 10.7 المتغير (ق) بالعمر والأسلوب.

الحدول 10.7. نسب المتغير (ق) بالعمر والأسلوب

| أتق       | أقك       | أمن             | أررأ        |       |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|-------|
| کبار شباب | کبار شباب | كبار شباب       | كبار شباب   |       |
| 1 40.77   | ١٠٠ ١٠٠   | YY.0. 7         | 19.20 7.70  | [ق]   |
| •••       | •••       | 35.7 .4.00      | 1.188.      | [+]   |
| 37.3      | ***       | 11 V4.Y.        | Y£ , £7. YY | [ک]   |
| •••       | *** **    | · . V · 17 . 17 | ٥٠٠٠ ١٦     | [ج]   |
|           |           | 1777 1177       | 7A31 5007   | مجموع |

يبين الجدول 10.7 بوضوح تمايز الزمرتين العمريتين في أسلوبي المحادثة دون القراءة. ففي أم م يفترق الشبان عن الكبار على مستغيرين ويتشابهون على اثنين غيرهما. والمستغير الفصيح [ق] صورة مقلوبة عن المهجري العامي [ج] بخصوص تقاطعها مع العمر: فيستخدم الصغار [ق] بقدر ما يستخدم الكبار [ج]، ويصح

العكس من حيث تساوي استخدام الصغار لـ [ ج ] مع [ق] عند الكبار. والصيغة الوحيدة المرغوب بها هي المهجرية [ ك ] , ولا فرق بين الزمرتين في هذا الشأن. وأما الصيغة المحلية [ ء ] فمهملة عند الجميع. ولكن الصغار يتميزون عن الكبار في أم ن على جميع البدائل. فيفضل الكبار [ ك وج ] على [ ق وء ] تفضيلاً ساحقا في حين ينقلب الموضع لدى الصغار باستحبابهم [ء] و [ق] بهذا المترتيب. وبمعنى آخر، حافظ الكبار على سلوكهم الكلامي في أم م و أم ن دون تعيير، وأما الصغار فلا. وأخيراً أق ك وأت ق، ففيها تتسبب رسمية هذين الموقفين بقطعية استعال الصيغة الفصيحة [ق], وهنا تتساوي المزمرتان بهذا الشأن فيهاخلا ما نسبته ٤ % , من استخدام الصيغة العامية المهجرية [ك] عند الكبار.

## 3.2.2.7 مناقشة النتائج وتفسيرها

في هذا القسم تسترعي اهتهامنا نقطتين: وهما ( ١) مسألة التغيير الصوتي المتواصل و ( ٢ ) طبيعة التغيير الأسلوبي ومداه.

فبالنسبة للأولى، تبين المادة الملخصة في الجدول 10.7 أعلاه ازدياد ظاهرة اللهونه (أي ورود [ق]) والهمزنة (أي ورود [ء]) عند الصغار في أسلوبي المحادثة أم م وأم ن مقارنة مع الكبار. ويتضمن هذا أيضا أن تطبيق الاستحناك (أي ورود [ ن ]) والإصطكاك (أي ورود [ ج]) أكثر تكرارا عند الزمرة الكبرى من الصغرى. وإذا ما قارنا صورة الزمان الظاهر هذه مع عبارة كانتنو (8-1936:27) التالية:

لا نعثر للقاف أثراً ... في لهجات البدن التي تخرج القاف فيها (وفي الواقع هي كاف) من المخرج الحنكي للكاف ذاته,

# ويشكل هذان الساكنان زوجاً واحداً.

كان الدليل على التغيير المتواصل ثابتا وقاطعا. ويتجلى ذلك بظهور الصيغتين المجهولتين سابقا في الجولانية وهما الفصيحة [ق] والمحلية [ء]. ويمكننا الإطمئنان بالقول بتحاين دخول [ق] في الجولانية مع افتتاح المدراس الحكومية منذ ١٩٥١فصاعداً لما كان الناس يعيشون في مرتفعات الجولان وأما دخول [ء] فظاهرة حصلت بعد الهجرة حتما ونشأت نتيجة للتهاس اللهجوي بين اللهجة المهجرية والمحلية منذ حزيران أو بعده.

والآن إلى بعض التعليقات التي تستدعيها منزلة البدائل المهجرية الأصلية. أولا المستغير المهجري الفرعي [ج]; وهذا سيختفي في وقت غير بعيد إذ يستخدمه الصغار أقل من الكبار بكثير. كما أن وروده عند بعض المهاجرين من الثانويين والجامعيين كان إما منعدماً أو أقل من 1 %. وأما عند صغار المهاجرين الباقين فكان تكراره أقــل من [ق] و [ك] في الـكلمات ذاتهـــا رغم تنـــاوبـــه معهما فيها. ولقد قمت بتدقيق جميع الكلمات التي تحوي [ج] في مادتنا ووجدت أن الزمرة الصغرى كانت تفضل في كل حالة الألفاظ الأخرى بـ (ق) و [ك] على [ج] أو لم تكن لتستخدمه أبداً . وكـان الكبار على العكس إذ فضلوا لفظ [ج] على غيره فيها. ولكن هنالك كلمة واحدة كانت تلفظ بـ [ج] على نحو شبه قطعي عند جميع الأفراد - وهي [ جاسم ] ومقابلتها الفصيحة [ قاسم ]. وبالنسبة لاستخدام [ ن ] , فسيستمر , خلافا للجيم , إلى جانب [ق] و [ء]. ومن الصعب التنبؤ بطول مدة بقاء [ك] في موقف التاس اللهجوي الجديد ولكن من المؤكد استخدامها كمستغير أسلوبي فيها يتعلق بالشبان. وبمعنى آخر سيقتصر استعمال

[ ن ] عموماً على المواقف الكلامية بين المهاجرين أنفسهم في حين أن [ ء ] بين المهاجرين والمحليين. كما سيستمر استعمال [ ق ] معهما في كلا الموقفين.

والنقطة الثانية التي ينبغي ذكرها في هذا القسم هي توكيد ودعم وجود التغيير الصوتي المتواصل وتثبيته على مستوى الزمن بخصوص. ناظم فرط الإستصواب الطاهر في السلوك الكلامي للفئة الثانية العليا التي صادفناها آنفا , وكانت مؤشراً على الظاهرة ذاتها أيضا.

وأما عن طبيعة التغير الأسلوبي ومداه من حيث تقاطعه مع العمر ، فيظهر الجدول 10.7 أعلاه بجلاء أن المدى الأسلوبي للزمرة الكبيرة أضيق من الصغيرة. ففي أسلوبي المحادثة لا تميز الكبرى في استعالها للبدائل الصوتية الملائمة بين التكيف مع محادثيهم من المهاجرين أو المحليين. فلم يتغير سلوكهم الكلامي في أم ن عن أم م أبداً ، أي أنهم لا يحسون بأثر المخاطب. وأما الصغرى فعلى العكس ، فيختلف تصرفهم في كلا الأسلوبين كها يبدو من مجاميع العكس ، فيختلف تصرفهم في كلا الأسلوبين كها يبدو من مجاميع نسبهم: فالصيغتان المهجريتان [ئ] وإج] ذاتا ورود ساحق عندهم في أم م ولكنها تستبدلان بالمحلية [ء] والفصيحة [ق] في أم ن والفروقات بين الأسلوبين ذات قيمة كبيرة جداً فعلاً.

وهنالك العديد من الأبحاث اللغوية الإجتماعية التي أثبتت عجز الكبار مقابل الصغار عن تكييف عاداتهم الكلامية العامية أو اكتساب اللهجة المضيفة الجديدة. ففي بحثه عن المهاجرين الفلاحين في برغن بالنرويج، وجد كرزويل ( 1985:132 ) أن العمر تفاعل تفاعلا كبيراً مع الضغط اللهجوي على تكييف المرء لكلامه. وعلى نحو أدق، قام المهاجرون الشبان الذين أتوا إلى برغن وهم صغار بتكييف كلامهم بدرجة أكبر من القادمين إليها وهم كبار. وكما يقول:

ربها كان المهاجرون الستريليون الذين وصلوها وعمرهم صغير نسبياً (حتى ١٦ - ١٧) يشعرون بضغط قوي جداً عليهم لتكييف كلامهم باتجاه لهجة برغن ... ولذلك كانوا يستجيبون بتعديل كلامهم تعديلا أكبر من أولئك الذين انتقلوا إليها فيها بعد بكثير.

وأضحت بورتوني - ركاردو ( 1985: Ch. 8 ) في بحثها عن اكتساب مهاجري القرى للهجة مدينة برازيلانديا في البرازيل ، التي قامت فيها بتحليل أربعة متغيرات لغوية, كيف كان الشباب ( ١٥ - ٢٥ عاما) الذين انتقلوا إلى المنطقة وهم طفالي يبدون مهارة أعلى من البالغين بكثير في إتقان السات الكلامية المدنية الفصيحة. وكانت نسبة الصيغ المدنية التي حصل الشبان عليها في كل متغير لغوي أعلى من الكبار.

وللعمر أهيته أيضا عند الأطفال في اكتسابهم للهجات الجديدة. فأظهرت دراسة ( 6 - 1980:154 , 1980 ) عن الأطفال المهاجرين إلى فلادلفيا مقدرتهم على تعلم نظام علل لهجة فلأدلفيا حتى السن ١٤ . وعلى الرغم من عدم وجود فروق مهمة بين الزمر العمرية المختلفة لأولادها, فقد اعتبرت السن ٨ الحد الفاصل في هذا الشأن.

وهنالك دراسة عن نشوء اللهجات في برترسك - إحدى المجتمعات الكلامية بشهالي السويد - أجرتها ( Thelander 1982 ) ، وكانت عينتها مكونة من ٥٦ فردًا جرى تسجيلهم في ثلاثة مواقف كلامية: المقابلة والجلسات الجهاعية مع الغريب وبدونه. ووجدت أنهم كانوا يخالفون استعالهم للصيغ الفصيحة والعامية للمتغيرات الإثني عشرة على نحو لايمكن وصفه بالفصيحة البحتة أو العامية البحته ،

بل كان خليطاً بينها. وعلى ذلك أطلقت اسم الفصحى الإقليمية , وهي مزيج بين الصيغ العامية والفصيحة على نحو تضميني. فمثلاً تكون الصيغة الفصيحة للضمير (هم) في برترسك هي dâmm والعامية مقتله ولأداة النفي (لا) inte بالفصحى و int بالعامية. والآن يكون الاستعال الفصيح بجمع الصيغ الفصحى معاً في حين أن الإستخدام العامي بالصيغ العامية. وأما الاستعال الفصيح الإقليمي فوسط ويجمع الفصيحة شهم والعامية int ، وهكذا. وكان للعمر أثر بارز في استخدام أية لهجة منها. فوجدت ثلاندر (3 – 80 : 1982) أن الزمرة الكبيرة بمن يتجاوزون ٥ عاماً كانت تستخدم اللهجة العامية دوماً في الأساليب الثلاثة ، وكانت الزمرة الصغرى بمن لهم ٢٠ عاماً من العمر والمكونة من ٨ طلاب تستعمل الفصحى الإقليمية دوماً , وأما من هم دون ٤٠ من العمر فكانوا يخالفون اللهجتين الفصحى والفصحى الإقليمية في كلامهم. (وعموماً لم يكن الأسلوب مها بهذا الشأن عند جميع الأعهار).

وأما الأبحاث اللغوية الإجتهاعية العربية فالدليل منها على أثر العمر خصوصاً في التكيف بين اللهجات معدوم فعلاً. ولكن هنالك إشارة وجيزة في دراسة شراب (3 - 142 1981) عن اللهجة المدنية. الفلسطينية بشأن عدم تحويل الكبار لكلامهم نحو اللهجة المدنية. وكما يقول:

... لم يحاول الـرواة الفلاحون الكبار استخدام المستغير المدني [ ء ] أو ما سواه من سهات اللهجة المدنية.

وهذا لاينطبق على الصغار منهم الذين تحولوا إلى اللهجة المدنية , وسنشير إليهم في أحد الأقسام التالية من هذا الفصل.

وبالرغم من تراكم الأدلة من دراستنا وغيرها بخصوص تمايز

سلوك الصغار والكبار في اكتساب الصيغ العامية الجديدة أو تكيفهم نحوها, فإننا لا نستطيع في دراستنا على الأقل تحديد العمر الفاصل الذي ينقطع بعده تعلم المهاجرين للهجة الدمشقية المستضيفة بدقة. فاقتصرت دراستنا في عينتها على أولئك الذين انتقلوا إلى المجتمع المضيف من ذوي السن الصغير أو الكبير. فليس لدينا معلومات عمن أعهارهم بين ١٣ و ٤٠ عاما. ولكن أدلتنا توحى بأن السن ١٢ ليس بعائق أمام إكتساب الجديد من العادات الكلامية. كما أننا لم نجد فروقا بين الواصلين في سن الثالثة أو الثانية عشرة من العمر. ووجد كرزويل أن المهـاجرين الذين وصلوا برغن في سن ١٨ استطاعوا اكتساب اللهجة الجديدة أو المضيفة. وأخيرًا ينبغي الإشارة إلى أن العمر بذاته ليس العامل الوحيد المسؤول عن اكتساب الصيغ الكلامية الجديدة عند الكبار (ولنقد هذا الموضوع انظر (Fudge 1987) والآن نأتي إلى المسألة الثانية التي ننظر فيها بخصوص طبيعة ومدى التغيير الأسلوبي وعلاقتها بالعمر في بحثنا , وهي أسلوبا القراءة. فخلافا لعجز الكبار عن الإنتقال إلى اللهجة المحلية مع المحادثين المحليين في أم ن , استطاعوا في أ ق ك وأت ق من التحول إلى الفصحى. وفي هذا الخصوص تساوى الكبار والصغار في قطعية استخدام الصيغة الفصيحة [ق]. وتحقق لنا من استخدام أتق فائدة كبيرة; ففي العديد من الدراسات اللغوية الإجتباعية كان يترتب عن مشكلة الأمية عند كبار الرواة عدم إعطاء إختبارات القراءة لهذه الشريحة من الناس ( Al-Amadihi 1985; L. Milroy 1980:100 ). وعلى الرغم من حل هذه الإشكالية في دراستنا هذه فينبغي التنويه إلى أن ذلك حل جزئي لأنه كان هنالك من الكبار من لم يكن قادراً على ترتيل وإستظهار أي شيء.

# 3.2.7 المقياس الإجتماعي للجنس

#### 1,3,2,7 تقدمة

من أمتع أوجه البحث اللغوي الإجتماعي انعكاس الفروقات الجنسية في الإستخدام اللغوي. ومنذ أطلق لابوف ( 1972 م. 1966 ) دراسته الرائدة عن لهجة نيويورك تكاثرت الأبحاث عن الجنس لدرجة أنه ليس بمقدور عمل وحيد – ودعك من عملنا هذا – مراجعتها جميعاً. ولذلك فما سأقوم به هنا هو اصطفاء النزعات والنواظم العامة التي جرى اكتشافها فيها مضى بهذا الصدد.

فالمسألة المركزية في تمايز كلام الجنسين تكمن في استعمال الصيغ الفصحى والعامية. والإعتقاد الشائع هو تفضيل النسوة للأولى على الأخرى. وكما يقول لابوف ( 243: a 1972 ):

إن للتراصف الإجتهاعي للمتغيرات الثابتة منحى منتظهاً... ففي الكلام الحريص تستعمل الإناث الصيغ المطعونة أقل من الحرجال... فهن أشد حساسية منهم بأنهاط الرفعة... وتأكدت هذه الملحوظة ما لا يحصى من المرات.

والـدراسات اللغوية الإجتماعية التي أيدت هذا المبدأ كثيرة. فمثلا وجـد ( Wolfram 1969 ) - وهـو من أوائل اللغـويين الإجتماعيين الـذين أعادوا دراسة لابوف في البيئة الأمريكية أن النساء في دترويت كن يستخدمن اللفط الرفيع للراء أكثر من الرجال، وهذا مانبينه في الجدول 11.7 أدناه.

الجدول 11.7 نسبة انعدام [ر] بالطبقة والجنس في دىرويت.

| النساء | الرجال | الطبقة الإجتاعية |
|--------|--------|------------------|
| 1      | ٣٣.٣٣  | متوسطة عليا      |

| ٣٠٠   | ٤٧.٥٠ | متوسطة دنيا |
|-------|-------|-------------|
| ۰۸.۰۰ | ۸۰٬۰۰ | عهالية عليا |
| ٦٨.٢٠ | ٧٠,٠٠ | عالية دنيا  |

المدر: Wolfram 1969:117

يبين الجدول 11.7 أن النساء يلفظن في كل حالة الصيغة الوضيعة للراء أقل من الرجال. وبمعنى آخر ، فهن أشد إحساساً بالكلام الرفيع من الرجال.

وفي دراسته عن لهجة نورج بانكلترا وجد تردكل ( 1974 ) النمط العام ذاته للتهايز الجنسي في معظم المتغيرات اللغوية التى قام بفحصها. وهاكم المثال التالي الذي يبين نتائجه على المتغير ( ng ) في الجدول 12.7 أدناه.

الجدول 12.7 نسب ( ng ) بالطبقة والأسلوب والجنس بنورج،

| .33.0 | 3 . 3 | 5     |        |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|
| أع    | أر    | أقم   | أقك    |       |
| ٠٣١   | ٤٠٠٤  | • • • | • • •  | طمو ر |
| • • • | • • • | •••   | •••    | ن     |
| • 17  | • ۲۷  | ٠٢٠   | •••    | طمد ر |
| • 77  |       | • ١٨  | •••    | ن     |
| .90   | ٠٨١   | -11   | * * *  | طعع ر |
| • ٧٧  | ٠٦٨   |       | •11    | ن     |
| .97   | .91   | 73.   | • 7 8. | طعو ر |
| ٠٨٨   | ٠٨١   | . 57  |        | ن     |
| 1     | 1     | 1     | .77    | طعد ر |
| 1     | •97   | ٤٥٠   | .17    | ن .   |
|       |       |       |        | U .   |

المصدر: تردكٰل 1974:94

يبين الجدول 12.7 أن النساء النورجيات عموماً يستعملن الصيغ المطعونة أو العامية أقل من الرجال. ويستثنى من ذلك نساء الطبقة الوسطى الدنيا اللاتي يستخدمن الصيغة اللارفيعة [ن] في أع أكثر من الرجال، وينبغي العكس. وغض تردكل من قيمة هذا الفرق لكونه لا يمثل الأمر تمثيلاً سليهاً إذ لم ترد إلا كلمات قليلة في هذا الأسلوب. ويفسر هذا أيضا زيادة الصيغة العامية [ن] عها يتوقع لها في أقم وأر مقابل أع في كلام الذكران من الطبقة نفسها.

وفي تفسيره لتفضيل النساء النورجيات للكلام الفصيح على العامي أورد تردكل ( 95-94 با 1974 ) سببين , يمكن ايجازهما بهايلي: أولا النساء أوعى بالمنزلة الإجتاعية وأدرك للأهمية الإجتاعية للإستعال اللغوي نظراً (١) لوضعهن الإجتماعي القلق والتابع للرجال و ( ٢ ) لتحديد مراتب الرجال بوظائفهم والنساء بمظاهرهن. ولذلك فالكلام هو أحد الوسائل المعوضة للإشارة إلى المرتبة الإجتماعية عندهن. وثانيا إن ارتباط الكلام العامي بثقافة الطبقة العالية التي تشتهر بخشونتها وغلظتها كصفات ذكرية محبوبة مما يجعل النساء يبحثن عن بدائل لها فيفضلن الرفعة والنعومة التي تصطحب قيم الطبقة الوسطى. ومن الطبيعي ألا ينفي أي من هذين السببين أو يستنفد ، كما أقر بذلك تردكل ذاته ، مختلف الإحتمالات الأخرى أيضا. (ولحلول واقتراحات أخرى انظر Wardhaugh 1986: 308-12 ). وتكررت حساسية النسوان بالكلام المطعون في كثير من الأبحاث اللغوية الإجتباعية في المدن البريطانية متل غلاسكو ; L.Milroy 1980 ; Milroy & Milroy 1978) وبلفاست ( Macaulay 1977). Harris 1985 ), وغرب يوكشر با فيها هدرسفيلد وبراد فرد وهالفاكس (Petyt 1985) وردنع (Cheshire 1982), السخ. ففي

جميعها كان الرجال يستحبون الكلام العامي أكثر من النساء.

وهناك مناطق من العالم لم يكن فيها للتهايز بين الجنسين في الإستخدام اللغوي أهمية أبداً. ففي البلدان الاسكندنافية كان هذا . هو الموقف عموما. فمثلا لم تجد ( Thelander 1982 ) في دراستها عن برترسك - إحدى المجتمعات السويدية الشالية - أية فروقات جنسية مهمـة على ١٢ متغيرًا وفي ثلاثـة أسـاليب. وكـما تقـول ( 83 :1982 ) : أُوأَمَا جنس المرء... فذو أهمية فرعية فيها يتعلق باستخدام اللغة. وفي بحث كرزويل ( 160 , 2 - 151 , 8 - 132 - 8 , 151 ) عن كلام المهاجرين الريفيين في برغن بالنرويج تكرر النمط ذاته ; فلم يجد أية فوارق جنسية قيمة في جميع متغيراته اللغوية الثلاثة التي استمدها من الصرف والأصوات المفردة (خفض العلة الـوسـطى) والتنغيم (إدراك النغيمة). وكان المتغير الصرفي يشتمل على ٢٣ متغيرًا فرعياً دمجت كلها معا تحت اسم (المؤشر الصرفي المعجمي). ولا ندري أمرد هذه المسألة إلى الطبيعة التكافؤية للمجتمعات الاسكندنافية. وهذا الإحتمال مما لم يذكره أي منها.

وفي أجراء أخرى من العالم الصورة مختلفة عاماً. فمثلاً كانت نواظم التبايز الجنسي مقلوبة بالكامل في البرازيل كما تبين من بحث بورتوني – ركاردو ( 1985 ) عن المهاجرين القرويين الذين انتقلوا إلى المركز المدني المسمى ببرازيلانديا والذي يبعد ٤٣ كم عن برازيليا حيث تنحى الكلام العامي الأصلي أمام الكلام المدني الفصيح. ووجدت في تحليلها لأربعة متغيرات لغوية أن الرجال كانوا في الريادة مخصوص اكتساب أشكال الكلام المدني الجديد. وأوجزت هذا الموقف بقولها ( 1985:213 ):

كنا نجادل في هذا البحث... أن المهاجرين الذكران هم رواد عملية التلاؤم مع المحيط المدني الجديد ، بالإضافة إلى كونهم أكثر تعرضاً إلى الثقافة الرئيسية من النساء المهاجرات. ويمكن اعتبار قاعدة ت ف ف – ا (توافق الفاعل والفعل في جمع المتكلم) أحسن المتغيرات اللغوية الأربعة التي أدخلناها في دراستنا هذه تصويراً وتشخيصاً لهذه المسألة.

وبالنسبة لأدلة التايز الجنسي من الأبحاث اللغوية الإجتاعية العربية، فهذه يمكن القول عنها بأنها غير محسومة في أحسن أحوالها ومضللة في أسو إها. وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو أنه على الرغم من ظهور سبع (والآن أكثر حتماً) دراسات عن المجتمعات العربية في هذا الميدان إلا أن ثنتين منها تجاهلتا الجنس كلية (Al-Amadihi 1985; Holes 1980,1981,1983,1987) ولم يدخل العهادهي إمرأة واحدة في عينته. وأما الدراسات الخمس الأخرى وهي شمت (1974), الحسن (1978), سلام (1980) شراب (1981) وعبد الجواد (1981) – فلم تفلح في رأيى في التدليل على المدور المدقيق للنساء استخدام اللغة وتغييرها في بلاد العربان. ولئن كنت سأنتهز الفرصة كلها أتيحت لي في الإشاره إلى هذه الأبحاث فيها بعد ، فإني سأقتصر هنا على مثال واحد من الحسن (1978) ).

وعالجت هذه مشكلة الإختلاف اللغوي في إسم الإشارة بالعربية من منظوري نظريتي التضمين والإختلاف. وفي عينة البحث المكونة من ٩٠ فردًا مثقفًا من خمس بلاد عربية- سوريا وفلسطين ولبنان والأردن ومصر- لم يكن تمثيل الجنسين متساوياً إذ كان عدد النسوة فيها ١٧ فقط. ونلخص في الجدول 13.7 أدناه توزيع الصيغ الفصيحة

والعامية لضمير الإشارة (هذا) بحسب الجنس والأسلوب والجنسية. الجدول 13.7 نسب (هذا) بالجنس والأسلوب والجنسية

| المثقفين | مع غير أبناء البلد المثقفين |       |     | مع أبناء البلد المثقفين |         |   |        |
|----------|-----------------------------|-------|-----|-------------------------|---------|---|--------|
| ٦        | ع                           | ف     | ٩   | ع                       | ف       |   |        |
| ٤٧       | 17. • 7                     | ۸۲،۹۸ | 140 | ۱۷،۰٤                   | ۸۲.9٦   | ر | الأردن |
| 11       | ١٠٠,٠٠                      |       | ١٠  | 4                       | ۱۰،۰۰   | ن |        |
| 1        | 91                          | 9     | 177 | ۸۲.۸۸                   | 17.17   | ر | مصر    |
| 77       | ١٠٠,٠٠                      | • • • | ۱۹  | ٨٩ . ٤٨                 | 10.07   | ن |        |
| ۸۰       | ٣٥.٠٠                       | ٦٥,٠٠ | • • | •••                     | •••     | ر | سوريا  |
| 77       | ۸۷۰۸۸                       | 17.17 | • • | • • • •                 | • • • • | ن |        |
| ٧٤       | ۸٥.١٤                       | 18.47 | • • | • • •                   | •••     | ر | لبنان  |
| ٣        | ١٠٠,٠٠                      |       | ••  | •••                     | •••     | ن |        |

المصدر: بتصرف عن (El-Hassan 1978 ). والأرقام من الجداول 31. 25,15,13,3,1

يبين الجدول 13.7 أن العربيات المثقفات يستعملن الصيغة الفصيحة لإسم الإشارة أقل من الرجال في كل حالة. وهذا مما حدا بالحسن (53 :1978) إلى الإستنتاج الآتي:

بينها توجد فروقات لغوية بين الجنسين في العالم العربي , إلا أن الدليل المعروض أعلاه يوحي بأن المثقفات العربيات لسن بمن يبتدىء التغير اللغوي. ففي كل حالة تقريبا كان السرجال وليس النساء - هم الذين يستعملون الصيغ الفصحى ويقتربون من الطرف العلوي للموصول اللغوي

(اللهجة الفصحي) بحدة أكثر.

وأخيراً بم تسهم ما تتضمنه أنهاط التهايز الجنسي للإستخدام اللغوي؟ في مسألة التغيير اللغوي مباشرة. وأغلب الظن أن النسوان هن البوادي والرائدات فيه (4-301: 1972 a 301-97; Labov 1972 a (6-) و هن البوادي والرائدات فيه يبويورك مثلاً يبدو أن المتغير (6-) و ببساطة العلة القصيرة المشتدة / aeh / كها في pass " يمر" و مستفيرات موتية تتراوح على سلم الإرتفاع من أعلاها [i] إلى مستغيرات صوتية تتراوح على سلم الإرتفاع من أعلاها [i] إلى أوطاها [a:] (27 a 302). ولما قام لابوف (302 a 302) بمقارنة نسب الرجال والنساء على ذاك المتغير، وجد أن أعلى الصيغ الواردة في الكلام العفوي كانت تستخدمها النساء ولكنهن تحولن في أسلوب قائمة الكلمات تحولا أكثر من الرجال إلى الطرف العالي للموصول اللغوي (أي الصيغ الواطية), وكها يقول لابوف (1972 a: 301):

تستعمل النساء أشد الصيغ ارتفاعاً في كلامهن العفوي بالندات. وأما في الرسمي فتزداد حدة تصحيحهن نحو الطرف الآخر.

ولكن لا ينبغي أن تكون النساء دوماً هن الرائدات عموماً في كل حالة من حالات التغيير الغوي. وقد جادل في ذلك لابوف (1972 a:303) جدالاً صادقاً بقوله:

إن سن مبدأ عام عن قيادة النساء لعملية التغيير اللغوي دوماً مغالطة كبيرة... والتعميم السليم هو أن النساء لا يقدن التغير اللغوي... بل أن إختلاف الجنسين في كلامها ذو دور كبير في آلية التطور اللغوي على الأغلب.

وفي مارثــز فينيارد مثــلا ( 303 ،1972a ) كان الـرجــال – وليس

النسوان – هم الذين قادوا على نحو رئيسي عملية تمركز العنصر الأول للمزدوجين/ أي/أي/و/أو/. وتزخر الأدبيات بحالات مماثلة كثيرة وسنشير إلى بعضها فيها بعد.

والآن بعد هذا العرض الوجيز يمكننا السير لتحليل القاف في اللهجة المهجرية.

## 2.3.2.7 المتغير (ق) والجنس

### 1.2.3.2.7 غرضه ومجاله

يرمي تحليل القاف جنسياً في دراستنا إلى إنجاز عدة أغراض. فأولاً استكشاف الفروقات اللغوية بين الجنسين من المهاجرين. وثانيا للتأكد في حال وجود الفوارق هذه من: من الذي يحول سلوكه اللغوي أكثر – الرجال أم النساء؟ وثالثا لمعرفة أهمية الفروق الجنسية في كلام المهاجرين عموماً في تصعيدها للتغير اللغوي نظراً لتناقض نتائج الفوارق بين الجنسين في الأبحاث المهجرية لتناقض نتائج الفوارق بين الجنسين في الأبحاث المهجرية ( Bortoni-Ricarado 1985; Kerswill 1985; Payne 1980). وأخيراً لرؤية إمكانية تأييد نتائج مادتنا للدراسات اللغوية الإجتاعية العربية.

ولسنا بحاجة إلى القول بعدم كفاية النتائج المستمدة من هذا المتغير وحده لحسم الأمور السابقة. ولذلك فكثير من المزاعم التي سندلي بها فيها يلي ستعتمد, في تقويتها وإضعافها سواء, على مختلف الدلائل التي سنتوصل إليها في تخليل المتغيرات الأخرى في الفصول الآتية.

2.2.3.2.7 الجنس والثقافة 1.2.2.3.2.7 عرض النتائج ووصفها

يعرض الجدول 14.7 أدناه نتائج (ق) بالثقافة والأسلوب والجنس.

الجدول 14.7. نتائج (ق) بالثقافة والأسلوب والجسن

|       |       | ن       | ۲. أم |       |          |        |        | ۱.أمم      |
|-------|-------|---------|-------|-------|----------|--------|--------|------------|
| [ج]   | [ک]   | [*]     | [ق]   | [ج]   | [ک]      | [4]    | [ق]    | ,          |
| ٤.٧٠  | ٠٠.٧٢ | ۲.۷۸    | 76.97 | 7.74  | ٧٠.٩٢    | • • •  | ١٧.٤٠  | أر         |
|       | ٧٠١٨  | ٨٠,٠٠   | 17.77 | ٤.٤٤  | 70.YA    | rx.1   | 3.15   | ن          |
| •••   | 77.Y  | 01.07   | £1.1Y | V.0.  | Y4 . VA  | 1.1.   | 11.11  | ب ر        |
|       | ١٠.٤٠ | V4 . 1A | 1     | T.A.  | AY . • A | 47     | A.Y.   | ن          |
| ٠.٣٦  | ۲۳. ۰ | 17.78   | A1.18 | 7.30  | ٨٠.٠٢    | 7.3.   | **.**  | <i>ث</i> ر |
|       | • • • | Y1.+1   | 37.37 | 11.17 | ٠٨، 3٢   | • • •  | 37.77  | ن          |
| •••   | ١.٥٠  | 27. 173 | 33.00 | 7.70  | ٠٠. ٣٢   | ٠.٤٢   | ۸۲.۰۲  | ج ر        |
| • • • | ٠.٣٨  | Y+ , £7 | 71.17 | 33.7  | ٧٠.٤٠    | · . £A | AF. FT | ن          |
| 1.17  | ۶۵.٠  | ٧٤.٠٢   | 48.44 |       | • •      | • •    | ••     | ع ۱ د      |
| • • • | •••   | VE . 77 | 37.07 |       | • •      | ••     | ••     | ن          |

|    |     | ئ  | ع . أتو |     |     |     |    | ٣ . أقك |
|----|-----|----|---------|-----|-----|-----|----|---------|
|    | • • | •• | ١       | • • | ••  | ••  | •• | أر      |
| •• | ••  | •• | ١       | ••  | ••  | ••  | •• | ن       |
|    |     |    |         | • • | • • | • • | 1  | ب ر     |
|    |     |    |         | • • | • • | ••  | 1  | ن       |

|  | ••  | •• | 1   | <i>ث</i> ر |
|--|-----|----|-----|------------|
|  | • • |    | ١   | ن          |
|  | • • | •• | 1   | ج ر        |
|  | ••  | •• | ١٠٠ | ن          |

يبين الجدول 14.7 بجلاء إختلاف المستغيرات اللغوية في توزعها بحسب الجنس عبر الفئات الإجتاعية والأساليب الكلامية. ففي أم م تفضل [ك] على [ق]، وهذه الأخرى على [ج] في حين تكون [ء] مهملة عند الجميع. وهنالك إنشقاق في الفئات الإجتاعية إلى ثنتين: فئة دنيا (الأمية والإبتدائية) ووسطى (الثانوية والجامعية) وتكون الفوراق بين الجنسين ضمن كل فئة من هذين التجمعين الكبيرين قليلة جداً لدرجة أنها لا تصلح لإستخلص النتائج منها بخصوص فيها إذا كان الجنس سيفضل السمة ع. وأما الفرق الكيفي بين نسب الرجال والنساء على الصيغة الفصيحة [ق] لصالح الذكور، الرجال، ويستثنى منهن الثانويات اللاقي يعود ارتفاع [ج] عندهن إلى قلة الرجال، ويستثنى منهن الثانويات اللاقي يعود ارتفاع [ج] عندهن إلى قلة الكلمات المستنبطة منهن. وعلى العموم يتساوى الرجال والنسوان باستحبابهم الكلمات المستنبطة منهن. وعلى العموم يتساوى الرجال والنسوان باستحبابهم السمة المحلاوية [ء] وقلة تداولهم للفصيحة [ق].

وأما في أمن, فتنقلب الصورة السابقة فيها يتعلق بسواد أي المستغيرات وارتباطها بالجنس. فأكثرها تداولاً البديلة المحلية [ء] إلا عند الذكور الأميين والثانويين الذين يفضلون [ ك ] و [ ق ] لكل منهم. واستعمال [ج] قليل جداً ويقتصر على الأميين وحدهم. ويبلغ تفضيل [ء] أقصاه عند نسوة جميع الفئات الثقافية وبها لا يقل

عن ٧٠٪ في كل حالة. وأكثرهن تفضيلا لها ذوات المنزلة الدنيا وأقلهن ذوات المنزلة العليا. ورغم بقاء [ق] ثابتة عند جميعهن , إلا أن [ن] و [ج] تسقطان تماماً ما خلا نسبة ضئيلة للخاف عند ذوات الفئة الدنيا.

وبالنسبة للرجال فهم على عكس النسوان إذ لا يتفقون فيها بينهم على ما يرمون إليه من المستغيرات. فلا يزال الأميون يفضلون الصيغة المهجرية [ ك ] كها أنهم أقل من يستخدم المحلية [ ء ]. وبخلافهم يكون الثانويون الذين يستوون مع الجامعيين في كبت الكاف ولكنهم يفضلون الفصيحة [ ق ] على [ ء ]. والإبتدائيون صورة معكوسة للجامعيين: فهؤلاء يجبون البديلة المحلية [ ء ] بقدر ما يحب أولئك الفصيحة [ق].

وهكذا يتفاوت الرجال والنسوان في تراصفهم. فعند الذكور تتميز كافة الفئات الإجتهاعية ، فكلها دنت المنزلة الإجتهاعية ازداد تداول السهات الجولانية وكلها علت المنزلة ازداد استخدام الفصحى. ويستثنى من ذلك الثانويون الذين هم أكثر من يتداول [ق]. وأما النساء فبالعكس فلا يظهر تراصفهن الإجتهاعي إلا باهتا وقليلا. ولا زال إنقسامهن إلى فئتين كبيرتين - دنيا وعليا - في أمم هو هو في أمن دون تعديل.

وأما الفئة المحلية , فلا تظهر فوارق جنسية بينها إذ يغلب على جميعهم استخدام الصيغة [ ء ]. وعلى هذا النحو فهم يتشابهون مع المهاجرين في أمم أعلاه.

وأخيراً أ ق ك وأ ت ق. وهنا يتساوى الرجال والنساء من حيث إستعالهم للبديلة الفصيحة [ق) على اطلاقها. وهكذا يتكافأ الجنسان فيها يخص اندام التراصف الإجتهاعي أو تداول الصيغة الفصحى.

## 2.2.2.3.2.7 تفسير النتائج ومناقشتها

لدينا نقطتان أهل لمزيد من النقاش , وهما عن طبيعة الأدوار الجنسية من زاوية ( ١ ) الـتراصف الإجتـاعي و ( ٢ ) التحـول الأسلوبي. وفيها يلي سنتناولـهما الواحدة تلو الأخرى.

أولا التراصف الإجتهاعي والجنس. في الجدول 14.7 أعلاه يتبين إختلاف التراصف الجنسي على السلم التعليمي في أسلوبي المحادثة دون القراءة. فتحتفظ النساء في كلا أم م وأم ن بإنقسامهن الإجتهاعي إلى فئتين: دنيا وعليا , وبفجوة ضيقة جداً تبلغ حوالي ٢٠ % بين طر في الموصول الثقافي. وأما الرجال , فعلماً أنهم ينقسمون إلى فئة دنيا وعليا في أمم لكنهم يغيرون مواقعهم الإجتهاعية في أم ن بحدة أكثر، وهكذا يتسنى لنا تمييز الفئات الثقافية الأربع. ويكون مقدار الفرق بين فئات الرجال بخصوص نسبهم على الاجتهاعي.

وهكذا تتعارض نتائجنا تعارضا شيقا مع النتائج اللغوية الإجتهاعية الأوربية والأمريكية بها لا يقل عن وجهين، أولاً كان مثل النساء في نورج بانكلترا (Trudgill 1974:94) ودترويت بأمريكا (Wolfram 1969:117) أعلاه مثل الرجال في زيادتهن للفوارق بين منازلهن الإجتهاعية. ففي حالة ولفرم من المكن تمييز جميع الطبقات الإجتهاعية الأربع. وفي دراستنا رأينا كيف قام الرجال بزيادة فوارقهم الإجتهاعية والإبقاء على فصلها في حين كانت النسوة تحتفظ بها دون تغيير أو تنقصها. ثانيا كان ناظم فرط الإستصواب يرتبط بالجنس عند ثاني أعلى الفئات في أم ن التي واجهناها في أم ن التي واجهناها في أم ن التي المحدون الإستصواب يرتبط بالجنس عند ثاني أن الرجال وحدهم دون

النساء- هم الذين يفرطون في فصاحتهم. وهذا مما يعاكس مزاعم لابوف (1972 a: 243) القائلة بأن ناظم التقاطع أو فرط الإستصواب عند الطبقة الوسطى الدنيا إنها يكون مميزا خصوصاً عند النسوان اللاتى يكن أكثر من يتداول الصيغ الفصحى.

وفي الأبحاث اللغوية الإجتاعية العربية الأدلة قليلة جداً على التراصف الإجتاعي ودور الجنس فيه. فكان عبدالجواد (1981) الوحيد الذي قسم عينته الأردنية طبقياً إلى ثلاث مجموعات ثقافية وهي الجامعية والثانوية والأمية. ولئن لم يكن ليعلق على التايز الإجتاعي ونواظمه بين الجنسين، فهنالك تشابه بين بعض مادته والصورة المرسومة في دراستنا هذه. فمثلاً يظهر تحليله للمتغير (ق) (الملخص في ص ٢٤٢، ٣١٨) قلة تداول النسوة للصيغة الفصيحة مقارنة مع الرجال وإنقسامهن في ثلاثة أساليب إلى مجموعتين: الجامعية والثانوية من جهة والأمية من الجهة الأخرى. ولم يتجاوز الفرق بين طرفي السلم التعليمي عند النساء ٢١ % في الأسلوب الرسمي و ١٢ % في العفوي. وعند الرجال كانت الفئات الإجتاعية الثلاث متميزة: ففي الأسلوب الرسمي كان الأميون ينفصلون عن الجامعيين بـ ٨٤ % وعن الثانويين بـ ٢٠ % . وبلغت الفجوة الفاصلة بين الجامعيين والثانويين والمنت

ولا يعني ميل نساء العرب - سيها المهاجرات السوريات منهن - نحو إفتقارهن إلى التهايز الإجتهاعي الحاد والقاطع كها يبدو من إستخدامهن للغة أن ذلك ينطوي على فلهورهن جميعاً بمظهر متشابه ومتساو في كل مجال ، على حد تعبير تردكل. والإصطلاح الأصح هو أن للمرأة اليعربية وظيفة مختلفة: أي أنه لعل مشاغلهن وأنشطتهن الإجتباعية - وليس مظاهرهن - داخل البيت

وخارجه سواء ، أو في العمل ، الخ ، والتي تربطهن بطرق شتى بمحيطهن المباشر (كالعائلة والأولاد والبيت) ، أفضل دلالة من اللغة على منزلتهن ، الإجتاعية. وهاكم المثال التالي من دراسة حسن (5 - 82 : 1983) عن مشاكل القراءة بالإنكليزية كلغة أجنبية ، التي تواجه الأطفال ( ١٢ سنة ) من كلا الجنسين في الصف الأول الإعدادي في ثان مدارس حكوميت بدمشق بسوريا. وفيها وجد أن الولدان ذوي الأمهات الأميات ذوات المهن الدنيا كانت مصاعب القراءة في تعلم الانكليزية عندهم أكبر من أولئك الذين أمهاتهم مهنيات وجامعيات الانكليزية عندهم أكبر من أولئك الذين أمهاتهم مهنيات وجامعيات مثقفات. وأما مهنة الأب وثقافته فلم يكن لها آثار مهمة على تعليم الأولاد. أي أن نسوة يعرب يعكسن مواقعهن الإجتماعية بالقيام بدورهن كمر بيات سيها لأولادهن.

وبالرغم من اتفاقي التام مع تردكل في تفسيره بأن تقدير الرجال إنها يكون بأعهاهم وأشغاهم، فلا أجد في مادتنا ما يسند مذهبه بخصوص اعتبار النساء بمظاهرهن. وتثير الفروقات الزهيدة في كلامات النساء وانقساماتهن الإجتهاعية الباهتة الشكوكات على زعمه ، كما هو مبين في الجدول 14.7 أعلاه. فالنساء اليعربيات – علماً أنهن قد يختلفن بمظاهرهن – إنها يأتي تقديرهن ليس من الخارج في وظائفهن بقدر ما هو في الداخل وفي بيوتهن كتربية أبنائهن.

ثانيا طبيعة تحويل الأساليب والجنسان. إن إشتراك الذكران والإناث من كافة الفئات الثقافية في التحول الأسلوبي عبر المستويات الأسلوبية الأربعة واضح جداً, كما هو مبين في الجدول المستويات الأسلوبية الأربعة الوحيدة لذلك هي عدم تغيير الأميين لكلامهم في أم ن بقدر كاف.

ويتحدد الإتجاه الذي يتخذه التغير اللغوي عموماً بإعتبارات

ترتبط بالمخاطب والقراءة. ففي أسلوبي القراءة يحدث التغيير نحو الفصحى دون أية فوارق بين الجنسين. ولكن الموقف يتعقد في أسلوبي المحادثة لأنه ينبغي على الرواة الإختيار بين الصيغة المهجرية [ ك ] والفصيحة [ ق ] في أمم إضافة إلى المحلية [ ء ] في أم ن. فمن الطبيعي أن يفضل المهاجرون في أمم سهاتهم الأصلية ، ولا سيها [ ك ] ، على البدائل الأخرى ، وذلك لكون الراوي ومستعمه في هذا الموقف الكلامي مهاجرين ولأن المواضيع المناقشة من النوع اليومى.

ولكن الموقف اللغوي في أم ن يزداد تعقيداً لتوافر ما لا يقل عن للمجتين يجوز للمهاجرين الإختيار بينها: وهما الدمشقية [ ء ] والفصحى [ ق ]. وكان ذلك الخيار مقيداً إجتهاعيا من حيث الجنس. فالنساء جميعاً فضلن المستغير المحلي [ ء ] على الفصيح [ ق ] والمهجري [ ݢ ] تفضيلاً عظياً. وأما الرجال , فتفاوتوا فيها بينهم فيها يتعلق بتداول [ق]واء]واك], وكان تفضيل إحداها يستند على المنزلة الإجتهاعية للرواة. فاستحب الأميون [ ك ] والإبتدائيون [ ء ] والشانويون [ ق ] والجامعيون [ ق و ء ] معاً. وبعبارة أخرى فالنساء هن الرائدات في تكييف كلامهن بعيداً عن وبعبارة أخرى فالنساء هن الرائدات في تكييف كلامهن بعيداً عن الجولانية والفصحى وباتجاه لهجة محادثيهن المحلين على نحو رئيسي في حين تخلف الرجال عنهن في هذا الصدد على الرغم من كونهم رواداً بطرق شتى أيضا , سيها نحو الفصحى كها الحال مع الثانويين.

والآن ماذا يعني التنافس بين تداول الصيغة الفصيحة [ق] خصوصاً والمحلية [ء] لدى الجنسين؟ أو علام تدل نواظم التكيف المختلفة بين الجنسين في أمن؟ ببساطة على التغيير الصوتي المتواصل (أنظر 1.3.2.7). ولا يصعب علينا العشور على حالات مماثلة في

الأبحاث اللغوية الإجتهاعية التي كان يختلف الرجال والنساء فيها من حيث اختيارهم بين البدائل المتنافسة. ومنها دراسة ( 1978 Romaine ) عن الراء الراء السواردة بعد العلات في لهجة أدنبره باسكتلندا ; وللراء فيها ثلاثة أنواع لفظية: منقورة ومكرورة وساكتة, والأخيرة هي الصيغة الفصيحة القومية في حين أن الأولى والثانية بخاصة بديلتان اسكتلنديتان. وعلما أن نتائجها أظهرت أن الصبيان والصبايا كانوا رائيين غالباً, لكن البنات فضلن المكرورة ( ١٥ % ) والصبيان الناقرة ( ١٤ % % ).وفسرت ذلك بالاستبداع الذي ينغمس فيه الجنسان. وكما تقول (1978:156):

يبدو أن الذكران والإناث يقومان كلاهما بالإستبداع.. واستبداع الإناث في الصيغة الرفيعة واضح تماماً. والأمر المثير جداً هو أن يستبدع الذكران في الإتجاه الذي يبعدهم عن اللهجة الاسكتلندية الرفيعة المثقفة المحلية ولكن تداولهم لإسقاط الراء وقبولهم بها يتلاقي مع اللهجة القومية الكبرى... وأما الإناث فيتضح أنهن أكثر اهتهاما بالضغط الذي تمارسه المعايير المحلية عليهن وبتأكيد منزلتهن في التركيبة الإجتهاعية بأدنيره.

وذكر تردكل ( 1986:42 , 10 , 9-1074:108 ) حالة مماثلة تلف المتغير (٥) في نورج. وهنا اختارت نساء الطبقة العاملة الصيغة الفصيحة اختياراً أقل من رجالهن في حين استخدمت نساء الطبقة الوسطى الصيغة الفصيحة أكثر من رجالهن. وفسر ذلك بالتغيير الصوتي المتواصل.

وبإيجاز يشابه المتغير (ق) (ر) في الاسكتلندية في نمطه الجنسي المثير والشاذ حيث يبتدع الرجال والنسوان في اتجاهين: فالرجال باتجاه

المعيار الفصيح القومي [ ق ] عموماً والنساء نحو المحلي العامي [ ء ]. ولذلك فكلا المعيارين رفيعان , ولو أن رفعة أحدهما ظاهرية والأخرى خفاوية. ولكن هنالك فرقا بين فتيات رومين اللاتي يتبنين صيغتهن المحلية الخاصة , وهي المكرورة , بدلا عن المعيار القومي الفصيح , أي الصيغة الصامتة , ودراستنا هذه إذ يبتعد الرجال والنساء خصوصاً عن صيغتهم المهجرية الأصلية الخاصة [ك] نحو الصيغة المحلية .

والآن نعود إلى مقارنة نتائجنا مع ما سبقها من الدراسات اللغوية الإجتماعية العربية.

كان دور النساء في معظم - إن لم يكن جميع - الدراسات العربية سواء في استخدام الصيغ الفصيحة أو التغيير اللغوي تابعاً للرجال. وإليكم هذه الـ دراسات واحدة واحدة. ففي اللهجة المصرية وجد شمت ( 1974:86 ) أن الطالبات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة استخدمن الصيغة العامية [ ء ] في الأسلوبين العفوي والحريص ليس أكثر من زملائهن الطلاب فحسب بل الشباب اللاجامعيين المجندين من إحدى مقاهي الأحياء العالية بالقاهرة. ولكن كانت [ ق ] قطعية عند الجميع في أساليب القراءة. وأظهرت دراسة سلام ( 1980:95 ) للمتغير (ق) ذات العينة المكونة من ٢٠ مثقفاً عربياً من خمسة بلدان تفضيل النسوان للصيغة المدنية [ ء ] ( ٤ ٥ % ) على الفصيحة [ق] ( ٤٤ % ) والريفيتين [ك] ( ٢ % ) و [ ني ] ( ٠ % ٠ ) مقابل رغبة الرجال بـ [ ق ] ( ٦٥ % ) وعن [ ء ] ( ٢٨ % ) و [ ك ] ( ٢ % ) و[ ك ] ( ٥ % ). كها وجد شراب ( 1981:14 ) أن الرجال في لهجة فلسطين قاموا باستخدام الفصيحة [ق] أكثـر من النساء اللواتي أحببن المدنية [ء] في أسلوبي المحادثة.

ولكن كان المستغير [ق] قطعياً عندهم جميعا في أساليب القراءة. ورغم اتساق هذه النواظم الجنسية في الدراسات اللغوية الإجتماعية العربية, فقد جاء تفسيرها تفسيراً سيئا جداً. وسبق لنا أن شاهدنا وصف الحسن ( 1978:53 ) لنساء يعرب بالعجز عن القيام بدورهن في ريادة التغيير اللغوي والإستصواب نحو الفصحى. كما قام عبدالجواد ( 1981 ) بتخصيص أحد فصول أطروحته للجنس إذ توصل فيه إلى نتيجة مشابهة , لخصها بقوله ( 1981:332 ):

في مجتمعات الشرق الأوسط عموماً لاتقوم النساء بريادة التغير اللغوي نحو اللهجة الفصحى. فالصيغ الفصحية مرتبطة بالمظاهر الرسمية والحياة العامة والعالم الخارجي ، وهي ليست من مواطن المرأة. فهن يبحثن عن الرفعة الإجتاعية التي ينلنها بتبني البدائل المدنية... التي تتحلى قيمها عند المجتمع اللغوي بصفات النعومة واللطف والخفة والأنوثة.

وفيها يلي سأبين لم حدث سوء هذا التفسير وكيف نشأ في المكان الأول. ولنبدأ بتحليل الحسن الذي يمكن نقده من عدة جوانب. أولا ليس الجنسان ممثلين تمثيلا متساويا في عينته التي لا تحوي إلا على ١٧ امرأة من أصل ٩٠ راو. ثانيا ليس بالصحيح دوماً أن الرجال العرب يتداولون الصيغة الصائبة لإسم الإشارة أكثر من النساء. ففي الحرب يتداولون الصيغة الصائبة لإسم الإشارة أكثر من النساء في شبه الحالتين المصرية والأردنية مشلا, تكافأ الرجال والنساء في شبه قطعية استعالهم تقريباً للصيغ العامية (الجدول 13.7 أعلاه). ثالثاً طريقة استنباط الكلمات من النساء في بعض الحالات هي الآتية: فهنالك حالات معدومة بتاتا , وحالات بكلمة واحدة , كما أنه لم يحصل في جميع الحالات على أكثر من ١١ كلمة (انظر مثلا جداوله

١ (ص. ٣٤) و ٣ (ص. ٣٨)). رابعا تجاهله لإحدى الحالات على أنها غير ممثلة , وهذه كانت لإمرأة أخذ منها ٤ كلمات كلها فصيحة (انظر جدوله ٢٥ ص ٤٤). وأخيراً كون المتغيرات النحوية بعكس الصوتية , أقل حساسية بالفروقات الإجتماعية وحتى الأسلوبية منها , وهكذا فهي تميل إلى الإرتباط بالفوارق الكيفية غير الكمية ( Cheshire 1987 , Wolfram 1969:204 ). (وفي الفصل الثامن سنصادف المتغير الصرفي الذي سيسلط المزيد من الأضواء على هذه المسألة الأخيرة).

وأما تحليل عبدالجواد ( 1981 ) فغير سليم ومغلوط أيضاً لجملة أسباب. أولاً فهو تعميم مبالغ لا داعي له عن الشرق الأوسط بالكامل , وكان ذلك في وقت ينعدم فيه الدليل الحاسم والصادق عن المـوقف اللغـوي الإجتماعي في المنطقة. فلم تجر قبله إلا ثلاث دراسات فقط ( Sallam 1980 ;El-Hassan 1978 ; Schmidt 1974 ). وكانت كلها مهتمة بالشريحة المثقفة من المجتمع, ولذلك فهي لا تمثله بصدق. ثانيا ليس صحيحاً أن استخدام الصيغة الفصيحة [ ق ] عند النساء أقل من الرجال. ففي أساليب القراءة مثلاً تساوى الرجال والنساء في تداولهم القطعى لها في الفلسطينية ( Shorrab1981:138 ) والمـصــرية ( Schmidt 1974:86 ) وفي هذه الدراسة عن المهاجرين السوريين. وفي الكلام العفوي وجد الجنسان في كل هذه الأبحاث يستحبان السهات العامية على الفصيحة منها ; كما كانت الصيغ العامية مفضلة لدى الجنسين في الكلام الرسمي. وأما الفوارق بين كلام الجنسين فكانت قليلة ولم تتجاوز ١٠ % كما هو الحال في تحليل القاف عند شراب وشمت. وعليه فكيها تصح التعميهات فيجب بناؤها على نواظم متساوقة مكرورة وليس على ما

تقطع من الأدلة كما فعل عبد الجواد.

وتكمن المشكلة الرئيسية في تحليلي عبدالجواد والحسن في ضلالها عن المسار السليم للتغير اللغوي في بلاد العرب. ولذلك أخطأا في نسبها دوراً سلبيا للمرأة فيه. فلا يلزم أن يكون التغير اللغوي نحو الفصحي دوماً. ففي العالم العربي قد يحصل ذلك نحو الفصحي، وتعززه غالبا المؤسسات الثقافية والسياسية, وقد يحصل بالمثل نحو اللهجات العامية الأخرى سواء بالإشتراك مع الفصحي وبدونها, كما يحدث عادة بين الناس وهم يتحدثون بلهجات شتى في محادثاتهم اليومية. وقد رأينا في هذه الدراسة كيف فضلت اللهجة الفصيحة في أسلوبي القراءة في حين كان تفضيل العاميتين في أسلوبي المحادثة: المحلية في أم ن والمهجرية في أم م مع العلم أن جميع اللهجات هذه المحلية في أم ن والمهجرية في أسلوبي المحادثة.

وكانت الأدوار الجنسية مهمة جداً في هذا الشأن سيا في أم ن حيث استحبت النساء كافة المستغير المحلي على الفصيح والمهجري. وأما الرجال فاختلفوا , وكان اختيارهم للمستغيرات خاضعاً لمنزلاتهم أي أن كلا الجنسين استبدعا في اتجاهين مختلفين , كلاهما يبتعدان عن اللهجة الجولانية الأصلية , أحدهما نحو اللهجة المحلية في حال النساء , والآخر نحو الفصحى في حال الرجال ولولا تطويرنا للمناهج اللغوية الإجتماعية المبنية على المخاطب أساساً وليس على الاستبيانات لعدمنا دقة وتعقيد هذا الموقف اللغوي الإجتماعي للتحول بين اللهجات العامية لدى مهاجرينا ; ولولا دور المخاطب المحلي في هذا الخصوص لما تمكنا من ملاحظة وتسجيل الإستخدام الشيق للبديلة المحلية [ ء ].

وقد يمكن ملاحظة التنقل بين اللهجات العامية وتسجيله في

المقابلات العادية (Ricardo إذ أظهرت جميع هذه الدراسات كيفية اكتساب مهاجري فلادلفيا وبرغن وبرازيلانديا للهجات المحلية. وهنالك أدلة أيضا من دراستي شراب ( 1981 ) وعبدالجواد ( 1981 ) على حدوث الإنتقال بين اللهجات العربية العامية والتي كان للنساء الدور الأكبر فيها. فوجد شراب ( 1981:145 ) أنه لم يتحول إلى اللهجة المدنية من بين الفئات الفلسطينية الثلاث – وهي المدن والفلح والبدو – إلا الفلاحات وبلغت نسبة ذلك ٥٥ ٪ في الكلامين العفوي والحريص. وما من أحد سواهن غير كلامه الأصلي على مستوى اللهجات العامية. وكما أظهرت دراسة عبدالجواد ( 2 – 1981:321 ) عن عمان بالأردن:

- (١) عدم تحول المدنيات إلى اللهجة البدوية أو الفلاحية أبداً بعكس المدنيين الذين تحولوا إلى البدوية [ ن ] بنسبة ٩ % . وكان كلا الجنسين يفضلان صيغتها الأصلية [ ء ] مع كون النساء أكثر استعمالاً لها (٧٧ % ) من الرجال (٤٦ % ).
- (٢) تحولت البدويات إلى اللهجة المدنية بمقدار ٤٦ % بخلاف البدويين (٤ % فقط). واستخدمت البدويات أيضا بديلتهن الأصلية [ڬ] بنسبة ٣٠ %, وكن في ذلك أقل من ذكورهن (٦١ %). وأما الفلاحية فلم يتحول أحد إليها.
- (٣) تحولت الفلاحات إلى المدنية بمقدار ٢٦ % والفلاحون بمقدار ١ % . وكذلك تحول الفلاحون إلى البدوية بمقدار ١١ % . وفضلا عن ذلك سبقت الفلاحات الفلاحين في تداولهن لبديلتهن الأصلية وكان مقدارها ٢٩ % .
- (٤) فضل الرجال التحول إلى الفصحى أكثر من النساء.

وكانت نسبة [ق] عند المدنيات ٢٣٪ والبدويات ٢٤٪, والفلاحات ٢٨٪ وأما لدى رجالهن ٤٥٪, ٣٥٪, و ٥٩٪ لكل منهم.

فهذا ما يحدث فعلا في المجتمعات الكلامية العربية. فالتغير اللغوي ما هو إلا محصلة للتهاسبين اللهجات (العامية) في الأحاديث العادية. وفيها مضى لم يسطع اللغويون الإجتهاعيون العرب أن يشيروا إلى أهية هذا الضرب من التغير اللغوي ، وذلك نتيجة لخنوعهم في تطبيق المناهج اللابوفيانية المعيارية ، سيها في جمع المادة وتصوير الإختلاف اللغوي وتغيره بأنه يحصل بين عامية وحيدة وفصحى وحيدة. ففى الحقيقة ما يصح على نيورك قد لا يصح في غيرها من أصقاع الدنيا.

وفي الختمام تبين من وصفنا للموقف اللغوي الإجتماعي بشأن التحول الأسلوبي في هذه الدراسة أن المهاجرين السوريين رجالاً ونساء:

( ۱ ) كانـوا متسـاوين في حدة استصوابهم نحو الفصحى في أق ك وأتق .

( ٢ )كانوا سواسية تقريباً بخصوص قلة استخدامهم النسبي للصيغة الفصيحة [ ق ] في أمم،

(٣) كانوا يستبدعون في اتجاهين مختلفين , ففضلت النساء اللهجة المحلية تفضيلا كثيراً في أم ن , في حين تفاوت الرجال في تد اولاتهم للهجات الثلاث كلها تبعاً لمنازلهم الثقافية وإلاجتماعية ولكن إذا ما أردنا الخلوص إلى مبدأ عام من هذه الصورة , فيجوز لنا القول بأن النسوان هن اللائبي ردن مسار التغيير اللغوي نحو اللهجة المحلية خصوصاً.

## 3.2.3.2.7 الجنس والزمرة الكبيرة

كانت المناقشة السابقة تستند على نحو رئيسي على كلام المهاجرين الصغار لأن المنزلة التعليمية لا تنطبق إلا عليهم حصراً. والآن سننظر بإيجاز في النواظم الجنسية عند الزمرة الكبرى.

## 1.3.2.3.2.7 عرض النتائج ووصفها لدى الكبار

تعطى نسب (ق) بالأسلوب والجنس لدى الكبار في الجدول 15.7 أدناه.

الجدول 15.7 نسب (ق) بالأسلوب والجنس لدى الكبار

| تق | i     | ً ق ك | i   | ن       | أم     |       | أم٠     |       |
|----|-------|-------|-----|---------|--------|-------|---------|-------|
| ن  | ر     | ن     | ر   | ن       | ر '    | ن     | ر .     |       |
| ١  | 17.70 |       | ١   | • . £ £ | ۸.۰۸   | ١٠٠٤  | 4.74    | [ق]   |
|    | •••   | • •   | ••  | ٠.٧٢    | · ٣.٩٠ | •••   | ٠.٥٨    | [4]   |
| •• | ٧.٢٥  | * *   | • • | AF. 0A  | 70.07  | 47.3A | VY . £A | [ڬ]   |
| •• | ••    | • •   | • • | 17.77   | 11.17  | 18.77 | 17.77   | [ج]   |
|    |       |       | *** |         |        | 143   |         | مجموع |

يبين الجدول 15.7 أن الجنسين لا يتميزان بخصوص تكيفهم مع مخاطبيهم المختلفين في أسلوبي المحادثة. أي أن نسب متغيراتهم اللغوية تبقى ثابتة في أمم وأم ن كليها. وأما الزيادة الطفيفة في نسبة الصيغة الفصيحة [ق] عند الرجال بالمقارنة مع النساء فغير مهمة وتعود إلى عوامل التعليم. فمن الذكور اثنان شبه متعلمين (أي قادرين على القراءة والكنابة) ومنها جاءت جميع علامات [ق] تقريباً. ولما حذفت هاتين الحالتين لم تتعد كلهات [ق] ١٠ في مجموعها, وكانت

معظمها للنساء.

وفي أسلوبي القراءة يتساوى الرجال والنساء فيها يخص لفظهم القطعي للسمة الفصيحة [ق], ما عدا حالة صغيرة استخدم فيها الرجال المستغير المهجري [ك] في أتق قليلاً.

وهذه الحقائق إنها تودي بنا إلى الاستنتاج - لما تستوى جميع الأمور - بتساوي الرجال والنساء الكبار فيها يتعلق بدرجة استخدامهم للتحول بين الفصحى واللهجتين العاميتين. وهذا دليل ملزم آخر , ومما يضاد نتائج الحسن (1978) وعبدالجواد (1981) التي سبق طرحها. كها أنه يزيد في دعم موقفنا بالذات الذي اتخذناه في القسم السابق . وبتحليل المتغيرات الأخرى في بقية الكتاب نأمل أن نؤكد هذه النتائج التي توصلنا إليها من ناحية النواظم الجنسية المعروضة في هذا القسم والذي قبله.

# 4.2.7 المقياس الإجتهاعي للمنطقه

#### 1.4.2.7 تقدمة

قد ينتشر الإختلاف اللغوي جغرافيا أو إقليميا. وبالرغم من كون هذا هو الموضوع الأصلي لعلم اللهجات التقليدي أو الريفي ( 17 - 1962 من Orton and Dieth )، فقد قام لابوف ( 17 - 1963, 1972 a:Ch.1 ) باستعال الفروقات الجغرافية في بحثه عن ظاهرة التمركز في مارثز فينيارد وباختبارها إحصائيا. ومنذئذ شرع لغويون إجتاعيون كثيرون بتناول هذا المقياس الإجتاعي للمنطقة في دراساتهم، ومنهم ( 1985 Milroy & Milroy 1985 , L. Milroy 1980 ) وفي جميعها كان الغرض من الغرض الغرب الغرض من الغرب ال

بحث الإختلاف جغرافيا ومنطقياً هو التأكد من مدى تأثير إختلاف المناطق على امتداد الإختلاف والتغيير اللغوى.

وهاكم المثال التالي من ( Petyt 1985 ), وهذا دراسة منتظمة للإختلافات الجغرافية في لهجة غرب يوكشر ومدنها الشلاث - برادفرد, هالفكس, وهدرسفيلد. ومن بين المتغيرات الصوتية والنحوية المطروقة ما يسمى بإختصار الأفعال المساعدة لما تليها أداة النفي كما في الكلمة 'Ka:nt/ Can't ميث تختصر إلى المدال الماحدة المارمز إليه بـ (XV:t ( XV:nt ) . وفي الجدول 16.7 أدناه نعطي نتائجه عن إختصارات الأفعال المساعدة بالمنطقة والأسلوب.

الجدول 16.7. نسب اختصارات الأفعال المساعدة (XV:t-XV:nt) بالمنطقة والأسلوب في غرب يوركشر.

| قراءة | حريص | عفوي |          |
|-------|------|------|----------|
| ٧     | 73   | ٧٦   | برادفرد  |
| ٨     | 44   | ٤٧   | هالفكس   |
| ٩     | 41   | , 27 | هدرسفيلد |

المصدر: 98-:1978 ما Petyt 1985:-88

يبين الجدول 16.7 إشتراك المدن الثلاث في اختصارات الصيغ المساعدة وتفاوتها بين البلاد والأساليب. فالإختصار أغلب في برادفرد من كلا هالفكس وهدر سفيلد اللتلين لا تتميزان عن بعضها بعضاً. كما أنه يرد في الكلام العفوي أكثر منه في الحريص، وأما في القراءة فمهمل. وبالنسبة للدراسات اللغوية الإجتاعية بالعربية , فتصدت

معظمها لفحص أثر المنطقة على الإختلاف اللغوي. ففي دراستي سلام ( 1980) والحسن ( 1978), المنطقة متلازمة مع بلد المنشأ أو الجنسية كسوريا وفلسطين ولبنان والأردن ومصر. وربها كانت تدل على نحو غير مباشر أيضا على الأصل الإجتهاعي لبعض الفئات كالمدنيين (أهل المدن) والفلاحين (أهل القرى) والبدو (أهل البادية) في دراستي شراب ( 1981 ) وعبدالجواد ( 1981 ) عن اللهجتين الفلسطينية والأردنية لكل منها. وقد تعني ببساطة التقسيم بين الحضر والمدر ( 1983, 1981). وإليكم المثال التالي عن انتشار المتغير (ق) من دراسة هذا الأخير عن البحارنة التي قد ترد فيها القاف والقرويين الشيعة في البحرين. وفي الجدول 17.7 أدناه نعرض نتائجه عن الإحتفاظ بالبديلة العامية [ ك ] عند شيعة الحضر والقرى.

الجدول 17.7. نسب الإحتفاظ بـ [ ك ] لدى شيعة الحضر والقرى في البحرين

| متعلم | أمي |           |
|-------|-----|-----------|
| ٤٨    | VV  | شيعي حضري |
| 79    | 9.7 | شيعي قروي |

المصدر: Holes 1983:449

يبين الجدول 17.7 أن الإحتفاظ بالصيغة العامية في القرى أعلى من المدن. وأثر التعليم في ذلك جلي: فالإختلاف الظاهر عند المتعلمين أقل مما عند الأميين وزيادة على ذلك يفاجئنا المتعلمون الريفيون بقلة استعالهم للكاف نسبياً مقارنة مع المتعلمين الحضريين.

### 2.4.2.7 (ق) والمنطقة في دراستنا 1.2.4.2.7 غرض التحليل ومداه

إن الغرض من هذا القسم التعرف على احتال تميز المهاجرين الصغار المقيمين في مدينة دمشق (المهاجرين المتمدنين أو دواخل المدينة) عمن يقيم خارجها أو قريبا منها (المهاجرين الريفيين أو خوارج المدينة) بخصوص محافظتهم على لغتهم وتغييرها. ونحن في غنى عن القول بأن دمشق مدينة وريفاً منطقة واحدة من حيث اللهجة كما سبق تبيان ذلك في وصفنا الصوتي لكلام المنطقة في (الفصل 5).

2.2.4.2.7 عرض النتائج ووصفها ندرج في الجدول 18.7 أدناه توزع القاف بالمنطقة والأسلوب.

الجدول 18.7. نسب المتغير (ق) بالمنطقة والأسلوب

| أتق | ٤ .   | أقك | ٠٣    | أمن   | . Y   | ٩      | ۱. أم      |       |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|--------|------------|-------|
| رىف | مدينة | ريف | مدينة | ريف   | مدينة | ريف    | مدينة      |       |
| ١   | ١     | ١   | ١     | Y1.18 | 37.77 | 14.48  | **         | [ق]   |
|     | ••    | ٠   | ٠     | 24.77 | 77.30 | 1.78   |            | [*]   |
|     | ••    | • • | ••    | 144   | 1.10  | YF. 0Y | ٧١.0٠      | [ڭ]   |
|     | ••    | • • | ••    | ٠.٩٢  |       | 37.0   | ٤.٦٠       | [ج]   |
|     |       |     |       | 1140  | 29.7  | 1777   | <b>YY1</b> | مجموع |

يبين الجدول 18.7 وجود اختلافات قليلة وزهيدة جداً بين مهاجري المدينة والريف في أسلوبي المحادثة وخلو أسلوبي القراءة منها تماماً. ففي أمم يفضلون كلهم الصيغة العامية المهجرية الأصلية

[ ن ] على الفصيحة [ ق ] وقلها استعملوا المحلية [ ء ]. ولكن الأخيرة تفضل في أم ن على [ ق ] في حين تصبح [ ن ] مهملة.

وبالنسبة للفئة المحلية فلم تظهر أية فوارق بينها عند تفريعها إلى مدينة وريف. فكانوا كلهم يستحبون بديلتهم المحلاوية [ ء ] (بنسبة ٧٤ , ٨٤ % للمدينة و ٢٤ , ٥٥ % للريف) على الفصيحة [ ق ] (أبناء المدينة = ٢٥ , ٥٥ % والريف = ٢٢ , ٢٢ % ).

### 3.2.4.2.7 مناقشة النتائج وتفسيرها

تعزى ضآلة المقياس الإجتهاعي للمنطقة في التفريق بين كلام مهاجري المدينة والريف إلى اشتراك داخل المدينة ومنطقتها الخارجية في لهجة واحدة , بخصوص القاف على الأقل.

#### 3.7 الخلاصة

عنينا في هذا الفصل بوصف موقف التهاس بين اللهجات الثلاث فيها يتعلق بالمتغير (ق) الذي يميز بين الكلام المهجري العامي من خلال استعال [ خ و ج ] والمحلي من خلال [ ء ] والفصيح من خلال [ ق ]. ووجدنا أن تداول (أحد) هذه المستغيرات دون غيره كان يختلف باختلاف جملة من المقاييس الإجتاعية والأسيقة الأسلوبية. ويمكن ايجاز النقاط الرئيسية في هذا الشأن بها يلي.

1. الثقافة والتايز الإجتاعي. وكان هذا يتفاوت بتفاوت الأسلوب. ففي أمم كانت الفئات تنقسم إلى فئتين كبيرتين: دنيا ووسطى ولكن الفئات الأربع أمكن تعريفها في أمن. وانعدمت هذه التقاسيم الإجتاعية بينها في أق ك وأتق. ولا حظنا ناظم فرط الإستصواب عند ثاني أعلى الفئات منزلة في أمن، وكان ذلك مؤشراً

على التغيير الصوتي المتواصل.

٢. الزمن الظاهري والحقيقي. أظهرت نتائجنا دلالة اختلاف السلوك الكلامي بين الصغار والكبار بخصوص المحافظة على السمتين المهجريتين الأصليتين [ ن وج ] والتحول عنها إلى الصيغة الفصيحة [ ق ] والمحلية [ ء ] واللتان كانتا تنعدمان في الوصف السابق للجولانية قبل هجرتها على التغير الصوتي المتواصل.

٣. الجنس. وجدنا تفاوتا بين ارتصاف الرجال والنساء في أسلوبي المحادثة. فأما الرجال فزادوا فوارقهم الإجتماعية في أم ن حتى أمكن تمييز فئاتهم الأربع في حين احتفظت النساء بانقسامهن إلى فئتين في أم م وأ م ن سواء. كما أن نساء الفئة الثانية العليا لم يشتركن في منظومة فرط الإستصواب السالفة الذكر. وفيها يتعلق باستعمالهم اللغوي ، فهنا تساوى الرجال والنساء في التصحيح نحو الفصحى كما يتبين من سلوكهم في أ ق ك وأتق ، وفي استحبابهم للسمتين المهجريتين كما في أ م م. ولكن الإناث رغبن في بديلة محادثيهن المحلية [ ء ] في أ م ن بينها كان الرجال يتفرقون بين المستغير الفصيح [ ق ] والمحلي [ ء ]. وكان تفسيرنا لذلك دليلاً على التغيير الصوتي المتواصل.

2. تحويل الأساليب. ورد التغير الأسلوبي نتيجة لآثار ترتبط بالمخاطب واعتبارات تعود إلى القراءة. ففي الحالة الأخيرة فضل جميع المهاجرين اللفظ الفصيح [ق] في أق ك وأتق كليها. وبالنسبة للحالة الأولى فكان استعال الصيغة الفصيحة [ق] والمهجرية [ك] والمحلية [ء] تابعاً للموقف الكلامي حيث كانوا جميعاً يستحبون مستغيريهم الأصليين [ك و ج] على [ق وء] في أم م بالرغم من وجود فوارق طفيفة تعود للعمر والمستوى الثقافي

للرواة. وكانت العينة في أشد انقسامها في أم ن: فالكبار والكبيرات والأميون بدرجة أقل بمن حافظوا على سهاتهم المهجرية إما سليمة أو شبه ذلك. وأما الشابات من مختلف المستويات الثقافية فتحولن جميعاً إلى صيغة مخاطبيهن المحلية [ء] وفضلنهن تفضيلا كبيراً. وبالنسبة للفئات الرجالية الثلاث الباقية , فهؤلاء تحولوا في اتجاهات متباينة حيث فضلت الفئتان العليتان الصيغة الفصيحة [ق] علماً أن الثانية منها فاقت أولاهما استعالا لها على نحو ملحوظ , وبينها كانت الفئة الثانية الدنيا تفضل الصيغة المحلية [ء].

٥. المنطقة. لم يكن لمقياس المنطقة أهمية في التفريق بين المهاجرين في داخل المدينة وخارجها.

وفي الفصلين القادمين سنتناول متغيرات تختلف طبيعتها اللغوية الإجتهاعية عن (ق) بشأن علائقها على السلم اللهجوي الثلاثي. فلن تكون العلاقة بينها بعد الآن ثلاثية بل ثنائية. أي أن كل متغير منها إما أن يتوافق لفظه ونطقه بين الفصحى واحدى العاميتين المهجرية أو المحلية. ففي الفصل الثامن سنقوم بفحص ثلاثة متغيرات تفصل اللهجة الفصحى والمحلاوية من جهة عن المهجرية من الجهة الأخرى. وفي الفصل التاسع هنالك أربعة متغيرات هي نقيض ذلك تماما.

### الفصل الثامن الاستخطاء والاستصواب

0.8 استهلال

في هذا الفصل سنقوم بتمحيص ثلاثة متغيرات تمحيصاً لغويا اجتماعيا، وهي (ك)، و (ك)، و (ض). وهذه المتغيرات أنطاق خاطئة غير فصيحة في الجولانية ولكنها صائبة في المدمشقية. ومن هنا جاءت تسمية هذا الفصل. وهكذا فإن تأثير الإستفصاح على الجولانية المنحرفة في هذا الشأن إنها يأتي من اتجاهين متلاقيين: أحدها العامية المحلية والآخر اللهجة الفصحى. وسنفحص مدى ذلك التأثير والإختلاف اللغوي الناجم عنه بوساطة المقاييس الإجتماعية والأسلوبية في الفصل السابق ذاتها: أي الثقافة والعمر والجنس والأسلوب والمنطقة.

وباستقصاء هذه المتغيرات سنتمكن من رؤية كيف يتفاعل الأثر المثنوي للإستصواب والاستفصاح التابعين للهجة الفصحى والمحلية مع اللهجة المهجرية بطرق شتى. ففي موضع أو اثنين سنرى كيف تتحقق الإصابة بالتأثير الانفرادي لإحدى اللهجتين في حين يتحقق ذلك في موضع آخر بتأثير لهجة دمشق على نحو رئيسي وحيث تعجز

الفصحى عن إنجاز ذلك. أي أن اللهجة المحلية ذات أثر أكبر من الفصحى في خلق التغير اللغوي. وهذه مسألة مثيرة إذا ما أخذنا بحسباننا أغلب أدبيات علم اللغة الإجتاعي السابقة التي تقول بأن استجذاب الإستفصاح في مواقف التهاس اللغوي إنها يكون بفضل اللهجة الفصيحة بالذات، كها في نورج (1974 Trudgill 1974) وغرب يوركشر (Petyt 1985)، الخ; وأما الدراسات التي قامت بتوضيح إمكانية حدوث ذلك بفضل اللهجة العامية ذات المنزلة الفصيحة، فقليلة ومثالها (Bortoni - Ricardo 1985).

### 1.8 المتغير الصوتي (ك)

#### 1.1.8 تقدمة

لم تقم بمعالجة (ك) فيها سبق إلا ثلاث دراسات لغوية اجتماعية في العربية, وهي عن البحرانية لهولز (1987, 1983, 1987) والأردنية لعبد الجواد (1981) والفلسطينية في المنفى بأمريكا لشراب (1981). وللكاف فيها كلها مستغيران: فصيح هو [ك] وعامي هو [تش], وأولها مهموس طبقي حبيس والثاني مهموس غاري مصطك. وإليكم ملخص بعض النتائج الملائمة لنا ههنا.

كان هولز مهتها في البحث عن الحفاظ على العامية البحرانية على نحو خاص حيث وجد أن الاحتفاظ بالصيغة العامية المطعونة [تش] يتفاوت تبعاً لعوامل تعليمية وطائفية وإقليمية. وأظهرت نتائجه (1983.444) محاف ظة الأميين, سواء كانوا من السنة أو الشيعة بحضرهم ومدرهم, عليها في كافة المحيطات القابلة لها. وأما المتعلمون فكان تداولهم لها تداولا اختلافيا. وبدقة أكثر لم يكن استعمال السنيين وشيعة المدن لها متساويا فحسب ( ٩١ % و ٩٨ % لكل

منهم) بل تجاوزوا كذلك استخدام المتعلمين من شيعة القرى لها ( ٦٦ %), وهذا أمر غير متوقع منهم.

وفي الفلسطينية ينحصر اختلاف [ك وتش] في لهجة الفلح، وهم إحدى الفئات الثلاث المدروسة. وبينت نتائج شراب (1981:155) قطعية ورود [ك] لدى الطلبة وأبناء الجالية في أسلوبي القراءة وقائمة الكلمات (١٠٠٠ %). وفي أسلوبي المحادثة كانت [ك] تتناوب مع الكلمات (وكان الطلبة أقل استخداماً للثانية من أفراد الجالية. وعلى نحو أدق، كانت نسبة ورود [تش] في الأسلوب العفوي للطلاب نحو أدق، كانت شبه قطعية عند أفراد الجالية ( ٩٨٠٥٠ % والحريص ٢٠٥٠ % في حين كانت شبه قطعية عند أفراد الجالية ( ٩٨٠٥٠ % وي العفوي و ٩٨٠٥٠ % في الحريص).

وأما الأردنية, ففيها يكون تداول الصيغة الطعينة [تش] ضئيلاً, ولا ترد إلا في كلام الفلاحين على نحو رئيسي, وهؤلاء إحدى الفئات الإجتاعية الثلاث التي درسها. فمن بين الفلاحين البالغ عددهم ٥٣ راو ٢٨ فرداً استخدموا الصيغة الفصيحة [ك] استخداما قطعياً في حين وردت في كلام الآخرين ( ٢٥) وروداً اختلافيا. وعدا عن ذلك فقد تفاوت استخدامهم لها بحسب الأسلوب الكلامي، ففي الرسمي كانت [ك] قطعية لدى الكل (علما أن عددهم ٦ أفراد فقط), وفي العفوي ٤٤ %, وفي اللارسمي كانت نسبتها ضعيفة (1981:292).

وينبغي التنويه إلى سكوت شراب وعبد الجواد عن التعليق على التأثير الإستفصاحي للهجتين الفصيحتين البدوية والمدنية على الفلاحية اللافصيحة على الرغم من انطواء موقف التهاس اللغوي في الأردنية والفلسطينية على ثلاث عاميات, هي المدنية والبدوية والفلاحية, وزعمها بحدوث الإستفصاح والإستصواب تحت تأثير الفصحى وحدها. وفي تحليلنا اللاحق سنبين كيف يتم التفاعل بين

اللهجات 'الفصيحة' المختلفة وهذا الإستصواب. وبالتحديد سنبين كيف تتخطى اللهجة المحلية الصحيحة اللهجة الفصيحة العليا في أثرها في فعل الإستصواب تخطياً كثيراً.

- 2.1.8 المتغير (ك) في هذا البحث
  - 1.2.1.8 المتغير (ك) والثقافة
- 1.1.2.1.8 عرض النتائج بالثقافة ووصفها

يعرض الجدول 1.8 أدناه توزيع (ك) بالثقافة والأسلوب في الكلام المهجري.

الجدول 1.8. نسب (ك) بالثقافة والأسلوب

| أقك/أتق |      | م ن  | i      |     | ١١       | Í        |   |
|---------|------|------|--------|-----|----------|----------|---|
| [4]     | عدد  | [تش] | [4]    | عدد | [تش]     | [4]      |   |
| ١       | 277  | 34.7 | 77, 78 | 777 | YV . • A | YY . 9.Y | j |
| ١٠٠     | 3.97 | ٠,٢٥ | 99.70  | 177 | ٠٢.3٢    | ٧٥.٤٠    | ب |
| 1       | ***  | ••   | ١      | 888 | 33.77    | ٧٦.٥٦    | ث |
| 1       | ٥٨٦  | **   | ١      | 471 | 19.44    | ۸۰۰۱۲    | ج |

يوضح الجدول 1.8 قطعية استعال البديلة الفصيحة [ك] عند كل الفئات الإجتماعية وفي جميع الأساليب الكلامية ما خلا أولها. ومع ذلك فلا تزال [ك] مفضلة تفضيلا ساحقا في أمم لدى مختلف الفئات الثقافية من دون فوارق مهمة بينها إذا ما نظرنا في النسب التي حصلت عليها المجموعتان الثقافيتان المطرفتان اللتان لا تنفصلان عن بعضها بعضا إلا بـ ٧% فقط.

## 2.1.2.1.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

ليس لدينا دليلا قاطعا من المتغير الصوتي (ك) على التراصف الإجتاعي بين الفشات الثقافية إذ تسلك جميعها المسلك عينه من حيث احتفاظها بالمستغير العامي المهجري الأصلي [تش] واجتنابها له تبعا للموقف الكلامي. وهذا يعني أن اللفظ الإصطكاكي للمتغير (ك) ما هو إلا بقايا لصيغة قديمة -أي بقايا بمعنى أن لفظ [تش] سيندثر ويختفي من اللهجة المهجرية قريبا. وفي دراسة تردكل (5-174:112) عن نورج ثلاثة متغيرات من ضرب البقايا هذه التي كانت تتاوت فيها، وكان التفريق الإجتاعي عليها قليلا جداً أو منعدما. وفي الحقيقة أن انعدام التفاوت الإجتاعي غير مقصور على المتغيرات المتاوتة وحدها. فهذا كرزول(1985:124) يبين ضآلة آثار الثقافة والوظيفة على اكتساب المهاجرين للصيغة المحلية لأحد متغيرات دراسته عن أنهاط كلام مهاجري برغن بالنروج.

ولكن (ك) تنطوي على التفريق الأسلوبي. وتعود نسبة ورود [تش] في أمم, ومها كان مقدارها, إلى كون الراوي ومستمعه مهاجرين. ولما تبدل الموقف الكلامي بحضور المخاطب ابن البلد بدلا عن المهاجر أو بقراءة قائمة الكلمات واستظهار القرآن الكريم اختفت الصيغة العامية [تش] من كلامات كافة الفئات الإجتماعية بالكامل.

ومن انعدام التراصف الإجتهاعي ووجود التنوع الأسلوبي معاً في المتغير (ك) نحصل على مثال مضاد لمزاعم تردكل (1974:103) بأن الإختالاف الأسلوبي والإجتهاعي إنها يحدثان مع المتغيرات التي تتضمن (١) التغير اللغوي، (٢) وقوعها تحت تأثير الضواغط الظاهرة للإستصواب، (٣) فوارق صوتية سطحية، و (٤) وضوح

تميزها عن نظائرها في اللهجة الرفيعة. ولقد توصل تردكل إلى هذه المقولة حقا بناء على تمحيصه لأربعة متغيرات صوتية في لهجة نورج كانت تظهر كلها انتظام أشكال الإختلاف الإجتهاعي ولكنها تفتقر إلى التنوع الأسلوبي افتقارا كاملا تقريبا، كها الحال مع المتغير (:a) مثلا ( ٤٠٧٤ : ٩٨ ). فبالرغم من استيفاء الكاف في بحثنا لمعظم تلك المعايير نجد الصورة مقلوبة بالكامل. فليست [تش] مطعونة فحسب بل موصومة, بمعنى أنها مثار تعليق وسخرية المهاجرين أنفسهم إذ كان بعض الشبان ينتقدونها ويضيقون بها ذرعا. كها أن البديلة [تش] تختلف صوتيا عن الصيغة الفصيحة الرفيعة والمحلية [ك], وهنالك فرق صوتي سطحي بينهها. وفوق ذلك ينغمس المتغير (ك) في التغير اللغوي كذلك كما سنرى فيها (2.2.1.8) ولكنه يظهر اختلافا أسلوبياً بدلا من الإجتهاعي. وفي القسم (2.8) من هذا الفصل سنقدم مثالا آخر على هذه المسألة بالذات.

والآن يتبين لنا بوضوح أن أثر العامية الدمشقية في تفصيح المهجرية إنها يعادل ويساوي أثر الفصحى. والأثران كلاهما واضحان في مختلف الأساليب المدروسة. وعلى نحو أدق يرى أثر الدمشقية في أم ن والفصحى في أقك وأتق. وهذا الموقف اللغوي لا ينشأ مع جميع المتغيرات الإجتهاعية كها سنرى في متغير العمر في القسم التالي.

وأخيراً لنعد إلى مقارنة (ك) مع (ق) في الفصل السابق. وهنا يمكن ذكر بعض الفروقات بينها في هذا المجال. أولاً نجم عن توافق الفصحى والدمشقية في وحدة تحقيق الكاف صوتيا فيها تسهيل تكييف المهاجرين مع مخاطبيهم المحليين لأقصى مدى، كما يتضح من علاماتهم في أم ن في الجدول 1.8 أعلاه. ومما يسر ذلك أيضا ورود الصيغة الفصيحة [ك] في أغلبية الكلمات ٧٠% في

أدناها) واقتصار البديلة العامية [تش] على الجزء القليل المتبقى منها. وينطوى هذا على أن المهاجرين لا يلزمهم تعلم مستغير جديد عليهم تمامـاً بل أن يتـوسعـوا في إعــال مستغيرهم الأصلي [ك] في كافة المحيطات الممكنة. وأما الأمر مع القاف فكان أصعب. فكان على المهاجرين تعلم [ء], وهي الصيغة المحلية الجديدة عليهم تماماً, كما كان عليهم أن يقرروا كيف يستعملونها بحكم القيود الأسلوبية: أبالإنفراد أم بالجمع بينها وبين البديلة الفصيحة [ق], ودعك من المهجرية [ك] هنا. ولقد سبق لنا أن شاهدنا كيف اختار الجنسان حلولا متباينة بهذا الصدد حيث فضلت النسوة [ء] في حين أن الرجال تفرقوا بين [ق] و [ء], الخ. ثانيا كان اكتساب السمة المحلية [ء] مقيداً بالأسلوب وما كانت لترد إلا في المــواقف الكـــلامية بين المهاجرين واللامهاجرين، ولم يكن استعمالها مرغوبا به بين المهاجرين أنفسهم كما يظهر من نسب أمم في الجدول 4.7 أعلاه. وأما [ك] فبخلافها, فكان تداولها مقبولا في أي أسلوب. وأخيرًا السلوك اللغوي لأدنى الفثات الثقافية في كلا المتغيرين، وهذا شيق جداً. لماذا؟ لأنهم استطاعوا في حال (ك) من تعديل كلامهم نحو مستمعيهم المحليين في أم ن كها هو مبين في الجدول 1.8 أعلاه ولكنهم عجزوا عن ذلك في حال (ق) عموماً (وبالأخص الرجال). وهذه النقطة الأخيرة نتيجة طبيعية للنقطتين السابقتين أعلاه.

إن توزيع (ك) بالعمر والأسلوب مبين في الجدول 2.8 أدناه.

<sup>2.2.1.8</sup> المتغير (ك) والعمر

<sup>1.2.2.1.8</sup> عرض النتائج ووصفها

الجدول 2.8. نسب (ك) بالعمر والأسلوب

| أقك/ أتق |      | أمن   |       |      | أمم     | ادر ء |      |
|----------|------|-------|-------|------|---------|-------|------|
| [4]      | عدد  | [تش]  | [9]   | عدد  | [ تش ]  | الايا |      |
| ١        | ٥٦٨  | 74.47 | ۷۱،۲۸ | 111. | 35, 07: | 78.87 | کبار |
| ١        | 1787 | ۰,۷۰  | 99.70 | 4410 | 37.77   | 77.77 | شباب |

بيبين الجدول 2.8 افتراق الزمرتين العمريتين في أسلوبي المحادثة دون القراءة. فمع أن الصغار والكبار بفضلون الصيغة الفصيحة [ك] على المطعونة [تش], فالأولون أشد تفضيلا لها من الآخرين. وفي أم ن تنفصل المزمرتان بوضوح أكبر: فيجتنب الصغار البديلة الطعينة [تش] بالكامل بينها يحافظ الكبار على النسبة ذاتها تقريباً الواردة في الأسلوب السابق. وأما في أق ك وأتق ف [ك] قطعية عند الكل.

# 2.2.2.1.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

يبدو أن المتغير (ك) يمر في حالة التغيير الصوتي المتواصل، علما أن ذلك في مراحله الأخيرة. ولدينا دليلان على هذا التفسير. أولا استكراه البديلة المطعونة [تش] عند الصغار والكبان سيما الأوائل الذين يكون تناقص تداولهم لها منتظماً في أسلوبي المحادثة، كما بينا في الجدول 2.8 أعلاه. ففي أم ن مثلا كانت منعدمة ألبتة عند الصغار. وثانيا الدليل التاريخي المستند على وصف كانتنو (1936:28) القائل باقتصار ورود [تش] إلى جانب العلات الأمامية والسواكن المرققة. وهذا مما لم يؤيده تحليلنا اللغوي للمادة في الفصل السادس حيث وجدنا أن عمل [تش] غير مقيد صوتيا فلم يكن لها أي أثر في

السياقات الصوتية القابلة لها, بل كان ورودها محكوماً بعوامل معجمية. كما كان لفظ [ك] هو المستحب عند الصغار في تلك الحالات.

وثمة نقطة أخرى أهل للذكر في هذا القسم، وهي ضيق مدى تغير الأساليب ومحدوديتها عند الكبار. فخلافاً للضغار لم يكونوا ليقووا على التكيف مع محادثيهم المحليين مع العلم أن ذلك لم يستلزم منهم تعلم مستغيراً جديداً كها الأمر مع (ق). فللكاف في الجولانية بديلتان، هما الفصيحة [ك], وهذه ترد في معظم الأحيان، والعامية [تش], وهذه ذات استعال محدود. ورغم ذلك فلم يقدر الكبار على نبذها في أم ن بل احتفظوا بالمقدار ذاته الذي حصلوا عليه في أم م بشأنها، ولكنهم أظهر وا مقدرتهم على التحول إلى الفصحى في أق ك وأتق. وهذا يعني أن الكبار متمكنون من أسلوبين وهما التنقل بين عاميتهم وبين الفصحى. وأما الصغار فمتمكنون من ثلاثة أبعاد أسلوبية, ويتعلق الثالث باللهجة المحلية. وهذا ما حدث مع القاف كذلك.

3.2.1.8 المتغير (ك) والجنس

1.3.2.1.8 الجنس والثقافة

1.1.3.2.1.8 عرض النتائج ووصفها

يعطي الجدول 3.8 أدناه توزيع (ك) بالثقافة والجنس والأسلوب.

الجدول 3.8. نسب (ك) بالثقافة والجنس والأسلوب

| أقك/ أتق |     |       |       |     | ١٢   | İ     |     |
|----------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-----|
| [4]      | عدد | [تش]  | [4]   | عدد | [تش] | [4]   |     |
| 1        | 197 | ۸۰,۰۸ | 98.87 | FAY | Y    | Y0.0Y | , 1 |

| 1 | 137 |      | ٥٨. ٢٢  | FAY | 79    | ٧١,٠٠   | ن          |
|---|-----|------|---------|-----|-------|---------|------------|
| 1 | 700 |      | 1       | 71. | 77.77 | ٧٧.٧٤   | <b>ب</b> ر |
| 1 | 179 | ٠.٧٨ | 44 . YA | 717 | 77.47 | ۷۳۰۰۸.  | ن          |
| 1 | 77. | ••   | 1       | 77. | 77.1. | ٧٦.٩٠   | <b>ث</b> ر |
| 1 | ٧٦  | ••   | ٠٠٠     | ۸۰  | Y0,   | ٧٥,٠٠   | ن          |
| 1 | 791 | ••   | 1       | 079 | 71.47 | ٧٨٠٠٨   | ج ر        |
| 1 | 790 | ••   | ١٠٠,٠٠  | 223 | 17.67 | ۸۲ ، ۸۵ | ن          |

يبين الجدول 3.8 ضآلة الجنس عند مختلف الفئات الثقافية في الأساليب الأربعة كلها. ولكن هنالك فروقات قليلة بين نقاط الرجال والنساء, وهذه لاتتجاوز ٥ %-في أقصاها. ففي أحد المواضع مثلاً كانت النقاط التي أحرزتها النسوان على الصيغة الفصيحة [ك] أعلى من الرجال كها الحال عند الجامعيات في أم م. وفي موضع آخر تفوق علامات الرجال النساء في أم م إلا أن ذلك ليس بالأمر المتساوق حيث ينقلب في أم ن لصالح الإناث كها الحال مع الأميات.

## 2.1.3.2.1.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن الكاف هي أحد متغيرين في هذه الدراسة يفتقران إلى التهايز الجنسي كليا. وليس انعدام ذلك بالظاهرة اللغوية الإجتهاعية الشاذة، فهنالك جملة من الأبحاث (3.2.7) ورد ذلك فيها حقيقة. ومنها مثلا دراسة كرزول (1985) عن مهاجري الأرياف في برغن بالنروج، والتي لم يكن فيها أية فوارق مهمة بين الرجال والنساء على جميع المتغيرات اللغوية الثلاثة المدروسة.

وينطوي تحليلنا للنواظم الجنسية على (ك) على بعدين. أولا

تتوافق هذه النتائج عموماً مع ما أثبتناه بشأن القاف في الفصل السابق. ففي حالتها البسيطة تشير هاتيك النتائج إلى تساوي الرجال والنساء بخصوص وعيهم للأهمية الإجتماعية للمتغيرات اللغوية. وتدل في الحالة القوية على أن النسوة هن رائدات عملية التغيير اللغوي. ودليل هذا السلوك الكلامي لإناث المنزلة العليا في أمم وذوات المنزلة الدنيا في أمم و أم ن. ففي أحد المواضع بلغ استخدام الصيغة الفصيحة [ك] أقصاه عند ذوات المنزلة العليا وفي الموضع الآخر سبقت ذوات المنزلة الدنيا رجالهن في التكيف مع المستمعين المحليين باستخدامهن القطعي لـ [ك] رغم أنهن كن أقل استعمالاً لها من الرجال بدرجة أقل في أم م. والشيء الثاني الذي تتضمنه نتائجنا هو بخصوص الموقف اللغوي الإجتماعي للمرأة العربية بعامة, ويمكن النظر في ذلك بمقارنة نتائجنا مع دراسة عبدالجواد (1981) للهجة الأردنية وشراب (1981) للهجة الفلسطينية. فقال الأول (1981:293): ' على العموم تكون نسب فصاحة الرجال على (ك) أعلى من النساء '. ولكن تخلف المرأة الأردنية عن الرجال في عملية الفصاحة ينقلب عند المرأة الفلسطينية, وخصوصاً الطالبات اللائي يتداولن المستغير الطعين [تش] تداولاً أقل من الرجال. وإليكم تلخيص شراب (981:159) لهذا الموقف فيها يلي:

في الأسلوبين العفوي والحريص كانت الطالبات الفلاحات أقل استعالا للمستغير المطعون [تش] من بقية الراويات الفلاحات.. وهذا مما يؤكد مجددًا ملاحظتنا بأن الإناث هن أشد حساسية في تداولهن للصيغ الرفيعة.

ومما يزيد في قوة موقف شراب النتائج الحالية لدراستنا المهجرية هذه.

والآن نأتي إلى فحص الفوارق بين الذكور والإناث من الزمرة الكبرة.

## 2.3.2.1.8 الجنس والزمرة الكبيرة 1.2.3.2.1.8 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 4.8 أدناه مبين توزيع (ك) بالجنس والأسلوب عند لكبار.

الجدول 4.8 نسب (ك) بالجنس والأسلوب لدى الكبار

| أقك/ أتق | اً م ن            | eei l                                  |   |
|----------|-------------------|----------------------------------------|---|
| [4]      | [ك] [تش] عدد      | [ك] [تش] عدد                           |   |
| 1        | 37. · A . V. P YE | VY7 YY .7. 7V . £.                     | ز |
| 1        | 71. A. VY. 13 01. | ************************************** | ن |

يبين الجدول 4.8 تساوق قلة استخدام الذكور بالمقارنة مع الإناث، للبديلة المطعونة [تش] في الأسلوبين الأوليين. ولكن الجنسين متساويان في أق ك وأتق حيث تختفي فيها [تش] تماماً.

#### 2.2.3.2.1.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

ربها كان تفسير ارتفاع تكرارات السمة الفصيحة [ك] في أسلوبي المحادثة وليس القراءة لدى الرجال من دون النساء دليلاً على استعال الكبار لها استعالاً أكثر من الكبيرات؛ وعلى هذا فهم يقودون عملية التغيير اللغوي. ومما يؤيد ذلك دليلان، وكلاهما ظاهران في الجدول 4.8 أعلاه. وأولها استخدام الرجال لـ [ك] في أمم أكثر من النساء: وثانيها تكيف الرجال مع محادثيهم المحليين لدرجة ما في

أم ن وعدم فعل النساء لذلك, كما هو بائن من علاماتهم في أمم وأم ن.

ولكن هذا التفسير مردود لجملة أسباب نورد بعضها فيها يلي. أولا لا يعود الإرتفاع البسيط في نسبة السمة الرفيعة [ك] عند الرجال إلى الجنس بل إلى عوامل اجتهاعية غيره, والتعليم واحد منها. فاثنان من الكبار كانا شبه متعلمين ويستطيعان القراءة والكتابة وهناك آخران منهم سنحت لها الفرصة في التعرض إلى اللهجة الفصحى في أول عمرهما من خلال التعليم اللارسمي للقرآن الكريم الذي كانوا يتلقونه من الشيوخ المحليين أو علماء الدين. والثاني هو الشبكة الإجتماعية؛ فشبكات الرجال أكثر انفتاحاً وتمددًا داخل المجتمع المهاجر وخارجه في حين كانت الكبيرات يفتقرن إلى التعليم, مهما كان نوعه, افتقارا كاملًا, وكما كانت شبكاتهن مغلقة. والآن إذا ما أخذنا هذه الفوارق بحسابنا وقارنا بين كلام الكبار والكبيرات من ذوي الخصائص الإجتماعية عينها كالثقافة وما سواها وجدنا الفوارق بينهم منعدمة. ففي أمم مثلا بلغ ما أحرزه الرجلان الكبيران على [ك] ٧٦. ٤٥ مقابل ٢٤. ٥١ % للنساء الكبيرات, وهذا يعنى أن الجنسين متساويان; وثانيا إن تلاقي مجموعة عوامل لمها يعطينا مزيداً من الأدلة على عدم افتراق كلام الرجال عن النساء. ومن الأمثلة المؤيدة لهذا التعليل سلوكهم على المتغير (ق) في الفصل السابق. وستؤدي بنا جميع المتغيرات الأخرى إلى النتيجة ذاتها كما سنرى في المتغير الذي نتناوله في القسم الآتي, والذي يرتبط به جداً.

#### 4.2.1.8 المتغير (ك) والمنطقة

#### 1.4.2.1.8 عرض النتائج ووصفها

نعرض في الجدول 5.8 أدناه نسب (ك) بالمنطقة والأسلوب.

الجدول 5.8 نسب (ك) بالمنطقة والأسلوب

| أقك/ أتق<br>[ك] | 1   | أم ن<br>[تش] |       | عدد | م م<br>نش] | i<br>:][4] |       |
|-----------------|-----|--------------|-------|-----|------------|------------|-------|
| 1               | 897 | ٠, ٢٠        | 99.40 | 970 | YY . 4 ·   | ٧٧.١٠      | مدينة |

يبين الجدول 5.8 ضآلة المنطقة بتشابه سلوك مهاجري المدينة والريف سواء باستخدامهم الساحق للصيغة الفصيحة [ك] في أم م أو قطعيتها في الأساليب الثلاثة الأخرى. وهذا مما يثبت النمط ذاته الذي وجدناه في المتغير (ق) في الفصل السابق.

#### 5.1.8 الملخص

إن (ك) إحدى المتغيرات التي تفصل اللهجة المهجرية الملافصيحة عن الفصحى والدمشقية فصلا جزئيا. وقد رأينا كيف جرى تنفيذ ميل الجولانية نحو الإستصواب والإستفصاح باشتراك اللهجتين الفصحى والمحلية. ويمكن تلخيص النقاط الكبرى للتحليل اللغوي الإجتماعي لهذا المتغير بها يلي.

- ١ الثقافة والتمييز الإجتماعي. كان التمايز الإجتماعي بين الفئات الثقافية منعدما عموماً.
- ٢. الزمن الظاهر والحقيقي. كان استخدام الكبار للسمة الفصيحة

[ك] أقل من الصغار في أسلوبي المحادثة. وكان ذلك يشير إذا ما أضفنا الدليل التاريخي إلى التغيير الصوتي المتواصل, رغم كون ذلك في مراحله الأخيره عند الصغار خصوصاً.

٣. الجنس. كانت الفوارق الجنسية صنيلة عموماً ولكن استعمال الأميات والجامعيات لـ [ك] في أم ن و أمم لكل على انفراد كان أعلى من رجالهن قليلا. وأما الفروقات بين الكبار فرفضناها لضالتها أيضا.

التحول الأسلوبي. حصل اتجاه التغير الأسلوبي نحو الفصحى نتيجة لإشتراك الفصحى والدمشقية في تأثيرهما على الجولانية. وكان ترتيب الأساليب الأربعة كالآتي: نجم عن تأثير المخاطب المهجري استعال المستغير العامي [تش] في أم م على نحو رئيسي عند جميع الفئات الثقافية, والصغار والكبار رغم استكراههم له وتفاوتهم في ذلك. وفي أم ن استطاع الصغار أن يتكيفوا مع المستمعين المحليين من خلال لفظهم الجازم له [ك] في حين كان تكيف الكبار ضئيلا جداً أو معدوماً. ولكن الجميع تحولوا إلى الصيغة الفصحى في أق ك وأتق.

ه. المنطقة. لم تكن لها أهمية مطلقا.

2.8 المتغير الصرفي (- ك)

1.2.8 تقدمة

لم يظهر فيها مضى أي تحليل لغوي اجتهاعي للعلامة الصرفية, ضمير المؤنث المخاطب, في العربية. وهذا أمر غريب جداً لأن جميع اللهجات العربية التي تتبادل فيها [ك]و [تش]على المستوى الصوتي إنها تستعمل الصيغة الثانية للدلالة القاطعة على ضمير المونث

المخاطب المتصل بالمفرد والجمع. ومن بين الدراسات الثلاث (شراب 1981; هولز 1983, 1981, عبدالجواد 1981) التي قامت بتناول مسألة الإختلاف اللغوي بين [ك] و [تش] على المستوى الصوتي, لم تجر الإشارة له إلا في عبدالجواد (1981:298), وكانت تلك اشارة عابرة وفيها دعا إلى القيام بالمزيد من البحوث عنها. وعلى نحو أدق, قام بمقارنة ورود الكاف كعلامة صرفية وكصوت لغوي ووجد أن الصيغة الفصيحة مستكرهة (٣٠٪) في حال الضمير ومستحبة (٣٠٪) في حال الصوت (1981:296).

## 2.2.8 (-ك) في هذا البحث 1.2.2.8 المشاكل المنهجية

من الإشكاليات العويصة للبحث اللغوي الإجتهاعي استنباط المتغيرات الصرفية والنحوية, وذلك لندرة تكرارها كها الحال في المقابلات الوجاهية العادية. (انظر 1982 1976, Cheshire المقابلات الوجاهية العادية. (انظر 1982 1986, وهذا ما يصح على علامتنا الصرفية في درسنا هذا (وينطبق كذلك على عبد الجواد (1981:296) السالفة الذكر والتي لم ترد فيها العلامة إلا ١٨٧ مرة مقابل ١٤٩٦ كمتغير صوتي في أحاديث ٢٦ راو). وبلغ المجموع الكلي للحالات المستنبطة لـ (-ك) عندنا ٤٦٥ وردت في أسلوبين - أم م وأم ن. وهذا قليل جداً بالنظر إلى حجم العينة المكون من ٣٨ راو. وهناك بعض الرواة (ع= ٢) لم نستخرج منهم أية كلمات أبداً في الأسلوبين، وآخرون من لم نحصل منهم إلا على ما يتراوح بين ٢ - ٢ كلمات، وأما الباقون فبين ٢٠ - ٢ كلمات، وأما الباقون فبين ٢٠ - ٢ كلمات، وأما الباقون

وبالإضافة إلى الإعتبارات المتعلقة بالمقابلات, هناك عدة أسباب

لقلة تكرار المتغير الصرفي في مادتنا. ومنها (١) انعدام المستمعة الأنثى للراوي، وكان هذا ذكراً في معظم المواجهات، (٢) عدم ورود الموضوعات المتصلة بالمرأة; (٢) عدم مخاطبة المتحادثين بعضهم على نحو يستلزم تداول الضمير السابق. والحقيقة أنه لايضمن ورود هذا المتغير كون المرء يتحدث مثلا مع امرأة. ففي حال الراويات ينبغي أن تكون المتكلمة ومستمعتها أنثيين كي نضمن الراوياة المطلوبة. والوفاء بهذا الشرط في ايجاد امرأتين احداهما متكلمة والأخرى مستمعة أمر صعب جداً إن لم يكن محالاً.

ولتبيان انعدام ضمان العلامة الصرفية حتى لو استوفيت هذه الشروط جميعا, قمنا بفحص المادة لنرى أثر جنس المستمع في هذا الشأن. وفي الجدول 6.8 أدناه نعرض هذه النتائج.

الجدول 6.8 تكرار العلامة الصرفية (-ك) بحسب جنس المستمع والأسلوب.

| المجموع | المستمعة       | المستمع       |     |
|---------|----------------|---------------|-----|
| 711     | (77) / 17 (77) | YV . AF( 031) | أمم |
| 404     | 77.05(777)     | ۸۲, 37( ۱۲۱ ) | أمن |

يبين الجدول 6.8 أن جنس المستمع ليس مؤشراً أكيداً على ورود العلامة الصرفية (ك) أو ضامناً لها. فالنتائج المعطاة في الأسلوبين مقلوبة: ففي أم م ترد العلامة الصرفية على نحو رئيسي عندما يكون المتحادثان ذكرين كليها ولكن ذلك ينقلب في أم ن انقلابا كاملا لصالح الإناث.

وكذلك لا يمكننا استنباط المتغيرات الصرفية بالمادة المقروءة. ومرد ذلك إلى سيين, وأولها ميل المتكلمين لقراءة ما هو أمامهم وعزفهم عن التكلم من حالهم. وهذا يعني انحياز النص ذي المتغيرات النحوية نحو الفصحى دون العامية (انظر 1985 Petyt لموقف مشابه). وثانيها كون الحرف أو الرمز [تش] بلا رسم في الكتابة العربية بالمرة.

وفي قائمة الكلمات أدرجنا كلمتين تحتويان على العلامة الصرفية, قرأت كلاهما قراءة فصيحة. ونظراً إلى تلك الاعتبارات السابقة, فلن نقوم بالاشارة إلى منزلة (-ك) في أقك وأتق في تحليلنا التالي.

2.2.2.8 تحليل ( – ك) بالثقافة 1.2.2.2.8 عرض النتائج بالثقافة ووصفها

يعرض الجدول 7.8 أدناه نسب (- ك) بالثقافة والأسلوب.

الجدول 7.8 نسب (- ك) بالثقافة والأسلوب

|     | أمن        | أمم                 |
|-----|------------|---------------------|
| عدد | [-ك] [تش]  | [-ك] [تش] عدد       |
| ٤٧  | ۸۸,۷۶ ۲۱,۲ | 1 07.5 04.76 77     |
| ٤٧  | - \        | ب ۲۹، ۱۲، ۱۸، ۷۸ ۳۹ |
| 71  | - 1        | ت – ۲۰۰،۰۰۰ د       |
| 144 | - \        | ٤١ ١٠٠.٠٠ — و       |

يبين الجدول 7.8 انعدام التمييز الإجتماعي بين الفئات الثقافية جميعاً. ففي أمم ينعدم استعمال البديلة الفصيحة [-ك] سيما عند

أعلى فئتين منزلة ولكن الموقف ينقلب لصالحها بالكامل في أم ن. وأما الورودات القليلة للصيغة الفصيحة في كلام الفئتين الدنيين دون العليين في أمم فمردها لأنها قيلت تقليداً للناطقين المحليين، ولهذا يجوز التغاضي عنها وإسقاطها لضآلتها، وبالأخص إذا نظرنا في المجموع الكلي للكلمات المستنبطة، وهي تتحدث عن نفسها في هذا الشأن.

## 2.2.2.2.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

تعطينا نتائج العلامة الصرفية في الجدول 7.8 أعلاه مثالاً مضادًا آخر لمزاعم تردكل (1974:103) المذكورة أعلاه (2.1.2.1.8) بشأن توارد الإختلاف الإجتماعي والأسلوبي. فهنا لدنيا حالة واضحة جداً على الإختلاف الأسلوبي وانعدام أدنى الإشارات إلى التراصف الإجتماعي رغم وقوع [- تش] تحت أثر التعليق الظاهري، وتقابلها الصوتي مع [-ك]، واختلافها عن اللهجة الرفيعة، الخ.

وهذه المتغيرات مما أطلق عليها (6-1984:154) اسم متغيرات فرط الأسلوب.والمتغير ذو الأسلوب المفرط, عند بل, هو ذلك المتغير ذو الإختلاف الأسلوبي الهائل. ومن ذو الإختلاف الإسلوبي الهائل. ومن الأدلة التي استشهد بها على تلك المتغيرات ذات الأساليب المفرطة ثلاث دراسات, ثنتان منها عن اللهجة الطهرانية الفارسية (1978) Jahangiri and Hudson 1982; Jahangiri 1980; Modaressi-Tehrani وواحدة عن الانكليزية الكندية بأوتاوا (1979). ففي تحليل مدرسي - طهراني ذكر بل (1984:155) مثلاً أحد المتغيرات المنطوي على قدر كبير من التنوع الأسلوبي ( ۱۹۸٪) إزاء ۱۷٪ من الإختلاف الإجتاعي. ولشرح تلك الظاهرة في الفارسية تقدم بل الإختلاف الإجتاعي. ولشرح تلك الظاهرة في الفارسية تقدم بل

الأسلوبي بين الكلام الحر (أي العفوي الحريص) وأساليب القراءة (قراءة المقطع, قائمة الكلمات, والأزواج الصغرى); فالصيغ العامية لذلك تتكرر تكراراً عاليا جداً في الكلام الحر وعند جميع لطبقات الإجتهاعية ولكنها تكون مهملة في أساليب القراءة. وثانيها تهذيب المجتمع الإيراني: أي أن الفرس يقومون باستعمال صيغاً فعلية وضائر المختلفة, الخ, إشارة لتأديهم مع مستمعيهم واحتراما لهم, وما الإستخدام اللغوي أو التغير الإسلوبي إلا إحدى وسائط الدلالة على هذه الخطة التهذيبية للإحترام بين الإيرانيين. وأخيراً قد يجوز أن تكون متغيرات فرط الأسلوب فقدت الإختلاف الإجتماعي بالمرة, والتى يصطحبها غالبا انقلاب النواظم العمرية; وأما تنوع أساليبها فإما أنها احتفظت به أو طورته على نحو مستقل. واعترف بل بأن هذه الاسباب ليست تفسر هذه الظاهرة بمفردها تفسيراً دقيقا في الفارسية.

وإذا حاولنا تفسير المتغير (-ك) بأسباب بل لوجدناها لا تنطبق عليه أبداً. فكما شاهدنا في الجدول 7.8 أعلاه لم يرد التغير الأسلوبي مثلاً بين الكلام الحر والقراءة بل في الكلام الحر ذاته. أي على الرغم من ارتباط ورود العامية [-تش] بأم م والفصيحة [-ك] بأم ن فهذان كلاهما أسلوبا محادثة أو كلام حر ببساطة. وفضلا عن ذلك لا تستعمل اللهجة المهجرية ولا غيرها من لهجات العربية خطط التأدب تلك. وأخيراً سنرى فيها بعد أن النمط العمري لـ (-ك) منتظم وغير مقلوب.

وقد يكون انعدام الإختلاف الإجتهاعي على (-ك) مجتمعي نفسي إذ يمثل الإستعال القطعي لـ [-تش] في أم م الهوية المهجريين والولاء اللغوي لهم في حين أن عدم تداولها يعني

الهوية اللامهجرية والخيانة اللغوية. ولهذا السبب تعرّف جميع الفئات الإجتاعية نفسها بأنها مهاجرة باستخدامها لـ [- تش] في أم م. وبالرغم من استطعان الآخرين لها فليس تداولها ضمن المجتمع المهجري ذاته باللامقبول. وفي الحقيقة فالمهاجر الذي لايستعملها في هذا الحال إنها يعرض نفسة لا نتقاد أصاحيبه المهاجرين بعنف. ومن الناحية الأخرى لا يعني استخدام كل الفئات الإجتهاعية للمستغير الفصيح و/أو المحلى [-ك] فقدان المهاجرين لهويتهم المهجرية أو إعراضهم عن ولائهم للغتهم بالضرورة. بل يمكننا القول بصدق بأن المهاجرين هويتين أو أكثر ينتسبون إليها في آن واحد ويعرفون بها للمهاجرين هوية مهجرية تتمثل بتداول [-تش] وهوية محلاوية ممثلة بمباشرة: هوية مهجرية تتمثل بتداول [-تش] وهوية محلاوية ممثلة بالمهاجرين المويتان الهويتان على هيئة بدائل وفي الواقع اللغوي لدى المهاجرين. أسلوبية تستعمل في أحوال إجتهاعية ومواقف كلامية مختلفة. وربها كان تعليلنا هذا افتراضيا ولا يستنفذ جوانب القصة كلها.

والآن ماذا عن متغيرات فرط الأساليب في الدراسات اللغوية الإجتهاعية العربية من غير بحثنا هذا؟ لم تقم أية دراسة عربية بالتحدث عن وجودها ولكن إلقاء نظرة على بعضها عن كثب يوحي بحقيقة اصطدافها فيها. ففي اللهجة الفلسطينية (شراب 1981) هنالك متغيران من هذا النوع, وهما (ق) و (ث). فعلى الأول بلغ الفرق الفاصل بين الفئات الإجتهاعية الأربع في الأسلوبين العفوي والحريص ١٠ % وانعدم بأكمله في أسلوب القراءة وقائمة الكلهات. وكان مقدار التحول الأسلوبي بين أسلوبي المحادثة والقراءة مالا يقل عن ٨٣ % (انظر شكله في ص. ١٧٠) وتكرر هذا النمط ذاته على المتغير الثاني بالضبط (1981:165). وهنا ينبغي أنوه إلى أن هذا هو

تفسيري الخاص لمادة شراب وأما المؤلف الأصلي فلم يقم بالإشارة إلى فرط الأسلوب ألبتة.

### 3.2.2.8 المتغير (- ك) والعمر 1.3.2.2.8 عرض النُتائج ووصفها

إن توزع (- ك) بالعمر والأسلوب مبين في الجدول 8.8 أدناه. الجدول 8.8 نسب (- ك) بالعمر والأسلوب

|     | أمن            | rri |         |      |      |
|-----|----------------|-----|---------|------|------|
| عدد | [-ك] [-تش]     | عدد | [ - تش] | 의 -] |      |
| ٦٥  | 1              | ۸۱  | 94.08 4 | ۲3 ، | کبار |
| 444 | • . ٣٤ 99 . ٦٦ | 14. | 98.77 0 | ۸۳,  | شباب |

يبين الجدول 8.8 أن الكبار والصغار شبه قطعيين في تداولهم للصيغة العامية [-تش] في أم م. وفي أم ن يحتفظ الكبار باللفظ القطعي لها في حين يسقطها الصغار بالكامل.

## 2.3.2.2,8 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن النمط العمري منتظم كما يتبين من الجدول 8.8 إذ يقل تداول الصغار لـ [- تش] عن الكبار، ولا سيما في أمن. وإذا أخذنا بحسباننا تنويه كانتنو (١٩٣٦: ٣٣، ٧٦، ٧٦) إلى قطعية ورود [- تش] في الجولانية قبل هجرتها لما تستخدم في حالة الضمير المتصل المؤنث المخاطب كان دليلا الزمان الظاهر والحقيقي مؤشرين على التغيير الصوتي المتواصل. ويشير اشتراك الزمرة الشابة في هذه العملية إلى بدء استفصاح [- ك] منذ ١٩٦٧ بعدما تماس الكلام

المهجري والمحلي تماساً يوميا.

وتختلف النومرتان العمريتان في تمكن الصغرى من التكيف مع المستمعين المحليين وعجز الكبرى عن ذلك. وهذا مما يثبت تفسيرنا لسلوكهم على (ك) في (2.2.1.8) أعلاه حيث وجدناهم (الكبار) عاجزين عن تعديل كلامهم نحو مستمعيهم المحليين.

4.2.2.8 المتغير (- ك) والجنس 1.4.2.2.8 الجنس والثقافة

1.1.4.2.2.8 عرض النتائج ووصفها

إليكم نسب (-ك) بالثقافة والجنس والأسلوب في الجدول 9.8 أدناه.

الجدول 9.8. نسب (- ك) بالثقافة والجنس والأسلوب

|     | م ن   | i        |     | أمم    |       |     |
|-----|-------|----------|-----|--------|-------|-----|
| عدد | تش]   | -] [쇠-]  | عدد | [- تش] | [의 -] |     |
| . ٧ | ١٤. ١ | <b>7</b> | 10  | 1      | _     | أر  |
| ٤٠  | -     | ١٠٠.٠٠   | ۱۷  | 37. 44 | 11.Ýt | ن   |
| 3.7 | _     | 1        | ٧   | 73.17  | ۲۸.0۸ | بر  |
| 77  | -     | ١٠٠.٠٠   | ۳۲  | 974    | ۸۳. ۶ | ن   |
| ٧   | -     | ١٠٠,٠٠   | ۱۷  | 1      | -     | ثر  |
| 0 % | -     | 1        | ١   | 1      | _     | ن   |
| 14  | -     | ١٠٠.٠٠   | ٤٧  | 1      | -     | ج ر |
| 171 | -     | 1        | _   |        |       | ن   |

يبين الجدول 9.8 أن الجنسين لايتميزان أبداً سوى بعض الاستثناءات التي لايصعب رفضها. فأسا أن مجموع الإبتدائيين أعلى من الإبتدائيات في أمم فغير مهم ومرده إلى قلة الكلمات المستنبطة. والواقع أن نسب الصيغة الفصيحة [-ك] في هذا الأسلوب استثنائية كلها بطريقية أو بأخرى احتكاما بالأخص إلى شكل التراصف الإجتماعي ككل. ويعزى انخفاض مجاميع الأميين على [-ك] في أم ن بالمقارنة مع الأميات خصوصاً إلى قلة الكلمات المستخرجة منهم كذلك. ويمكن أن نلاحظ أيضا أن الجامعيات لم يعطين ولو كلمة واحدة على (-ك) في أم م ولكنهن أعطين الكمية الكبرى من الكلمات في أم ن حيث كانت مستمعاتهن إناثا. ويسري الأمر ذاته على الثانويات التي لم ترد لهن إلا كلمة واحدة في أم م مقابل ١٢ كلمة في أم ن . وكما لاحظنا سابقا لم يكن جنس المستمع هو العامل الوحيد في هذا الموضوع.

## 2.1.4.2.2.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن ضالة الجنس في التمييز بين لغة الذكور والإناث المهاجرين بخصوص العلامة الصرفية إنها تزيد من قوة وتوكيد نتائجنا التي توصلنا إليها في تحليل المتغير الصوتي (ك) أعلاه (3.2.1.8) والمرتبط بها ارتباطا وثيقا. وهناك لم يكن للجنس أهمية في هذا الشأن.

وزيادة على ذلك تسلط هذه النتائج الضوء على وصف الحسن ( ١٩٧٨) لإسم الإشارة المشار إليه في عدة مواضع من الفصل السابق. وما هذا إلا لأن للعلامة الصرفية وضمير الإشارة خصائص لغوية متشابهة إذ كلاهما نحويان وليس صوتيين. كما تتناقض نتائجنا مع الحسن من وجهين. وأولها لم يفلح هو في استنبط الإختلاف

الأسلوبي كما ظهر من تحليل مادته للعينتين المصرية والأردنية. وثانيهما وأسوأهما هو خطأه في تفسيره لدور المرأة في مسيرة الإستفصاح التي لم يرغب بها الجنسان كلاهما عموما. ولكن ذلك تم اسنباطه واحصاءه في دراستنا بنجاح وجرى تقدير دور النسوة بالعدل حيث وجدناهن يتساوين مع الرجال في هذه الحالة الخاصة. وفي الحقيقة إذا ما كنا نبتغي اطلاق التعميات من وراء ذلك تجدنا ميالين إلى القول بريادة النساء لمسيرة الإستفصاح والتغير اللغوي في دمشق.

# 2.4.2.2.8 الجنس والزمرة الكبرى 1.2.4.2.2.8 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 10.8 نعطي توزيع (-ك) بالجنس والأسلوب لدى الكبار.

الجدول 10.8. نسب (-ك) بالجنس والأسلوب عند الكبار

| أمن              | أمم             |
|------------------|-----------------|
| [- ك] [- تش] عدد | [-ك] [- تش] عدد |
| 18 1             | ۲٦ ١٠٠،٠٠ - ٠   |
| 01 1             | ن ۲۰،۲۶ ۵۰ وه   |

يبين الجدول 10.8 أن العلامات التي حصل عليها الكبار والكبيرات هي ذاتها في كل مجال وحيث يتداولون المستغير العامي [- تش] تداولا قطعيا في أمم وأمن. وأما العلامة القليلة للنساء على [- ك] فلا تذكر.

#### 2.2.4.2.2.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

تقوي المادة الملخصة في الجدول 10.8 تفسيرنا القائل بأن للجنس عند الكبار - عند تكافؤ جميع الأشياء - دوراً ضئيلا وتافها وأن كلام الرجال لايفترق عن النساء.

#### 5.2.2.8 المتغير (- ك) والمنطقة

توفيرًا للمساحة لن نقوم بعرض توزيع (- ك) بالمنطقة إذ لم نجد فوارق بين كلام مهاجري المدينة والريف في هذا الشأن.

#### 6.2.8 الملخص

إن المتغير الصرفي (-ك) هو أحد متغيرات فرط الأساليب ويمكن تلخيص خصائصه الرئيسية بها يلى.

- الثقافة والتمايز الإجتماعي. وهنا لم تتميز كل الفئات عن بعضها.
- ٢. الـزمن الـظاهـري والزمن الفعلي. يشير تلاقي أدلة الناظم العمـري والسجـل التاريخي للجولانية إلى التغيير الصوتي المتـواصـل الذي ينطوي على التناوب بين المستغير العامي [- تش] وهـو الـذي كانت تقتصـر عليه اللهجـة فيها سبق والفصيح [-ك] المأخوذ عن العامية المحلية.
- ٣. الجنس. كان التهايز الجنسي منعدماً عند الفئات الثقافية
   والزمرة الكبيرة سواء.
- التحول الأسلوبي. وكانت هذه هي الخاصة الكبرى المميزة لـ (-ك) والتي لا يعرف إلا بها، أي أن (-ك) تنغمس في التنوع الأسلوبي على نحو رئيسي. وكان الصغار و/أو الفئات

الثقافية هم الذين غيروا أساليبهم تبعا للطبيعة اللعوية لمستمعيهم: ففي المبادلات الكلامية بين المهاجرين كانت [- تش] قطعية في حين أنها انعدمت تماما في مبادلات المهاجر والمحلي، وذلك لصالح [- ك]. وأما الكبار فكانت [- تش] الصيغة الوحيدة المستخدمة في أسلوبيهم، ولذلك فليس لهم تحول أسلوبي.

ه. المنطقة. وهذه لم تكن مهمة أبداً.

3.8 المتغير (ض)

1.3.8 تقدمة

رغم تطور الصوت/ض/ وهو لشوي - محلقن حبيس معه في كثير من اللهجات العربية الحديثة التي يتوفر لدينا عنها بعض معه في كثير من اللهجات العربية الحديثة التي يتوفر لدينا عنها بعض الأوصاف المغسوية الإجتاعية كالبحرانية (هولز الأوصاف المغرب ١٩٨٨) والأردنية (عبدالجواد ١٩٨١) والقطرية (العادهي ١٩٨٨) والفلسطينية (شراب ١٩٨١)، لكن وصفه لغويا إجتاعيا لم يجرى إلا في الأخيرة. والموقف اللغوي للضاد فيها كما يلي: في هجة الفلح والبدو وهما هجتان في المعادية الشائة الإجتاعي المناد في اللهجة الشائة - المدنية - ظلت/ض/ على حالها. وإليكم تبيان الوضع اللغوي الإجتاعي للضاد في الفلسطينية من خلال الفئة الإجتاعية والأسلوب في الجدول 11.8 أدناه.

الجدول 11.8 نسب فقدان/ض/ بالأسلوب عند الفلح والبدو المحدود الفلسطينيين.

| البدو | الفلح  |                     |
|-------|--------|---------------------|
| 98.00 | ٠٥، ٢٢ | الأسلوب العفوي      |
| 97,70 | ۸۹،۰۰  | الأسلوب الرسمي      |
| ٧١.٧٥ | ••,••  | أسلوب القراءة       |
| 10,70 | **,**  | أسلوب قائمة الكلمات |

المصدر: بتصرف عن شراب ۱۹۸۱ : ۱۷۰ ، ۱۷۲.

يبين الجدول 11.8 شبه قطعية استعال الفلح والبدوان للمستغير العامي المدموج [ظ] في أسلوبي المحادثة – العفوي والرسمي. ولكن تغيرًا أسلوبيا هائلا ينشأ عند الفئتين في أسلوبي القراءة والقائمة, وهذا لصالح الصيغة الفصيحة مع أن الفلاحين هم الذين يتداولونها تداولاً قطعيا, والبدو أقل منهم بقليل.

## 2.3.8 المتغير (ض) في هذا البحث

1.2.3.8 تحليل (ض) بالثقافة

1.1.2.3.8 عرض النتائج ووصفها

يعطي الجدول 12.8 أدناه العلامات المثوية لـ (ض) بالثقافة والأسلوب.

الجدول 12.8. نسب (ض) بالثقافة والأسلوب

|   | أقك/أتق<br>[ض]/[ظ] | عدد  | أم ن<br>[ض]/[ظ] | عدد | أمم<br>[ض]/[ظ] |  |
|---|--------------------|------|-----------------|-----|----------------|--|
| ſ | £0.£0./0£.00       | 1.7. | ٤٣.٤٠/٥٦.٦٠     | 371 | 94.74/1.77     |  |

| A0,.1./18.4. | ١٠٤ | Y7.4Y/YY.+A | 127 | 47.4.77.1. | ب |
|--------------|-----|-------------|-----|------------|---|
| 34.77\77.77  |     |             |     |            |   |
| FA. 37\31.07 | 126 | 1Y.00/AY.00 | 117 | 97.97/٧.٠٤ | ج |

يبين الجدول 12.8 إختلاف توزيع المستغيرات بالأسلوب والفئة الإجتهاعية. ففي أمم ترد السمة المهجرية اللافصيحة [ظ] وروداً شبه قطعي عند كل الفئات الإجتهاعية, ولكن هذه الصورة تتبدل كليا في أم ن حيث تفضل البديلة الفصيحة والمحلية الرفيعة إلا عند ثاني أعلى الفئات التي تتداول المستغيرين بالمناصفة ٥٠ - ٥٠. وفيها خلا الفئة هذه تتراصف جميع الفئات الإجتهاعية تراصفا منتظها إذ كلها علت المنزلة الإجتهاعية ازداد تكرار المستغير الفصيح والعكس بالعكس. وأخيراً أق ك وأتق لدرجة أقل, وفيهها لا تسير الصيغة الفصيحة المسار ولا تتكرر بالطريقة المتوقعة لها بل تتناقص نسبتها بحدة عند كل الفئات الثقافية مقارنة مغ أم ن.

#### 2.1.2.3.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

يتضح من النتائج السابقة أن المتغير (ض) معقد لغويا إجتهاعيا. ومرد ذلك إلى الاندماج الصوتي بين [ض] و [ظ] في الكلام المهجري من ناحية; ومن الناحية الأخرى والأهم شذود نواظمه اللغوية الإجتهاعية التي سنكشف الحجاب عنها في مسار هذا النقاش والذي يليه.

فأما الناظم الأول فيتعلق بتقاطع الثقافة والتهايز الإجتهاعي. وهذا يختلف باختلاف الأسلوب. ففي أم م يمكننا الإطمئنان إلى القول بانعدام التهايز الإجتهاعي كليا لأن تداول المستغير العامي

[ ظ] لايقل عن ٩٣ % في أدناه. وليس بالعسير إيجاد تفسير لذلك ويمكن طرح سببين لذلك على الأقل. وأولها هو الأدلة المستمدة من المتغيرين السابقين في هذا الفصل اللذين افتقرا كلاهما إلى التنوع الإجتماعُي بالمرة. فالبديلات [تش] [- تش] و [ظ] جميعها تمثل الهوية المهجرية والولاء اللغوي والانتساب الى الجهاعة وترمز لها. وهكذا فليس بالمستبعد أبدأ ورودها بتكرارات عالية في كلام المهاجرين كافة وفي المواقف الكلامية التي تتميز بمهجريتها ووديتها وبيتيتها وقرابيتها وعائليتها. فليس استعمال السهات الفصيحة و/أو المحلية الرفيعة بغير المرغوب فيها في تلك المواقف فحسب بل أنها تستغرب المهاجر عن زملائه المباشرين وأصحابه وأقربائة وأبويه وتبعده عنهم وتفصله منهم. ولذلك فلن يكون أي من المهاجرين راغبا ومستعدا لإدخال ميزات لغوية في المكان اللامناسب لها والتي قد تخرجه في النهاية عن مجتمعه الكلامي. ثانيا افتقار أمم إلى التميز الإجتماعي عموما. ففي تحليلنا للمتغير (ق) في الفصل السابع أعلاه شاهدنا كيف انشقت الفئات الثقافية الأربع فيه إلى فئتين وهما الدنيا والوسطى وبفجوة فاصلة بينهما تقارب ٢٠ %.ولعل الشبه الأكبر بين (ق) و (ض) في أ م م هو عدم تداول البديلتين المحليتين [ء] و [ض] على نحو ملموس مع العلم أن الثانية أغلب تكرارا من الأولى. ولكن إذا قارنا بين البديلة الفصيحة [ق] مع البديلة الفصيحة والمحلية الرفيعة [ض] نجد أن الأولى أشد تفضيلا من الثانية, وما ذلك ببساطة إلا لأنها محايدة لهجويا, أي أنها لا ترتبط أصلا بالدمشقية والمهجرية أو أنها تستبدل فيهما بصيغ منفصلة. ولـذلك فاستخدام [ق] أمر محايد ولا يطرد الراوي من مجتمعه الكلامي المهجري. وأما الأسلوب الثاني ففيه تراصف إجتماعي إذ ينقسم الموصول الإجتباعي بوضوح إلى ثلاث فئات على الأقل: الثانوية, والأمية, والإبتدائيه والجامعية. ولكن الشيء العجيب في هذا الشأن هو شذوذ السلوك الكلامي للفئة الثانية العليا: ويقصد بشذوذها كون ستخدامها للمستغير الفصيح و/أو المحلي [ض] أدنى الفثات الثقافية كلها في حين أن العجبة في ذلك تعني تناقض هذا النمط من التصرف الكلامي مع فرط إستصوابهم على (ق) في الفصل السابع أعلاه تناقضاً حادًا وقلبه له. وعلى نحو أدق, اتضح لنا في حالة (ق) بجلاء كيف أن الفئة الشانوية لم تستحب البديلة الفصيحة [ق] على المحلية [ء] فحسب بل تخطت الجامعية كذلك باستعالها للأولى مع العلم أن كلا الفئتين أسقطتا السمة المهجرية [ن] بالكامل. وبالرغم من ظهور سلوكها الكلامي على [ض] بمظهر المثال المضاد لسلوكها على (ق)، فليس هذا كذلك لسببين على الأقل. وأولها كون [ض] و [ء] مستغيرين محليين, ولذلك فالتكيف الجزئي للفئة الثانوية على [ض] عائد إلى المعايير ذاتها التي أوجبت عليها الإبتعاد عن [ء] لصالح [ق]. أي أن السمة ذات الصبغة المحلية غير مرغوب بها عندهم, سواء اتفقت مع الفصحى ام لا. (وفي الفصل التاسع سنواجه متغيرات أخرى من الطبيعة ذاتها).

ويمكن للمرء التساؤل في هذا الصدد لم كان تداول الفئة الثانوية للبديلتين الفصيحتين و/أو المحليتين [ك] و [ك] للمتغيرين (ك) و (-ك) السالفي الذكر في هذا الفصل (1.8. و 2.8. لكل منها) مثل جميع الناس في أم ن؟ والسبب في ذلك جد بسيط ويكمن في الطعن السظاهري له [تش] في الفضلية, وهي سمة مثيرة للإستفهام والهزل والنقد حتى لدى المهاجرين بالذات. وأما البديلة المدموجة [ظ] فعلى

العكس, فهي رفيعة على نحو خفي ولا تثير أية تعاليق إطلاقا. ولذلك فليس عجبا أن نجد المهاجرين يتحاشون [تش] في أم ن بالكامل بينها لايزالوان يستعملون [ظ], ولو أن ذلك بالإختلاف.

وأما السبب الثاني فهو افتقار الدمشقية إلى صوت /ظ/ تماما. وهذا مما يمكن الثانوين بالذات من تفادي الإستطغام الإجتماعي وإصرارهم على الإستعمال الفصيح رغم تطبيقهم إياه في سياقاته الخاطئة. ولا يشرح هذا السبب انحراف سلوكهم إلا شرحا غير مباشر. (ولتحليل (ظ) لغويا إجتماعيا انظر الفصل ٩ أدناه).

وإذا صحت حججنا ذه تمكنا من ربط انحراف السلوك اللغوي للثانويين في هذه الحالة الخاصة بناظمة فرط الإستضواب المواجهة في الفصل السابع أعلاه. وفي حالة (ض) يمكن تسمية سلوكهم على نحو أدق 'بتدني الإستصواب' إشارة لكون إصابتهم وتداولهم للبديلة الفصيحة [ض] أقل من أي فئة أخرى. ويشبه تدني الإستصواب نواظم الطبقة الإجتاعية كلها (كتردكل ١٩٧٤: ١٠٥) في دلالتها على التغيير الصوتي المتواصل.

وفي الأدبيات أمثلة وافرة عن إحراز فئات المنازل الدنيا علامات أعلى من الفئات العليا. ففي لهجة نورج مثلاً بين تردكل ( ١٩٧٤ : ١٠٥ ) كيف أن السطبقة العساملة العليا والسوسطى فاقتا السطبقة العاملة الدنيا في تداول البدائل العامية (أي ازدياد التوسط) للمتغير (eh) في كل الأساليب السياقية. وهذا ما فسره بالإستبداع في نورج، وكان رأس الحربة فيه الأعضاء العلى للطبقة العاملة على الرغم من مشاركة الطبقات الأخرى في ذلك أيضا. وهنالك حالة أخرى للمتغير (يو) إذ لم يكن استعال الطبقة المتوسطة الدنيا أقل من العاملة العليا فحسب بل كانت متساوية مع العاملة الدنيا، وهذا لم يحدث إلا في

الأسلوب العفوي وحده (انظر تردكل ١٩٧٤: ١٠٢). ورغم كون التجاوز في الحالة الثانية واضحا جداً فلم يجر ربطه بالتغير الصوتي المتواصل.

والآن إلى دور أ ق ك وأتق.

إن التمايز الإجتماعي في أق ك منتظم ولكن الطبيعة الشاذة لهذا الأسلوب ككل تدفعنا لمناقشتة ليس بالإشارة إلى هذه المسألة بل إلى التغير الأسلوبي الذي نتناوله فيها يلي.

ثانيا طبيعة التحول الأسلوبي. يسير تأثير المستمع كما هو متوقع له في أسلوبي المحادثة أمم و أمن. أي أن تداول الصيغة المهجرية العامية [ظ] تفضل تفضيلا ساحقا في المبادلات الكلامية بين المهاجرين ذاتهم في حين تطغى الفصيحة و/أو المحلية [ض] في تلك التي تحوي المستمع المحلي. ولكن المنظومة الأسلوبية بأكملها تنقلب عند جميع الفئات الإجتماعية في أق ك وأتق حيث تتناقص نسبة السمة الفصيحة [ض] ولا تزداد. ويعني هذا أن أثر المستمع المحلي في ورود الصيغة الفصيحة أو التسبب في التغيير الأسلوبي في هذه الحالة الخاصة إنها هو أكبر من أثر المادة المقروءة واختباراتها التي تقدم عادة المستباط السهات الفصيحة.

إن انقلاب منظومات الأساليب أمر شائع جداً في الأدبيات. ففي لهجة بلفاست وجدت ل. ملروي ( ١٠٢: ١٩٨٠) أن الصيغ العامية للمتغير ( a ) كانت في قائمة الكلمات أعلى منها في المقابلة والأسلوب التلقائي لدى معظم رواتها الـ ١٣ من باليمكارت. كما كان للمتغير (Ook) في لهجة غرب يوركشر (بيتيت ١٩٨٥: ١٦٩), كما في كلمتي/ مُون 'قمر' وبلُود 'دم'/, ناظمة أسلوبية مقلوبة تماما حيث كانت الصيغ العامية تزداد باضطراد في أساليب القراءة (المقطع وقائمة الصيغ العامية تزداد باضطراد في أساليب القراءة (المقطع وقائمة

الكلمات والأزواج الصغرى) في حين أنها كانت مهملة في أسلوبي المحادثة (أي العفوي والحريص). وحصل ذلك عند كافة الطبقات الإجتماعية بلا استثناء.

ترتبط نواظم الأساليب المنقلبة بالتغير الصوتي المتواصل (رومين ۱۹۷۸: ۵۰: ۱۵، ۱۹۷۸). ولعل متغيرات الإختلاف الأسلوبي الشاذ ذات رفعة خفائية, وشاهدنا على ذلك/ را/ ما بعد العلات في الإنكليزية الإسكتلندية (رومين ۱۹۷۸). وبالتحديد وجدت رومين أن الراء المكرورة كانت تزداد ولا تتناقص في أسلوب القراءة عند طلبة مدارس أدنبرة.

وبالمثل ينطوي المتغير (ض) على التغير الصوتي المتواصل بخصوص ناظمة التنوع الأسلوبي المقلوب. وأما أن [ظ] خفاوية الرفعة فأمر واضح أيضا ونرى ذلك من (١) تكرارها العالي جداً في أمم, (٢) تفاوت محافظة كل الفئات الإجتباعية عليها في أمن، و (٣) كثرة وردانها في أق ك و أتق. وهذه الحقائق مما تدعم تفسيرنا لنمط تدني استصواب الفئة الثانية العليا أعلاه برفعتها الخفاوية ومدلوليتها على التغيير الصوتي المتواصل.

والآن, بعد استمدادنا الدليل فيا سبق على انغاس (ض) في التغير الصوتي المتواصل من (١) تدني الإستصواب لدى الفئة الثانوية و (٢) الإختلاف الأسلوبي، نعود إلى استكشاف الفوارق لجيلية لتثبيت ذينك الناظمين.

3.3.8 المتغير (ض) والعمر

1.3.3.8 عرض النتائج ووصفها

يعرض الجدول أ.13 أدناه توزيع (ض) بالعمر والأسلوب.

الجدول 13.8. نسب (ض) بالعمر والأسلوب

| أقك/أتق | أم ن         | أمم            |  |
|---------|--------------|----------------|--|
| [ض]/[ظ] | [ض]/[ظ] عدد  | [ض]/[ظ] عدد    |  |
|         | 24. 4A.47/1E | 987 93.77/4.98 |  |

يبين الجدول 13.8 بلغان افتراق الكبار والشباب أقصاه في أم ن إذ يقوم الأواخر باستعال السمة الفصيحة [ض] أكثر من الأوائل. وفي أم م يستعمل الجميع السمة العامية [ظ] استعالا شبه قطعي رغم أن الصغار أقل فعلا لذلك من الكبار. وفي أقك يفضلون [ظ] كلهم. وأما مجاميع أتق فلا تمثل الواقع لأنه لم تستنبط إلا ١١ حالة فقط من ٤ شباب و ٨ غيرها من ٢ كبار.

## 2.3.3.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

لتوزع (ض) عبر الزمرتين العمريتين نمط متسق في أسلوبي المحادثة. وفي كل حالة يستعمل الشبان الصيغة الفصيحة و/ أو السمحلية أكثر من الكبار. وبمقارنة هذا الناظم بعبارة كانتنو ( ١٨٠١ ١٨٠ ) القائلة بأن 'الضاد القديمة... مندمجة مع الظاء القديمة اندماجا كاملا في لفظ وحيد هو ظ مكن القول بأن هذا مؤشر على التغيير الصوتي المتواصل الذي يلعب الشبان الدور الأكبر فيه. وحصل هذا الموقف نتيجة للتاس اللهجوي بين الفضلية والدمشقية منذ ١٩٦٧ على نحو رئيسي. ولذلك فهذه النتيجة تثبت ناظمتي التغيير الصوتي المتواصل اللتين واجهناهما أعلاه, وهما تدني الإستصواب لدى الثانويين وانقلاب أق ك.

وبالنسبة لمدى الإختلاف الأسلوبي بين الزمرتين العمريتين, فها مفترقتان, وكما اتضح ذلك مرارا في السابق حيث كانت الزمرة الكبيرة, بخلاف الشابة, عاجزة عن التكيف مع المستمعين المحليين كما يظهر من مقارنة علاماتهم في أمم وأم ن, ولكنها تمكنت, لحد ما, من التحول للفصحى في أق ك وأتق. وبالرغم من تقارب علامات الرمرتين العمريتين في أق ك يكون تنوع أساليب الكبار نظاميا بخلاف الصغار الذي يكون مقلوبا.

4.3.8 المتغير (ض) والجنس

1.4.3.8 الثقافة والجنس

1.1.4.3.8 عرض النتائج ووصفها

يظهر الجدول 14.8 أدناه العلامات التكرارية لـ (ض) بالثقافة والجنس والأسلوب.

الجدول 14.8 نسب (ض) بالثقافة والأسلوب والجنس

| أمن             | أمم                                                                                                    |                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ض]/[ظ] عدد     | [ض]/[ظ]-عدد                                                                                            |                                                                                                    |
| TY 1/           | 0. \                                                                                                   | أر                                                                                                 |
| 74 V.YE/9Y.VT   | V£ 9V. T. / Y. V.                                                                                      | ن                                                                                                  |
| ۸۳ ۳۰،۱٦/٦٩،٨٤  | 7A 9A.0Y/1.8A                                                                                          | ب ر                                                                                                |
| £1 17. 7/AY.9E  | V0 9V.Y8/Y.77                                                                                          | ن                                                                                                  |
| AY3 \ YY. PO YY | ۸۰ ۹۸.۷۰/۱.۲۰                                                                                          | ثر                                                                                                 |
| Y4 YV.0A/YY.EY  | YT 41.T./A.V.                                                                                          | ن                                                                                                  |
|                 | اض]/ [ظ] عدد<br>۲۷ ۱۰۰.۰۰/۰۰.۰۰<br>۱۹ ۷.۲٤/۹۲.۷۱<br>۱۲ ۲۰.۱۱/۱۹.۸٤<br>٤١ ۱۷.٠٦/۸۲.۹٤<br>۷۲ ۰۹.۷۲/٤٠.۲۸ | [一一]   [世] - 3とと   一一]   [世] 3とと   一一]   世] 3とと   一一   世] 3という・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 71.08/WA.87    | ٧٨ | *1.4./٧4.** | 1.8 | 47.77.72    | ج ر |
|----------------|----|-------------|-----|-------------|-----|
| 31. AA\ 7A. 11 | ٦٧ | ۳.۰۰/۹۷.۰۰  | 1.9 | 47.77.77.78 | ن   |

يبين الجدول 14.8 تباين تداول السمة الفصيحة أو المحلية [ض] بتباين الأسلوب والجنس. وفي كل حالة تقوم النسوان بتداولها أكثر من الرجال.

## 2.1.4.3.8 مناقشة النتائج وتفسيرها

يشتد وضوح تباين تراصف الجنسين في أمن في حين أنه إما أن ينعدم بالمرة في أمم أو يبهت في أقك نظراً للطبيعة الشاذة للإختلاف الأسلوبي فيهها. ولذلك سنقتصر في مناقشتنا للتميز الإجتماعي على أم ن وحده.

في تحليلنا للمتغير (ق) بالجنس (في الفصل السابع أعلاه) وجدنا أن النساء كن يملن إلى تقليل فوارقهن الإجتاعية وأحرزن ذلك بانقسامهن في أسلوبي المحادثة إلى مجموعتين كبيرتين، دنيا ووسطى. ومن الناحية الأخرى كان الرجال يزيدون فروقاتهم الإجتاعية ويكبرونها بانقسامهم إلى أربع فئات: فكان الإبتدائيون أقرب إلى الجامعيين في تصرفهم الكلامي بينا كان الثانويون الوحيدين المسؤولين عن فرط الإستصواب. وأخيرا جاء أقصى التمييز بين الجنسين في النهاية الدنيا للممتد الإجتاعي وكان تكيف الأميات مع المستمعين المحليين كاملاً, وأما الأميون فقليل جداً.

وهنا تتكرر هذه الفوراق الجنسية وبحدة أكثر. فلا تمايز بين إناث كافة الفئات الثقافية إذ لا تنفصل الأميات عن الجامعيات إلا بأقل من ه %. وأما أن الأميات أعلى علامة على [ض] من الإبتدائيات

والثانويات فأمر تفيه, وسببه الملابسات المحيطة بموقف المستمع وإشكالياته. فهنالك ابتدائيتان سجلتا وأولادهما في أحضانها وكانتا تتكلمان معهم بين الفينة والفينة, وهذا مما نشأ عنه انخفاض علاماتهن على [ض]. وأما المرأة الثانوية الوحيدة, فهذا لأنه لم يمض على زواجها أسبوعان بعد عند تسجيلها. ولعل فرحتها بزفافها الجديد وكثافته الوجدانية في الشرق الأوسط خصوصاً أثرت على تغييرها وولائها اللغويين.

وأما الرجال فعلى عكسهن. وينقسمون بجلاء إلى أربع فئات إجتهاعية. فهنالك الأميون الذين يحافظون على [ظ] محافظة قطعية إزاء الجامعيين الذين يفوق تداولهم لـ [ض] كافة الفئات في حين تأتي الفئتان المتجاورتان في الوسط؛ وهنا يكون الإبتدائيون قريبين جدا من الجامعيين. وأما الثانويون فشواذ لكون استعالهم لـ [ض] أقل من الإبتدائيين. ومما يميز الثانويين أيضا ارتكاز ناظمة تدني لاستصواب عليهم، ومثلها مثل فرط الإستصواب. وهكذا يتأكد ترابط الجنس المذكر مع هذه المنظومات الشاذة وسنعطي المزيد من الأدلة على ذلك في الفصل التاسع أدناه.

وبالنسبة لمدى التغيير الأسلوبي ومجاله فمختلف عند الجنسين. وفيها خلا الأميين فالجنسان كلاهما واعيان للمغزى الإجتماعي للمستغير الرفيع [ض] سيها في اتصالاتهم مع المحليين. وفي كل حالة يكون مقدار التكيف مع هؤلاء عند النساء أكبر من الرجال. ويتضح لنا من الجدول 14.8 أيضا أن تكيف الأميات أكبر من الجامعيين الذكران. وأخيرًا بالرغم من انعكاس علامات الأناثي والذكران في الذكران. وأتق بشأن استعال الصيغة الفصيحة [ض] فإن النساء هن اللائي يستصوبن أكثر من الرجال في كل حالة، ورائداتهن في العملية

#### ته الجامعيات.

وفي نهاية هذا القسم يجدر بنا مقارنة نتائجنا مع نتائج شراب ( ١٩٨١) عن الرواة الفلسطينيين التي خلص فيها إلى القول ( ١٩٨١: ١٧٢) بوردان السمة اللافصيحة [ظ] وردانا شبه قطعي في الكلامين العفوي والحريص دون أية فوارق بين الرجال والنساء. وهذا مما يتناقض مع بحثنا هذا إذن حيث للمرأة فيه دور كبير بريادتها عموما لمسيرة الإستفصاح الناشئة عن أثر اللهجة المحلية الدمشقية.

## 2.4.3.8 الجنس والزمرة الكبيرة 1.2.4.3.8 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 15.8 أدناه تعطى العلامات المئوية للضاد بالأسلوب والجنس عند الزمرة الكبيرة.

الجدول 15.8. نسب (ض) بالأسلوب والجنس عند الزمرة الكبيرة

| أتق                  | أقك         | أمن             |     | أمم          |
|----------------------|-------------|-----------------|-----|--------------|
| [ض]/[ظ]              | [ض]/[ظ]     | [ض]/[ظ] عدد     | عدد | [ض]/[ظ]      |
| 1                    | 37.77/77.78 | 174 4A. 7771.4A | 44. | ر ۶۱،۰٤/۰،٤٦ |
| ** ** . ** / 17 . 17 |             | 117 \           | 144 | ن ۲۰۰۰،۰۰۰ ن |

يبين الجدول 15.8 انتفاء التفريق بين الكبار والكبيرات بتاتا. وأما العلامة العليا للنساء على [ض] في أق ك فلا تمثل شيئا لأنه لم يستنبط إلا ٨ كلمات في الأسلوب كله, كانب ٣ منها لإحداهن و ٥ لرجلين. وهكذا فجميع سذه النتائج نظامية وتتطابق مع المنظومة التي حصلنا عليها سابقا في هذا الخصوص. ولهذا فلن نزيدها مناقشة هنا.

#### 5.3.8 المتغير (ض) والمنطقة

#### 1.5.3.8 عرض النتائج ووصفها

يعرض الجدول 16.8 أدناه العلامات التكرارية لـ (ض) بالمنطقة والأسلوب.

الجدول 16.8. نسب (ض) بالمنطقة والأسلوب

| أتق         | أقك              |     | أمن       | امم            |       |
|-------------|------------------|-----|-----------|----------------|-------|
| [ض]/[ظ]     | [ض]/[ظ]          | عدد | [ض]/[ظ]   | [ض]/[ظ] عدد    |       |
| •••••       | 0%.AY/EW.\A      | 141 | Y0/V0     | 174 47.41/1.15 | مدينة |
| ٦٢.0٠/٣٧.0٠ | 78 . VY / YO YA- | 719 | **.Y./\\\ | £+£47.VA/Y.YY  | ريف   |

يبين الجدول 16.8 أن تداول مهاجري المدينة لـ [ض] أكثر من الريفيين في الأساليب الثلاثة الأولى ولكن الفروقات المنطقية هذه كيفية برغم ذلك ولا تتجاوز ٨ % في أقصاها. وأما علامات أتق فلا تمثل الحالة المدنية في شيء لأنها مبنية على ٣ كلهات فقط من رواية وحيد.

#### 6.3.8 الملخص

يمكن ايجاز البنود الرئيسية المتمخضة عن التحليل اللغوي الإجتاعي للضاد بها يلي.

الثقافة والتايز الإجتهاعي. لم تتميز الفئات الإجتهاعية عن بعضها بعضا إلا في أسلوب واحد، وهو أمن. وكانت الفروقات في أق ك وأتق تفيهة نظراً للطبيعة الشاذة للأسلوبين ككل. وعلى العموم فالمنظومة الإجتهاعية متساوقة:

فكلما ارتفع المقام الإجتهاعي علا تكرار الصيغة الرفيعة [ض]. ولم ينحرف عن هذا الناظم إلا الفئة الثانية العليا التي كانت أقل الفئات تداولا له [ض], وهذا الإنحراف أطلقنا عليه اسم تدني الإستصواب الذي فسرناه تفسيرنا لفرط الإستصواب, أي أنه دالة على التغيير الصوتي المتواصل.

٢. الزمن الظاهر والزمن الحقيقي. دل تزايد استعمال الشبان لـ [ض] في أسلوبي المحادثة بالمقارنة مع الكبار وانعدامها من السجل التاريخي للفضلية قبل رحيلها القسري على التغيير الصوتى المتواصل.

٣. الجنس. كان ارتصاف الجنسين في أم ن متفاوتا. فأما النسوة فلم يظهر أي تمييز اجتهاعي بينهن: أي لا يمكننا بالاستخدام اللغوي وحده معرفة المرأة الأمية مثلا من الجامعية. وأما الرجال فكان التراصف الإجتهاعي ظاهرا بينهم من خلال انشقاتهم إلى أربع فئات اجتهاعية علما أن الإبتدائيين اقتربوا من الجامعين في سلوكهم الكلامي جداً. وفيها يخص ظاهرة تدني الإستصواب، فوجدناها تتمركز على الذكران، ومثلها في ذلك مثل فرط الإستصواب. وأخيراً وجدنا النسوان يتداولن ذلك مثل فرط الإستصواب. وأخيراً وجدنا النسوان يتداولن الصيغة الفصيحة [ض] أكثر من الرجال. وهكذا فهن القائمات بريادة التغيير اللغوي (وأما الكبار والكبيرات فكانوا سواسية في هذا الأمر).

٤. التحول الأسلوبي. وفيه كان تأثير المستمع بارزا حيث كان استعال السمة العامية [ظ] شبه قطعي لدى المهاجرين جميعا، صغارا وكبارا, في المبادلات الدائرة بين المهاجرين أنفسهم. وفي مبادلاتهم مع المحليين ظل الكبار والشبان الأميون

يرغبون بها في حين كان الآخرون كلهم راغبين بالفصيحة [ض], ولا سيها النساء. وأما أق ك وأتق فكانا منقلبين عند كافة الفئات الثقافية, وكان شرحنا لذلك إشارة على التغيير الصوتي المتواصل.

ه. المنطقة. وهذه كانت ضئيلة على العموم.

#### 4.8 الخلاصة العامة

كانت المتغيرات العامية الثلاثة في المهجرية التي ناقشناها في هذا الفصل - وهي (ك), والعلامة الصرفية (ك), و (ض) - تتفاوت في نواظم التهايز الإجتهاعي والتنوع الأسلوبي لها. ويمكن تلخيص ذلك بايجاز كها يلى.

وجدنا المتغير (ك) في مراحل الإستفصاح الأخيرة, سيها عند الفئات الثقافية و/أو الشبان. وهكذا كان يقتصر على إظهار التنوع الأسلوبي دون الإختلاف الإجتماعي. وأما (-ك) فكانت حالة متطرفة من حالات الإختلاف الأسلوبي: أي فرط الأسلوب. وكانت الفوراق الإجتماعية الوحيدة بين الشباب والكبار حيث كان الأوائل قادرين على التكيف مع المستمعين المحليين في حين عجز الكبار عنه. وهكذا تتشابه (ك) و (-ك).

وبالنسبة للمتغير (ض), فكان معقداً نظراً إلى طبيعته الصوتية الإندماجية ونواظمه الإجتهاعية والأسلوبية, ولم يستبن التهايز الإجتهاعي بين الفئات الثقافية إلا في أم ن. ولاحظنا نمط تدني الاستصواب عند الفئة الثانية العليا. وكانت النساء لم تشارك في التمييز الإجتهاعي ولكنهن كن على رأس التغيير اللغوي. وكانت منظومة الإختلاف الأسلوبي في أق ك وأتق منقلبة إذ تناقصت فيها

نسبة الصيخة الفصيحة [ض] ولم تزدد. وهذا مما يودي بنا إلى الإستنتاج بفوق اللهجة العامية المحلية للفصحى في أثرها في نواظم كلام المهاجرين.

وفي الفصل التاسع نتناول أربعة متغيرات لغوية أخرى, ولجميعها أصل فصيح في الكلام المهجري. وبالرغم من ذلك فهي تمر في عملية انتزاع فصاحتها بتأثير الدمشقية.

# ألفصل التاسع الاستغلاط

0.9 استهلال

في هذا الفصل نقوم بفحص أربعة متغيرات صوتية, وهي (ج), و (ث), و (ذ), و (ظ). ولكلها تحقيقات صوتية فصيحة صائبة في الجولانية كها في الفصحى ولكن ألفاظها لاصائبة ولافصيحة في الدمشقية. ومن هنا جاءت التسمية. وبالتحديد نود فحص مدى تأثير العامية المحلية الدمشقية في انتزاع فصاحة اللهجة المهجرية الجولانية الفضيلة.

ففيها مضى عنيت معظم الأبحاث اللغوية الإجتاعية (كلابوف ١٩٧٦، ١٩٧٧ (١); تردكُل ١٩٧٤; مكولي ١٩٧٧ ملروي ١٩٧٠: بتيت ١٩٨٥: الخ) بدراسة الإستفصاح والإستصواب للمتغيرات العامية اللارفيعة. وكانت كافة الأبحاث اللغوية الإجتاعية العربية من هذا الضرب بلا استثناء. وأما عملية نزع الإستفصاح التي تتأثر بها المتغيرات الفصيحة والصائبة، فلم تتناولها إلا القلة القليلة جداً من الأبحاث، وإحداها دراسة كرزويل (١٩٨٥) للهجة برغن بالنرويج واكتساب مهاجري القرى

ألراشدين لها. ومن بين متغيراتها الثلاثة المدروسة كان المتغير المسمى بـ (انخفاص العلة الوسطى) يمر في حالة نزع فصاحته وإصابته منه تحت تأثير لهجة برغن.

## 1.9 المتغير (ج)

1.1.9 تقدمة

لم يندرس المتغير (ج) فيها سبق إلا في ثلاث دراسات لغوية اجتهاعية عربية, وهي الفلسطينية (شراب ١٩٨١), والبحارنة (هولز ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠), والسقطرية (العهادهي ١٩٨٥). وكان المتغير هذا في أوصاف جميع الأبحاث لديمر في مرحلة استفصاحه. وهاكم تلخيصا لهذه الدراسات.

كان تحليل شراب كيفيا حيث أشار إلى إن المستغير الفصيح [ج] في اللهجة الفلسطينية المدنية إنها يلفظ دوما [چ], وهذا هو المستغير العامي، في أسلوبي المحادثة في حين تتخالف [ج] و [چ] في أساليب القراءة في اللهجتين الفلسطينيتين الباقيتين-البدوية والفلاحية. ولفظ [ج] عند الناطقين بها جازم. وينشأ سبب هذا السلوك الكلامي عن احتفاظ اللهجتين الأخيرتين بالصوت/ج/ سليها واستبدال الأولى له الحقاظ اللهجتين الأخيرتين بالصوت/ج/ سليها واستبدال الأولى له به [چ] (انظر شراب ١٩٨١ : ١٣٥ - ١٣٧).

وفي البحرانية تقسم/ج/ المجتمع إلى سنة-وهم الطبقة الحاكمة سياسيا- وشيعة, وهم المحكومون. ولفظ/ج/ مطعون عند الأوائل وينطق [ي] ولكنه فصيح عند الأواخر وينطق [ج]. وأظهرت نتائج هولز ( ١٩٨٣: ٤٤٥، ٤٤٨) المحافظة الجازمة على [ج] لدى الأميين من الشيعة بحضرهم وريفهم وأما المتعلمون المدينون منهم فتداولوا [ي] بنسبة ١٨ % وتشابه الريفيون مع الأميين في قطعية استخدامهم

لـ [ج]. وبالنسبة للسنة فكان تكرار [ى] عاليا جداً في كلامهم إذ استعملها المتعلمون منهم بنسبة ٨٨ % والأميون ٩٦ %.

وأخيراً القطرية. وللجيم فيها ثلاث بدائل صوتية، وهي [ج]، و [ي]. فالأولى فصيحة والأخيرة مطعونة والوسطى محايدة أو بين بين. ووجدت/ج/ منغمسة في الإختلاف الإجتباعي والأسلوب فمــثـلاً أظـهــرت نتــائــجــه بالـــثــقــافــة والأسلوب (العـادهي ١٩٨٥: ٣٣٧ - ٣٣٨) انعدام الـرغبـة بتداول البديلة الفصيحة [ج] لدى الفئات الثقافية الثلاث في الأسلوب اللارسمي ولكنها كانت مفضلة في الأسلوب الرسمي بنسة ٢٦ % عند الجامعيين و ٥٨ % عند الثانويين و ٥٣ % عند الإبتدائيين. ولم يتجاوز مقدار الفرق بين طرفي السلم التعليمي ١٥ % في الأسلوب اللارسمي و٣١ % في الرسمي –وهذا فرق ضيق حقاً.

2.1.9 هذه الدراسة

1.2.1.9 المتغير (ج) والثقافة

1.1.2.1.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 1.9. أدناه نعرض العلامات التكرارية لـ (ج) بالثقافة والأسلوب. الجدول 1.9. نسب (ج) بالثقافة والأسلوب.

| أقك/أتق     |     | أمن              |            | أمم              |   |
|-------------|-----|------------------|------------|------------------|---|
| [ج]/[ج]     | عدد | [ج]/[ج]          | عدد        | [ج]/[ج]          |   |
| Y / A       | 797 | FA. Yo \ 31 , Y3 | 707        | 14.77/41.44      | i |
| 14.17/44.48 | 410 | YV. 05 \ AY. 37  | <b>70V</b> | 12.04/34.37      | ب |
| 9.00/90.00  | 777 | 38.17\11.48      | **1        | 77.72/37.77      | ث |
| 74.14/7.44  | 720 | FF. F7\37. TV    | 09Y        | F3. A0 \ 30. / 3 | ٤ |

يبين الجدول 1.9 تباين تكرار الصيغة المحلية المغلوطة [چ] بتباين الفئة الإجتهاعية ولأسلوب. ففي أم م تفضل جميع الفئات الصيغة الفصيحة و/أو المهجرية [ج] علما أن أقل الفئات استعالا لها هي العليا. ولكن نسبة الصيغة المحلية تزداد في أم ن عند كل الفئات رغم أنه لا يفضلها إلا الفئة العليا. ويمكن أن نلاحظ أيضا أن نقاط الفئتين المتوسطتين على [چ] أقل من الفئة الدنيا, وهو خلاف ما ينبغي لهما. وأخيراً أقك وفيه ترتفع نقاط [ج] ثانية. كما يمكن ملاحظة مفاجأة الفئة العليا لنا بتدا ولها للسمة الفصيحة [ج] أقل الفئات. وأما علامات أتق فلا غئل شيئا لأنها لاتستند إلا على ه كلهات.

## 2.2.1.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

في الجدول 1.9 دليل واضح على التميز الإجتهاعي ولكنه غير متسق لأن الفئات الثقافية قامت بتغيير منازلها الإجتهاعية على السلم التعليمي من أسلوب لآخر. ويمكننا الإطمئنان إلى القول بانقسام الموصول الإجتهاعي في أمم وأق ك وأتق إلى الجامعيين من طرف وجميع الفئات الباقية من الطرف الآخر. ويكون الإنقسام أوضحه في أمم بين الأميين والجامعيين.

ويكثر الإختلاف الإجتماعي بين الفئات الثقافية في أم نحيث تنقسم عموما إلى ثلاث. وأوضح الفصل هو ما بين الجامعيين والأميين. وبالنسبة للفئتين المتجاورتين، فلا تتساوى علاماتها فحسب بل أن تكيفها مع المستمعين المحليين هو أقل من الفئة الدنيا بقليل. ولعل ناظم التجاوز لدى الفئة الدنيا هذه بتعديها قيم [ج] للفئتين المتوسطتين الخاوز لدى الفئة الدنيا هذه بتعديها قيم [ج] للفئتير الصوتي أي في تكيفهم مع مستمعيهم المحليين – يرتبط بالتغيير الصوتي على المتسواصل. والأدبيات ملأى بالحالات الكثيرة التي تحتوي على

أنهاط شاذة للتراصف الاجتهاعي كانت الطبقة العاملة تنغمس فيها. ففي لهجسة نورج وجسد تردكسل ( ١٩٧٤: ١٩٧٤ - ١١٢ ) بعض المتغيرات التي تخطت فيها الطبقة العاملة الدنيا قيم الطبقتين الوسطى والعليا.

ولكن أشيق ما في أم ن هو ليس سلوك الفئة الدنيا للأميين بل الفئة الثـانية العليا للثـانـويين. وسبق أن شاهـدنـا حالَتـين من انحـراف الثانويين عن الآخرين في تكيفهم الكلامي مع المستمعين المحليين: احداها تدعى فرط الإستصواب كما في حال (ق) (2.2.2.7) والأخرى تدني الإستصواب على (ض) (2.2.3.8). والعمليتان كلتاهما مشتركتان في شيء واحد: وهو الانحراف عن المستمعين المحليين وقلة استعمال الصيغ العامة المحلية أو الدمشقية. وينسجم سلوكهم الكلامي على (ج) مع العملية عينها رغم اختلاف نوعه عنها. وهذا السلوك الشاذ لهم على (ج) يمكن تسميته بتدني الإستغلاط, والمقصود بذلك هو أنه مع العلم أن الفئة الثانوية تشترك في مسيرة التغيير اللغوي بتبنيها للصيغة المحلية الدارجة المغلوطة [ج] كما يتبين من علاماتها في أ م م وأمن, فهي أقل من يستخدم ذلك. أي أن تداولها للصيغة المحلية الخاطئة أقل من الفئات الأخرى بدرجة ملموسة. ومما يثبت هذه المقولة مقارنة التحول الأسلوبي الذين حصلت عليه الفئة الثانوية في أمم وأم ن بالجدول 1.9 أعلاه إذ لم يتحولوا نحو مستمعيهم المحليين إلا بمقدار ١٥ % في حين تعدت جميع الفئات الأخرى هذه النسبة.

كما تتـأكـد منظومة تدني الإستغلاط عند الثانويين في أقك. وهنا يتجاوزون الفئة العليا في تداولهم للسمة الفصحى [ج].وتلك حالة واضحة من حالات فرط الإستصواب. والواقع أن أقل العلامات في هذا الأسلوب إنها هي للجامعيين. ويشير الناظم الشاذ للفئات الإجتماعية في أق ك إلى

التغيير الصوتي المتواصل. وتكون الفئة العليا رأس الحربة في تبني المعيار اللغوي المحلي، وأما الفئة الثانية العليا ففي المحافظة على المعيار الفصيح و/أو المهجري.

ويعني تداول الصيغة الدارجة المحلية [چ] البالغ أقصاه لدى الفئة العليا ووردانها في أسلوبي القراءة أنها رفيعة بالمخفي. كما أن الفئة الجامعية المحلية ذاتها استخدمتها استخداما شبه قطعي ( ٩٦.٥٠ %).

وأورد كرزول ( ١٩٨٥: ١٥٢) حالة مشابهة من دراسته عن اكتساب مهاجري القرى للهجة برغن بالنروج. وعلى نحو أدق وجد أن استعال المتغير المسمى (بهبوط العلة الوسطى) كان تكراره يعلو بارتفاع المرتبة المهنية للمهاجرين رغم استطعانه في برغن.

والآن نأتي إلى التحول الأسلوبي حيث يتبين لنا من الجدول 1.9 أن للمستمع أشراً ملموساً. ففي المبادلات اللغوية الدائرة بين المهاجرين ذاتهم تفضل السمة الأصلية الفصيحة [ج] إلا أنها تتناقص في كلامهم تناقصا ملحوظا حينها يتكلمون مع أبناء البلد المحليين، وقد تكون مستكرهة كها الحال مع الفئة العليا خصوصاً. ومما يظهر من الجدول 1.9 أيضا عدم ورود أعلى التكرارات للبديلة الفصيحة و/أو المهجرية في أسلوبي القراءة. فمعظم الرواة متشابهون في نقاطهم في أق ك وأتق. وسبق لنا أن رأينا في الفصل الثامن نمطا أسلوبيا مقلوبا للضاد.

وإذا قارنا بين المتغير (ج) و(ق) (7.2.2) والعلامة الصرفية (ك) (2.2.8) و(ض) (2.3.8) وجدنا عدة مفارقات شيقة جداً من حيث تقاطعها مع الثقافة. ففي أسلوبي المحادثة كان تكرار الصيغ المحلية

والمهجرية لكافة المتغيرات تابعا للأسلوب إذ لم يرد المستغيران المحليان [ء] و [-ك] في أمم أبدا بخلاف [ض] التي وردت فعلا ولكنها لم تزد عن ٨ % في أقصاها. وأما أم ن فعكسه, وكان فيه تحول هائل نحو هذه المستغيرات رغم تفاوتها في ذلك. وبالنسبة للبديلة المحلية [چ] فهي ذات سلوك مختلف نوعاً ما علماً أن هنالك تشابهات عديدة أيضا. فيتبين من الجدول 1.9 أنها كانت ترد وروداً لا بأس به في أم ن, سيها عند الفئة العليا. كما أن نسبة التحول من أمم إلى أم ن لم تتجاوز ٢٨ % في حال الفئة الأمية, وهي أكثر الفئات تحولا. وهذه النسبة واطية جداً نسبيا بالمقارنة مع ما مقداره ١٠٠ % من التحول في حال العلامة الصرفية (-ك) والمقادير العالية للتحول الأسلوبي على حال العلامة الصرفية (-ك) والمقادير العالية للتحول الأسلوبي على

وأما شرح ذلك فبسيط جداً. أولا يرمز الحفاظ على السهات الخاطئة المهجرية ك [ن] و [-تش] و [ظ] وورودها بتكرارات عالية في المحادثات المحصورة بين المهاجرين إلى الولاء اللغوي والإنتساب إلى الجهاعة والهوية المهجرية. وما ذلك إلا لأن السهات المهجرية المغلوطة إنها هي الخصائص المميزة للكلام المهجري والهوية المهجرية. ويشير استبدالها بالسهات المحلية ك [ء] و [-ك] وإض] لكل منها إشارة بينة على غربة المتحدثين أو أنهم ليسوا من المهاجرين. وأما تداول السهات الفصيحة المهجرية مثل [ج] أو استبدالها بالسهات المحلية الغلط مثل [ج] في هذه الحالة فلا يمثل الهوية المهجرية, الخ. ولعل السبب يعود إلى إشتهار هذه اللهجات عادة بساتها اللافصيحة والمغلوطة والتي تكون عادة محطاً للإنتقاد والضحك والهزء. وهذا هو بالضبط وضع لهجات مدينة نيويورك (لابوف ١٩٧٢)), ونورج (تردكل ١٩٧٤))

(مكولي ١٩٧٧), الخ. وتنعرف جميع هذه اللهجات بمقدار انحرافها عن الفصحي وليس بتلاقيها معها.

وثانيا يعود القدر الضئيل للتحول الأسلوبي بين أمم وأمن في حالة (ج) إلى قلة الضغط الملموس على المهاجرين كيها يقوموا بتعديل كلامهم في اتجاه العامية المحلية لأن [ج] لا زالت صيغة رفيعة من صيغ كلامهم المهجري. فالمسؤول عن التحول الأسلوبي الهائل في أمن إذن هو المنزلة اللارفيعة للبديلات المهجرية الأخرى، وهي [-ك], و[ظ], و[ك].

وفي ضوء هذا التعليل تنجلي حقيقة استخدام المهاجرين للبديلة المحلية [چ] في كافة أساليب كلامهم رغم تباين ذلك عندهم. ومن المتغيرات المتبقية والمتناولة في الجزء التالي من هذا الفصل اثنان تظهر لها أنهاط شبيهة بالمتغير (ج).

3.1.9 المتغير (ج) والعمر

1.3.1.9 عرض النتائج ووصفها

يعرض الجدول 2.9 أدناه نسب تكرار (ج) بالعمر والأسلوب.

## الجدول 2.9. نسب (ج) بالعمر والأسلوب.

| أتق<br>[ج]/[چ] | أقك<br>[ج]/[چ]  | أم ن<br>[ج]/[چ]- عدد    | أمم<br>[ج]/[ج] عدد       |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| /١٠٠           | 7.75/47.74      | TALFFA T. 18            | کبار ۱۰۲۲/۹۸،۷۸          |
| Y+:++/A+.++    | YY. YA / YY. YY | 73. · 0 \ 30. /3 / 1/// | شباب ۲۲، ۲۵/۷۶، ۲۵ (۱۵۱۷ |

يبين الجدول 2.9 انفصال الزمرتين العمريتين عن بعضها يوضوح في جميع المستويات الأسلوبية. ففي كل أسلوب يقل تداول الشبان

للسمة المهجرية الأصلية [ج] عن الكبار الذين يكون تداولهم لها شبه قطعي. وأما علامات أتق فلا قمثل شَيئاً لأنها غير مبنية إلا على ٤ كلمات للكبار و ٥ للشباب.

## 2.1.3.1.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

يستدل من الإستخدام المتزايد للبديلة العامية المحلية [چ] عند الشبان مقارنة مع الكبار على التغيير الصوتي المتواصل. ومما يؤيد هذا التفسير الدليل التاريخي. ففي الفضيلة قبل هجرتها لاحظ كانتنو ( ٢٤٠ : ٢٤ ) إحتفاظها بـ [ج] سليمة كما هي في الفصحى ولم يذكر [چ] إطلاقا. ولهذا يمكننا الركون إلى القول بأن البداية الفعلية لدخول [چ] في اللهجة المهجرية كانت عام ١٩٦٧ بعد طرد المهاجرين من مرتفعات الجولان واستيطانهم في المناطق الجديدة بدمشق.

كما تختلف الـزمـرتـان العمـريتان في مجال أساليبها وتراوحها. فللكبار أسلوب أحادي بينها الصغار فلهم اثنان. أي أن الآخرين قادرون على الـتكيف بمختلف الـطرق مع المستمعـين المحليين والمهجريين من خلال تباين استخدامهم لـ[ج] و[ج]; وأما الكبار فلا.

وفي تحليلنا لبعض المتغيرات السابقة ك (ق) في الفصل السابع و(ك) في الثامن، وجدنا الكبار قادرين على التمكن من أسلوبين، أحدهما مهجري كما في أم م والآخر فصيح كما في أقك وأتق في حين كان الشبان متمكنين من كل الأساليب الكلامية - أم م وأم ن وأقك وأتق. وأما تدني المجال الأسلوبي عند الكبار إلى أسلوب وحيد في حالة المتغير (ج) فناجم عن كون هذا المتغير فصيحاً في كلامهم أصلاً, ولهذا كانوا محتفظون به دوما. ولكن الفرق الأساسي بين

الشباب والكبار هو عجز الآخرين عن اكتساب الكلام الدمشقي المحلي وعاداته. وكانت هذه الحقيقة اللغوية الإجتاعية تتكرر في كل حالة من الحالات التي واجهتنا فيها مضي.

وأخيراً بالنسبة إلى كون المستغير الفصيح [ج] أعلى تكراراً في كلام الكبار في أقك مقارنة مع الشباب, فهذا غير مهم. وفي الواقع لا الكبار ولا الشباب قاموا بالتحول نحو النهاية الفصحى للموصول اللغوي. وكانوا جميعا يحتفظون عموماً بعلاماتهم على [ج] في أقك كها هي في أم م.

4.1.9 المتغير (ج) والجنس

1.4.1.9 الثقافة والجنس

1.1.4.1.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 3.9 الجدول أدناه تعطى العلامات المثوية لـ (ج) بالثقافة والجنس والأسلوب.

الجدول 3.9. نسب (ج) بالثقافة والجنس والأسلوب

| أقك/أتق      | أم ن                  | أمم                |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| [ج]/[چ]      | [ج]/[چ] عدد           | [ج]/[چ] عدد        |
| **,**/\**,** | YY. FF\ AY. T YY!     | أر ۱۲۲ ۰۰،۲۲/۹۹،۲۶ |
| Y0,**/Y0,**  | AY. YY\ YY. YY • \$Y! | ن ۱۲۱۹ ۲۱۹         |
| ··.··/\··.·· | 1A7 Y1/Y9             | بر ۲۰۰۲/۸۱٬۷۲      |
|              |                       |                    |

| 77.181.18        | ١٦٤ | 19.00/40.00     | 37.77 \ 77.77 OF       | ث ر |
|------------------|-----|-----------------|------------------------|-----|
| 1/9              | 1   |                 | £7 * £0 . 77 / 0£ . T£ |     |
| 77.37\37.07      | ı   |                 | YYY YA.AZ?ZY.Y£        |     |
| 7V. 03 \ AY . 30 | 141 | AV. T. / \Y. V. | YZ0 £9.4./00.1.        | ن   |
|                  |     |                 |                        |     |

يتضح من الجدول 3.9 بجلاء سلوك الجنسين مسلكين مختلفين فيها يتعلق بتبني الصيغة المحلية الخاطئة [چ] وتحولهم إليها. ففي أم م يتداول الرجال الصيغة المهجرية الفصيحة [ج] تداولا أكثر من النساء بالرغم من تفضيلهم إياها جميعاً. ولكن النسوة يستحببن [چ] استحبابا ساحقا في أم ن بينها لا يفعل الرجال ذلك فيها خلا أهل الفئة العليا منهم. وأخير أقك وأتق، وهنا يفضل الرجال والنساء مها كانت فئاتهم الثقافية [ج] كها أن النساء يفاجئننا تماما بأنهن أقل استعهالا لها من الرجال. (ولا تمثل علامات أتق شيئا لأنها لا تقوم إلا على كلمة واحدة لأحد الذكور و ٤ كلهات للإناث.)

### 2.1.4.1.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

سبق أن رأينا في تحليلنا اللغوي الإجتاعي، ولا سيا للمتغيرين (ق) و(ض) من الفصلين السابع والشامن أعلاه تباين نواظم التراصف الإجتاعي عند الجنسين. ففي حالة القاف كانت النسوة يحتفظن بانقسامهن اجتاعياً إلى مجموعتين - دنيا ووسطى - في أسلوبي المحادثة أمم وأم ن. وعلى (ض) لم يكن عملياً منقسات إجتاعياً في ذينك الأسلوبين أيضا إذا ما طرحنا الإستثناءات جانبا. وأما الرجال فوجدناهم في كلتا الحالتين هاتين يكبرون فوارقهم الإجتاعية، ولا سيا في أم ن إذ تمكنا من تمييز أربع أو ثلاث فئات. كما وجدنا أيضا

قيام النسوة في كل حالة بتبني البديلات اللغوية لمستمعيهن المحليين وتكيفهن نحوها أكثر من الرجال.

وعلى هذا المتغير تعمل هذه المبادىء عملها أيضا على الغموم. فيظهر من الجدول 3.9 بجلاء اختلاف الجنسين في تراصفها. ويتبين كذلك ميل النساء إلى تضييق التمييز الإجتهاعي لديهن بوضوح، وذلك بمقارنة نقاطهن في أمم وأمن. ففي الأول ينقسمن إلى محموعتين كبيرتين: الأميات والإبتدائيات من ناحية والثانويات والجامعيات من الناحية الأخرى. وتبلغ الفجوة الفاصلة بينها ٣٠% ولا توجد أية فروقات ضمن كل مجموعة. وتنزل هذه الفجوة في أم ن من ٣٠ % إلى ١٠ % كها الحال بين الأميات من طرف والثانويات من والجامعيات من الطرف الآخر; وأما أن الإبتدائيات أقل نقاطا من الأميات فمسألة لا تذكر وتعود إلى هوية المستمع وقيوده المذكورة أعلاه (3.8).

وبالمقابل فالرجال مختلفون عنهن اختلافا حادا. فهم ينقسمون في أمم إلى أربع فئات وفي أمن إلى ثلاث. وفوق ذلك ينفصل الجامعيون في الأسلوبين كليها عن الفئات الباقية التي تتقارب نقاطها فيها بينها. ففي أم ن يتهائل استخدام الثانويين والإبتدائيين للصيغة الشامية [ج].

وبالنسبة للتحول الأسلوبي, فالجنسان متميزان بوضوح أيضا. والذي يبدو لنا أن أثر المستمع المحلي مبني على الجنس كها يتبين من مقارنة علامات الرجال والنساء في أمم وأم ن بالجدول 3.9 أعلاه حيث أن الأخيرات مهها كانت فئاتهن الثقافية قمن بزيادة تداولهن للصيغة المحلية [ج] في الأسلوب الثاني على نحو ملموس. وكانت النساء أكثر تحولاً نحو المستمعين المحليين الأميات منهن ( ٦٢ %).

وأما الرجال، فلم يظهروا, باستثناء الجامعيين منهم، أية دلالات على التكيف مع المستمعين المحليين، وكان ذلك قليلاً جداً ولم يتعد ٢٠ % إزاء ٤٣ % عند الجامعيات.

والآن نأتي إلى السلوك الكلامي لذكران الفئة الشانية العليا – الثانوية. وهو سلوك شيق. فقد وجدناهم في حالتين سابقتين، وهما المتغير (ق) و (ض)، يفرطون في استصوابهم ويتدنون فيه لكل منها. أي أنهم كانوا ينحرفون عن المعايير الكلامية المحلية لمستمعيهم. ويعطي المتغير (ج) المزيد من التوكيد لمنظومتي فرط الإستصواب وتدنيه لدى الفئة الثانوية. فكلها مرتكزة على الذكور، وفي الواقع تقوم منظومة تدني الإستغلاط للفئة الثانوية المشار إليها سابقا (2.1.9) على الذكور. ففي الجدول 3.9 أعلاه يتبين عدم مشاركتهم في تعديل كلامهم مع مستمعيهم المحليين ومحافظتهم على العلامات ذاتها في أم م وأم ن.

ولذلك فإن النساء بجلاء هن طليعة التغيير اللغوي في هذه الحالة الخاصة, وهذا التغيير يسير باتجاه اللهجة المحلية الدمشقية. وتقف على رأس هذا التغير اللغوي النساء العلياوات اللاتي يبدو التزامهن بهذا الدور الطليعي في أق ك خصوصاً. ولا يتضمن كونهن أقل الناس تداولا للصيغة الفصيحة [ج] أنهن أقل حساسية من غيرهن بالمعايير الرفيعة. فسبق لنا أن رأينا في حالة (ض) كيف فاقت أعلى النساء منزلة الآخرين جميعاً في تفضيلهن للصيغة والرفيعة [ض] في أق ك ولم يفضلها غيرهن أحد. وفي الحقيقة إن ارتباط الصيغة العامية المحلية [چ] بالفئة العليا عموماً والنساء خصوصاً إضافة إلى ورودها في أق ك مؤشر مبين على رفعتها الخفاوية. ويستدل من انقلاب ناظمة الجنس في أق ك وأتق أيضا على التغيير الصوتي المتواصل عموماً الجنس في أق ك وأتق أيضا على التغيير الصوتي المتواصل عموماً

حيث تبتعد النسوة عن سمتهن المهجرية الفصيحة [ج] ونحو البديلة المحلية المغلوطة والرفيعة بالمخفي [چ] ابتعادا أسرع وأعظم وأكثر من الرجال الذين يتخلفون عنهن بعامة. (قارن تردكل ١٩٨٤: ١٠٨ - ١٩٨١: ١٩٧١)

## 2.4.1.9 الجنس والزمرة الكبيرة

1.2.4.1.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 4.9 نعرض توزيع (ج) بالجنس والأسلوب لدى الزمرة الكبيرة.

الجدول 4.9. نسب (ج) بالجنس والأسلوب عند الكبار

| أتق<br>[ج]/[چ] | أقك<br>[ج]/[چ] | أم ن<br>[ج]/[ج] عدد | عدد | أم<br>[ج]/[ج]  |
|----------------|----------------|---------------------|-----|----------------|
|                | 7.75/47.77     | Y3. Y/4V            | 173 | ٠,٠٠/٨٠٠٠ ع    |
| /١٠٠           | /              | FF. FF\37.7         | 787 | ن ۱۰۹۲/۸۸/۲۶ ن |

يتضــح من الجـدول 4.9 عدم التمييز بين الكبـار والكبـيرات وتساويهم بخصوص احتفاظهم بالصيغة المهجرية [ج] احتفاظا دائها وشبه قطعى.

وسبق لنا توكيد ضآلة عامل الجنس لدى الزمرة الكبيرة في كافة المتغيرات الآنفة الذكر. ولذلك لن نقوم بزيادة أي تعاليق عليه هنا.

## 5.1.9 المتغير (ج) والمنطقة 1.5.1.9 عرض النتائج ووصفها

## يقدم الجدول 5.9 أدناه عرض نتائج توزع (ج) بالمنطقة والأسلوب.

## الجدول 5.9. نسب (ج) بالمنطقة والأسلوب

| أتق     | أقك     | أم ن        | أم م                                        |
|---------|---------|-------------|---------------------------------------------|
| [ج]/[چ] | [ج]/[چ] | [ج]/[چ] عدد | [ج]/[ج] عدد                                 |
| 17/٨٣   |         | Y17/74.48   | مدینة ۲۸٬۲۸/۱۱.۲۷ ۱۰۰۱<br>ریف ۲۸/۸۱٬۳۲ ۱۰۰۱ |

يبين الجدول 5.9 افتراق المنطقتين عن بعضها بوضوح. ففي كل الأساليب الكلامية يقوم المهاجرون المدنيون بتداول الصيغة الشامية [چ] أكثر من الريفيين. وتتميز المنطقتان في أمن (٣٠ %) أكثر مما تفعلان في أمم (٢٠ %). وبالنسبة لأرقام أتق, فلا تمثل حاجة لأنها لم تبن إلا على كلمة وحيدة للمدنيين وست كلمات للريفيين.

## 2.5.1.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

هذا أول متغير تبدو فيه أهمية للمقياس الإجتماعي للمنطقة، في التفريق بين مهاجري المدينة والريف من حيث استعمال الأولين للبديلة المحلية [چ] أكثر من الثانين. وعلى جميع المتغيرات السابقة لم يحدث أن تفاوت المهاجرون في تناولهم للمستغيرات المحلية بحسب منطقتهم. وكانت الفروقات بينهم في كل الحالات معدومة أو مهملة أو نوعية. وفي هذه الحالة أيضا يمكن رفض هذا التمييز الواضح لعدم أهميته, ولا سيها لدى النساء. ولو أعدنا تفصيل العلامات السابقة

المعروضة في الجدول 5.9 بالجنس لتبين لنا أن المدنيات يسبقن الريفيات في تداول البديلة المحلية [ج] بحوالي ١٧ % في أمم و ٥ % في أمن إلا أن تلك الصورة تنقلب في أقبك لصالح الأخيرات اللائي يتقدمنهن بمقدار ١٢ % في الإتجاه ذاته. وأما الرجال فظلوا أو أصبحوا أكثر انفصالا فيها بينهم: فكانت نسبة [ج] عند أهل المدينة ٤ ، ٣٥ % في أمم و٤٥ ، ٧٥ % في أمن و٢٦ % في أقك إذاء ٤٢ ، ١٤ % و ٤٨ ، ٥ % عند أبناء الريف لكل أسلوب على حدة. ولعل استخدام المدنيين المنزايد له [ج] عائد إلى عددهم البالغ أربعة رواة فقط مقابل عشرة من الريفيين.

#### 6.1.9 الملخص

يمكن تلخيص النقاط الأساسية للتحليل اللغوي الإجتهاعي لـ (ج) كما يلي.

٨ الثقافة والتمييز الإجتاعي. شقت الثقافة الموصول الإجتاعي شقا واضحاً جداً إلى فئتين في مختلف الأساليب الكلامية, وهما الجامعية إزاء كل من سواهم. وكان تفرق الفئات الإجتاعية الأخرى إما مهملاً كالأمية والإبتدائية أم م أو الإبتدائية والثانوية في أم ن أو مندمجاً كالإبتدائية والثانوية في أقك. كما لوحظت هناك منظومتان شاذتان للتميز الإجتماعي: ففي أم ن كانت النقاط التي أحرزتها الفئة الدنيا على [ج] أعلى من الفئتين الوسطيين وكانت نقاط الفئة العليا على [ج] في أقك هي الأدنى. واتسم السلوك اللغوي للفئة الثانية العليا في أم م وأم ن بخاصة مشوقة تشويقا ملموساً أسميت في الأسلوب الأول بتدني الإستغلاط وفي الثاني بفرط أسميت في الأسلوب الأول بتدني الإستغلاط وفي الثاني بفرط

الإستصواب. ويشير النوعان كلاهما إلى التغيير الصوتي المتواصل.

\* العمر. ينخرط المتغير (ج) في تغيير صوقي متواصل كما يتبين من مقارنة مادقي الزمرتين العمريتين مع المادة التاريخية لكانتنو. واتجاه التغيير هذا نحو الصيغة العامية المحلية الشامية [چ], وقد بدأ ذلك منذ ١٩٦٧ حكماً بارتباطه بالشبان على نحو رئيسي. وإذ ما قارنا بين مدى تطبيق هذا التغيير اللغوي مع مداه على المتغيرات (ق) و (-ك) و (ض) وجدناه أكثر مما هو فيها بكثير. وفي جميع تلك المتغيرات كان تداول الصيغ المحلية يتوضع في أم ن توضعاً رئيسيا. وتم شرح ذلك بالسرجوع إلى الطبيعة التشخيصية للمتغيرات المعنية. فالبديلات المغلوطة والمستطعنة في الكلام المهجري ك [ن] و [- فالبديلات المغلوطة والمستطعنة في الكلام المهجري ك [ن] و [- فالبديلات المغلوطة والمستطعنة في الكلام المهجري ك [ن] و [- فالبديلات المغلوطة والمستطعنة في الكلام المهجري ك [ن] و [- فالبديلات المغلوطة والمستطعنة في الكلام المهجرية, والولاء اللغوي, والإنتساب إلى الجهاعة في حين الم تمتلك الأخرى هاتيك الخواص.

٣. الجنس. كانت النساء تختلف في تراصفهن عن الرجال بتقليصهن لإنقساماتهن الإجتهاعية من ثنتين في أم م إلى واحدة تقريبا في أم ن سوى استثناءة طفيفة لذلك. وكان ناظم تدني الإستغلاط مرتكزًا على الرجال في الفئة الثانوية. وأما عن التغيير اللغوي، فوجدنا أن النساء، رغم مشاركة الجنسين من كل الفئات الثقافية فيه، هن اللاتي كن طليعة تبنى الصيغة العامية الدمشقية.

٤. التحول الأسلوبي. كان تكرار الصيغة المحلية الدمشقية [ج]
 يعتمد على عوامل كثيرة. فلم تنجم أية استجابات عن أثر

المستمع المحلي من طرف الزمرة الكبيرة وجميع ذكور الفئات الثقافية ما عدا أعلاها. وأما النسوة, فكان تكيفهن مع المستمعين المحليين غزيرا, ومها كانت فئتهن الثقافية. وكان ذلك وراء وصفنا للمتغير ذا ببنيانه على الجنس على نحو رئيسي. وأخيرا كان نمط أقك وأتق مقلوبا جنسيا عموما بتفضيل النسياء له [ج] أقل من الرجال, واستدللنا بذلك على التغيير الصوتي المتواصل. كما كان فرط الإستصواب في أق ك أقصاه عند الفئة الثانوية.

ه. المنطقة. ولم تكن هذه هامة, ولا سيها عند النسوان.

#### 2.9 المتغير (ظ)

#### 1.2.9 تقدمة

لم تقم فيما مضى أية دراسة لغوية إجتماعية بمعالجة المتغير (ظ) في العربية. ولكن هنالك دراستان – إحداهما عن اللهجة القاهرية (شمت ١٩٨١) والأخرى عن الفلسطينية (شراب ١٩٨١) - أشارتا إليه إشارة عاجلة مجملة في معرض تحليلهما للأصوات المستسنة ككل، وهي /ث/،/ذ/، و/ظ/. وبالنظر لجمع هذه السواكن الثلاثة تحت متغير واحد فمن الصعب جداً معرفة مقدار إسهام الظاء في تلك الصورة الإجمالية. وإليكم ملخصاً لهاتين الدراستين واحدة واحدة فيما يأتى.

في اللهجة المصرية تنقسم الأصوات الصادرة من بين الأسنان-/ ث، ذ،وظ/-إلى حبائس لثوية ورخوات. أي أن/ث/ الأسنان-/ ث، ذ،وظ/-إلى حبائس لثوية ورخوات. أي أن/ث/ تنفصل إلى [ت وس]، و/ذ/ إلى [د وز] و/ظ/ إلى [ض و ژ]. ووجد شمت ( ١٩٧٤: ٥٥- ٩٦) أن تكرار الرخوات [س، نوژ] كان

أعلى في أسلوب القراءة ( ٦٦ %) وقائمة الكلمات ( ٥٩ %). من الأسلوب الحريص ( ٤٥ %) والعفوي ( ٢٢ %). كما وجد أن المتكلمين المثقفين استعملوا البديلات الفصيحة [ث, ذوظ] أكثر من اللامثقفين.

وتتفاوت اللهجات الفلسطينية في توزع تلك الأصوات الأسنانية فيها. فحفظت حفظا سليها في البدوية والفلاحية ولكنها انقسمت في كلام المدن إلى حبائس لثوية ورخوات كها في اللهجة المصرية أعلاه. وأظهرت نتائج شراب ( ١٩٨١: ١٦٥) شبه قطعية تداول الرواة المدنيين للحبائس في الأسلوبين العفوي والحريص. وكانت الصيغ الفصيحة [ث, ف, وظ] قطعية الورود في أسلوبي القراءة وقائمة الكلهات عند كافة المتكلمين المدنيين.

2.2.9 هذه الدراسة

1.2.2.9 تحليل (ظ) بالثقافة

1.1.2.2.9 عرض النتائج ووصفها

يعطي الجدول 6.9 أدناه تفريق (ظ) بالثقافة والأسلوب. الجدول 6.9. نسب (ظ) بالثقافة والأسلوب

| أقك/أتق           |     | أمن             |     | أمم       |    |
|-------------------|-----|-----------------|-----|-----------|----|
| [رُ]/[ض]          | عدد | [ژا/[ض]         | عدد | [ژا/[ض]   |    |
| •• , •• / •• , •• | ٥٦  | Y+.Y\/\Y.A\     | 11  | /٣.٧٨     | ١  |
| 1.6./4.1.         | ٥٦, | 77.73\78.77     | 0.  |           | ب  |
| /١.٩٦             | ٤٠  | 35.7770.01      | 00  | /         | ث  |
| ٠.٩٠/٩.١٠         | 77  | 10.37\77.81     | 1.1 | 1.77/11.6 | ح  |
| ••/••/••          |     | *** YF \ AY. ** |     | **/       | 15 |

ملحوظة: حذفت نسبة [ظ] من الجدول توفيراً للمكان واختصارا للمساحة. وتقدير نسبتها المئوية أمر واضح.

يبين الجدول 6.9 تباين تفريق المستغيرات الصوتية بحسب الفئة الإجتهاعية وأسلوب الكلام. فالصيغة المهجرية الفصيحة [ظ] قطعية تقريبا عند جميع الفئات الإجتهاعية ما عدا العليا منها في أم م، أق ك وأتق (رغم ورود كلمتين فقط في أتق). وفي أم ن تفضل الصيغتان العاميتان المحليتان [ض] و [ز] لدى الفئات الإجتهاعية كافة ما خلا أعلاها. وأما الفئة الجامعية المحلية فتفتقر إلى [ظ] في كلامها افتقارا قطعماً.

## 2.1.2.2.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

يرتبط المتغير (ظ) بـ (ض) (3.8) ارتباطا صوتيا ولغويا إجتهاعيا. فمن ناحية هناك اندماج/ض/ مع/ظ/- وهذه موضوع تحليلنا الحالي- في الجولانية قبل هجرتها. ومن الناحية الأخرى هناك تفصيح المتغير (ض) بتأثير اللهجة الدمشقية ويقابله تغليط (ظ) نظراً لإنعدامها الكلي من الدمشقية واستبدالها لها بـ [ژوض]. وهكذا يضع هذان المتغيران الجولانية المهجرية والدمشقية المحلية في موضعين متضادين بخصوص منزلتيها من جهة الفصاحة والخطأ.

ويمكن سرد النتائج اللغوية الإجتهاعية السابقة لـ (ض) من حيث تقاطعها بالثقافة والأسلوب سردا موجزا كها يلي. وجدنا التمييز الإجتهاعي بين الفئات الثقافية الأربع يحدث في أم ن على نحو رئيسي حيث كان الموصول الإجتهاعي ينقسم إلى الجامعيين، والأميين والثانويين. وشكلت الفئتان الأخيرتان فئة

واحدة تقريبا وكانت الفئة الإبتدائية أقرب إلى الجامعية من أية فئة غيرها. ومما لا حظناه كذلك ناظمة تدني الإستصواب التي كانت الفئة الثانية العليا تنغمس فيها إذ تداولت المستغير الفصيح [ض] أقل مما فعلته حتى الفئة الدنيا أو الأمية. وفيها يخص الأسلوب كان المستغير المهجري المدموج الخاطىء [ظ] مفضلا تفضيلا شبه قطعي في أمم في حين كان المستغير المحلي الفصيح [ض] مستحبا في أم ن. وأما أق ك وأتق, فاتسها بالنمط الأسلوبي المقلوب إذ تناقصت [ض] عند كل الفئات. (ولمزيد من التفاصيل انظر 2.3.8 أعلاه).

وتصح معظم هذه المعلومات على المتغير الحالي (ظ) كما يلخصه الجدول 6.9 أعلاه. أولاً قلما كان التمييز الإجتماعي موجوداً في أم م وأقك/أتق فيما سوى انفصام الفئة العليا عما عداها من الفئات وذلك بفارق بسيط قدره ١٠% (وفي أقك يمكن تجاهل هذا الفرق لأن جميع حالات [ زوض] جاءت من راو واحد، وأما باقي الأفراد فتداولوا جميعا [ظ] تداولا قطعياً.) وفي أم ن تتميز كافة الفئات الإجتماعية بوضوح، فكلما ارتفعت المنزلة الإجتماعية إزداد تكرار الصيغ المحلية المغلوطة (أي [زوض]). كما يمكن التنويه إلى شيئين، وهما (١) أن الإبتدائيين أقرب إلى الجامعيين من أي فئة غيرهم، ولا ٢) أن أقل من يستخدم [زوض] هم الثانويون – الفئة الثانوية العليا.

ومما يثير اهتهامنا جداً السلوك الكلامي للفئة الثانية العليا هذه. وذلك ليس لأنهم لم يتحولوا نحو البديلتين المحليتين الخاطئتين [ثروض] إلا بمقدار ١٣ % مقابل ٧٠ % لكل من الجامعيين والإبتدائيين فحسب بل لأن ذلك أيضا جزء من النمط العام السابق تكراره على متغيرات عدة مرات كثيرة. فواجهناه أولا في تحليل

المتغير (ق) من الفصل السابع (2.2.2.7) حيث اختارت الفئة الثانوية المستغير الفصيح [ق] على نحو ساحق بدلا عن المستغير المحلي المغلوط [ء], وهذا ما وصفناه بفرط الإستصواب. وصدفناه في تحليل (ض) من الفصل الثامن (2.2.3.8), وهنا لم تفضل هذه الفئة الثانوية استخدام البديلة المحلية الفصيحة [ض] في أم ن أيضا بل كانت تبادله بالمناصفة مع صيغتها المهجرية المغلوطة والرفيعة بالمخفي [ظ], وأسمينا ذلك بتدني الإستصواب. ولا قيناه أخيراً في تحليل (ج) من هذا الفصل (1.2.1.9) وهنا وجدنا في أم ن أيضا ضربا ثالثا من ضروب السلوك الكلامي لتلك الفئة الثانوية والذي أطلقنا عليه تسمية تدني الإستغلاط وقصدنا بذلك أن أقل الفئات الثقافية جمعاء استعالا للسمة المحلية اللافصيحة واللاصائبة المعادلة اللسمة المهجرية الفصيحة هي الفئة الثانوية. وكانت تشترك هذه الأنباط الثلاثة كلها بشيء واحد, وهو البعاد عن المعايير الكلامية للمستمعين المحلين الدمشقيين ومقاومتها.

وأما السلوك الكلامي للفئة الثانية العليا بخصوص (ظ) فذو استغلاط متدن حتا إذ أن أقل الرواة تداولا للبديلات المحلية اللافصيحة هم أفرادها. وهكذا فهذا مما يؤيد ناظمة (ج) المشار إليها سابقا. وفضلا عن ذلك فهنالك صلتها بناظمة تدني الإستصواب للمتغير (ض) السالفة الذكر، التي لايمكن تجاهلها نظراً للترابط الصوتي واللغوي الإجتماعي بين (ض) و (ظ). وفي الواقع لو كانت منظومة (ظ) لدى الفئة الثانوية خلافا لما هي عليه الآن لصعب علينا جداً تسويغ وجود منظومة تدني الإستصواب وتعليلها أبداً. ويستدل من نمط تدني الإستغلاط، كما الحال مع النواظم الأخرى، على التغيير الصوتي المتواصل الذي ينطوي على الحفاظ على البديلة المهجرية [ظ] والتحول إلى المستغيرين المحليين [ثروض].

وفي أقك يتأكد لنا سلوك تدني الإستغلاط لدى الفئة الثانوية حيث تتجاوز علاماتها على المستغير الفصيح [ظ] قيم الفئة العليا: أي أن ذلك من فرط الإستصواب. وتكررت هذه المنظومة تكرارأ ماثلًا على (ج) أيضا (1.2.1.9).

ثانيا، بالنسبة إلى التنوع الأسلوبي. فيسلك المتغير (ظ) مسلكا مشابها للمتغير المرتبط به صوتيا- وهو (ض)- في أسلوبي المحادثة. وفي كُلتا الحالتين يجري تداول السات المهجرية تداولاً شبه قطعي في أمم إلا أن جميع الفئات الإجتاعية تستكرهها في أم ن. ولكن المتغيرين ينفصلان في أسلوبي القراءة: فد (ض) ذات شكل أسلوبي مقلوب في أقك وأتق في حين تكون (ظ) عكسها تماما في انتظامها. والسبب في ذلك بسيط جداً لأن المتغير الثاني محفوظ في كلام المهاجرين عموماً بينها لم يكتسب الأول منها إلا مؤخراً, ويعود الفضل في ذلك إلى أثر الدمشقية في الفضلية المهجرية على نحو رئيسي.

## 3.2.9 المتغير (ظ) والعمر

# 1.3.2.9 عرض النتائج ووصفها

يعطي الجدول 7.9 أدناه العلامات التكرارية ل (ظ) بالعمر والأسلوب.

الجدول 79. نسب (ظ) بالعمر والأسلوب

| أتق<br>[ ژ ]/[ض]· | أقك<br>[ رُ ]/[ض] | أم ن<br>[ژ]/[ض] عدد | أمم<br>[ژ]/[ض] عدد   |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| /                 |                   | 1-7 7.47/44         | کبار ۱۰۰۰ ۱۰۰۰       |
|                   | 1.48/8.48         | Y1A YAY/YY          | شباب ۲۲، ۲۷،۰۰۰ شباب |

يبين الجدول 7.9 احتفاظ الزمرة الكبيرة باستعالها القاطع للسمة المهجرية الفصيحة [ظ] في كافة الأحايين. (وينبغي ملاحظة بناء علاماتهم في أتق على ٣ كلمات فقط). وأما الصغار فيتفاوتون في استخدامهم له (ظ) بتفاوت الأسلوب. ففي أم م وأقك وأتق (وعلامات هذا الأخير قائمة على كلمتين فقط) ترد [ظ] ورودا شبه قطعي ولكن تداول البديلتين المحليتين المغلوطتين [ثروض] مفضل عليها في أم ن رغم كون ذلك هامشيا.

# 2.3.2.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

لما كانت/ظ/ في اللهجة الفضلية قبل هجرتها محفوظة حفظا سليماً مثل جميع المستسنات-/ث,ذ, ظ/- ومن دون أية آثار على تحولها إلى أصوات الحبس أو الصفير كها جاء في وصف كانتنو ( ١٨٠١ ١٨٣٠ ) لها, ولما تبين لنا من مادة الأحاديث الكلامية المعطاة في الجدول 7.9 أعلاه دخول [روض] في الكلام المهجري, كان ذلك كله يدل دلالة واضحة على التغيير الصوتي المتواصل. وإن تمركز المستغيرين المحليين [روض] في كلام الزمرة الصغرى على نحو أساسي دالة قوية على حدوث ذلك منذ ١٩٦٧ تحت تأثير الدمشقية على المهجرية.

وأخيرا نأتي إلى تكيف الزمرة الكبرى مع المحليين مستمعيهم، وعجزهم عن ذلك جلي مبين في الجدول 7.9 أعلاه. وهذه النتيجة متوافقة مع جميع نواظم المتغيرات السالفة الذكر في هذا المجال.

4.2.9 المتغير (ظ) والجنس

1.4.2.9 الجنس والثقافة

1.1.4.2.9 عرض النتائج ووصفها

إليكم بيان العلامات المتوية لـ (ظ) بالثقافة والجنس والأسلوب في الجدول 8.9 أدناه.

الجدول 8.9. نسب (ظ) بالثقافة والجنس والأسلوب

| أقك/أتق           |     | أمن             |     | أع                                    |     |
|-------------------|-----|-----------------|-----|---------------------------------------|-----|
| [ ژ]/[ض]          | عدد | [ ژ ]/[ض]       | عدد | [ ژ]/[ض]                              |     |
| ••• / •• . ••     | ۲.  | ,/              | 19  |                                       | أر  |
|                   | ٣٦  | £V.YY/YV.VA     | 73  | ۰۰.۰۰/٤.٧٦                            | ن   |
| 8.17/             | **  | XA. F3 \ YI. AY | 40  |                                       | ب ر |
| /٢.١٢             | 3.7 | 70 / 70         | 70  |                                       | ن   |
| /                 | 77  | 1/              | ٤٥  |                                       | ث ر |
| A. W& / · · · · · | ٨   | 17.00/17.00     | ١.  | •••••                                 | ن   |
| 1.87/18.18        | 70  | 18.77/70.77     | ٥٥  | 7.78/11.77                            | ج ر |
| ,/                | 71  | TO.97/37.93     | 30  |                                       | ن   |
| t                 |     |                 |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |

يبين الجدول 8.9 أن الجنسين لا يتميزان في استخدامها لـ [ظ] في أم م وأقك. (وأما قلة علامات الجامعيين على [ظ] في أقك مقارنة مع الجامعيات فأمر غير مهم لأن جميعهم كانوا قطعيين في استخدامها فيها خلا أحدهم. ويسري الشيء ذاته على المرأة الثانوية التي كانت نقاطها أقل من الرجال وربها كان ذلك يعود إلى قلة انتباهها لتهائل رسم الصوتين (الحرفين) / ض / و / ظ / في العربية). ولكن النساء يتميزن عن الرجال في أم ن بتكيفهن مع العربية). ولكن النساء يتميزن عن الرجال في أم ن بتكيفهن مع

المستمعين المحليين تكيفا أكثر منهم عدا حالة واحدة, وهي الإبتدائيات.

# 2.1.4.2.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن النتائج التي حصلنا عليها للمتغير (ض) بالثقافة والجنس والأسلوب (4.3.8) تتكرر عموما على هذا المتغير أيضا. فهناك وجدنا أن النسوان لم يستعملن الصيغة المحلية الفصيحة [ض] في أم ن أكثر من الرجال فحسب بل كن يتراصفن على نحو مختلف عنهم بإنقاصهن لفر وقاتهن الإجتباعية إلى ما دون ٥ % كها الحال بين الفئتين العليا والسفلى. وأما الرجال ، فكانوا يحتفظون بانفصالهم حيث انشقوا إلى أربع فئات: فكان الإبتدائيون أقرب إلى الجامعيين من غيرهم (بفارق ٩%), والثانويون أدنى الذكور استصوابا والأميون لم يتحولوا أبداً.

ويظهر المتغير (ظ) نظاما مماثلا له تماما. فيتضح من الجدول 8.9 أعلاه قلة تميز المساء عن بعضهن بعضا ومقدار الفجوة الصغيرة الفاصلة بين الجامعيات والأميات في أمن ( ١٤ %). ( وأما كون الفئتان يتداولن البديلتين المحليتين بطرق مختلفة فلا يهم.) وبالنسبة للفجوة العليا اللامتوقعة بين الإبتدائيات والثانويات فليست بذات قيمة وتعود في الحالة الأول. إلى تسجيل بعض أولئك الأناثي وأولادهن على أيديهن (انظر 8. ). وخلافا للنساء نجد الفوارق بين الذكور تتوسع فينقسمون إلى ثلاث فئات الأميون الذين لم يتحولو عن [ظ] أبداً وهؤلاء ينفصلون بفجوة كبيرة ( ٧٥ - ٨٠ %) عن الإبتدائيين والجامعيين الذين لا يتميزون عن بعضهم بعضا إلا تميزًا متدنيا ومهملاً وقدره 6 % فقط).

والثانويون هم الفئة الثالثة الذين يبلغ تدني استغلاطهم ١٠ % فقط. وهكذا يكون نمط تدني الإستغلاط مرتكزا على الذكور في جوهره. (ولا يمكننا تسمية العلامة العالية الواضحة للثانويات على [ظ] بتدني الاستغلاط نظراً إلى عدد الكلمات القليلة المستنبطة منهن).

وفيها يتعلق بالتحول الأسلوبي، أظهر الرجال والنساء جميعا، ومهها كانت فئاتهم الثقافية ، مقدرة على تحويل الأساليب ويستثنى من ذلك الأميون الذين ظلوا على قطعية استعالهم لـ [ظ] في كل الأحوال. ومما نشأ عن أثر المستمع المحلي إزدياد وردان المستغيرين المحليين [ژوض] رغم كون ذلك في كلام النساء باستثناء الإبتدائيات منهن أكثر مما هو في كلام الرجال. فمثلاً بلغ مقدار تحويل الجامعيين لكلامهم من أمم إلى أمن ٠٠ % ولكنه وصل إلى ٧٧ % عند الإناث في السياقين ذاتها. كما أن الفرق في مدى التحول الأسلوبي بين أمم وأمن عند الرجال والنساء من أقصى طرفي السلم الإجتاعي ضيق جداً (أي ٠٧-٧٧ %) لدى الأخيرات وكبير جداً (أي ٠٠-٥٠ %) لدى الأولين.

وخلاصة الأمر هي أن النسوة - رغم تكافؤهن مع الرجال عموماً في أمم وأقك وأتق - هن اللواتي يأتين في طليعة تبني البديلات المحلية وتكييف كلامهن نحو مستمعيهن المحلين. وعلى رأس هذا التغيير تقف الجامعيات على الأخص والفئة الإجتاعية العليا عموما.

# 2.4.2.9 الجنس والزمرة الكبرى

# 1.2.4.2.9 عرض النتائج ووصفها

يعرض الجدول 9.9 أدناه العلائم المنوية لـ (ظ) بالجنس والأسلوب لدى الزمرة الكبيرة.

الجدول 9.9 نسب (ظ) بالجنس والأسلوب عند الكبار

| أقك / أتق     |                   | rri             |
|---------------|-------------------|-----------------|
| [ ژ ] / [ ض ] | [ ژ ] / [ ض ] عدد | [ ژ ] / [ض] عدد |
| /             | ٥٧٧ ٧,/١,٧٦       | ر ۰۰/۰۰ ۲۳      |
|               | ٤٩ ٠٠/ ٠٠         |                 |
|               |                   |                 |

يبين الجدول 9.9 أن الجنس غير مهم عند الكبار في جميع أساليبهم. وأما العلامات الوضيحة للكبار على [روض] فليست بذات قيمة أيضا ولا ينبغي اتخاذها كي تعني تحولهم إلى مستمعيهم المحليين أكثر من النساء لأن هذه الأرقام غير قائمة إلا على ه كلمات تقريبا فيلت تقليداً للمتكلمين المحليين ورددها وراءهم الراويتان نصف المتعلمين الذين واجهناهما في مناقشتنا للمتغير (ق) أعلاه نصف المتعلمين الذين واجهناهما في مناقشتنا للمتغير (ق) أعلاه

5.2.9 المتغير (ظ) والمنطقة

1.5.2.9عرض النتائج ووصفها

يعطي الجدول 10.9 أدناه توزيع ( ظ ) بالمنطقة والأسلوب.

## الجدول 10.9 نسب (ظ) بالنطقة والأسلوب

|            | أقك أتق | أمن               | 66              |
|------------|---------|-------------------|-----------------|
| [ث]/[ض]    | [ژ]/[ض] | [ ژ ] / [ ض ] عدد | [ ژ]/[ ض] عدد   |
|            | /١١.٣٢  | 34.PT\.A./TT.VE   | مدينة ٢/١٢ ٠٠   |
| غير متوفرة | Y.08/   | 17A Y+, 7A/YA, 97 | ریف ۲۷۰،۱۲۰ مرد |

يبين الجدول 10.9 قيام المهاجرين المدنيين باستعال الصيغتين العاميتين المحليتين [ثر وض] أكثر من الريفيين. ويبلغ الفرق بينها في أسلوبي المحادثة ١٣ %.

## 2.5.2.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن الفروقات المنطقوية عند النساء, كما كانت الحال على المتغير (ج) أعلاه, ضئيلة. وعلى نحو أدق, بينها كانت علامة النساء من كلتا المنطقتين تبلغ ٩٨ % على [ظ] في أقك, نجد أن الفروقات بينهن في أسلوبي المحادثة غير متسقة برغم كيفيتها, وحيث تكون المدنيات قادة تبني الصيغتين المحليتين في أمم بنسبة ١٠ % ولكن ذلك ينقلب لصالح الريفيات في أمن وبنسبة ٢ %. وأما الرجال, فالفوارق بينهم على اتساق: إذ يسبق المدنيون الريفيين في استعالهم للصيغتين الدمشقيتين [ زوض] بها مقداره ١٤ % في أمن (و١٧ % في أعن). -

#### 6.2.9 الملخض

يمكن تلخيص النقاط الرئيسية للتحليل اللغوي الإجتاعي للمتعير (ظ) بها يلي.

١. الثقافة والتمييز الإجتباعي. كان الموصول الإجتباعي ينقسم بحسب الأسلوب. ففي أمم وأقك / أتق كان انقسامه إلى الفئة العليا مقابل الباقين رغم أن الفجوة الفاصلة بينهم هامشية ولا تتجاوز ١٠% في أقصاها. ولكن أمكن تمييز الفئات الأربع جميعا في أم ن إذ كلما علت المنزلة الإجتاعية ازداد تداول السمتين المحليتين اللافصيحتين [ أو ض] ويستثنى من ذلك الفئة الثانية العليا, وهي أقـل الفئـات استعـالا لهما ( ١٣ % ). وهذا ما دعوناه بتدنى الإستفلا وكان ذلك ينسجم مع فرط وتدني الإستصواب لديهم على المتغيرات الآنفة الذكر كـ ( ق ) ، و ( ض )، و ( ج ) التي تنحرف كلها عن معايير كلام المستمعين المحلمين وتشير إلى التغيير الصوتي المتواصل. ٢. العمر. مما يؤكد لنا التغيير الصوتي المتواصل على (ظ) مقارنة نتائجنا عن الزمرتين العمريتين مع السجل التاريخي للفضلية قبل هجرتها. ففي الأخيرة كانت [ ظ] محفوظة حفظا سليها ولكنها الآن يجري تبادلها مع [زوض] تحت تأثير الدمشقية عليها (أي المهجرية ). والنذين يقومون باستخدام الصيغتين الشاميتين هم الشباب على نحو أساسى.

٣. الجنس. وجدنا تقليل النساء لفوار قهن الإجتهاعية وتكبير الرجال لها. فمثلاً كانت الفجوة الفاصلة بين الأميات والجامعيات في أم ن ١٤٣ % إزاء ٨٠ % لنظرائهن من الذكور. ومختصر القول أن الإناث، بعد طرح الشذوذات جانبا, انقسمن إلى فئتين هامشيتي الإنفصال , وهما الأميات من جهة والجامعيات من جهة أخرى ; وأما الرجال فانشقوا إلى مجموعتين (أو ثلاث) واسعتي الإنفصال , وهما الإبتدائية والجامعية من طرف والثانوية والأمية من الطرف الآخر. كما كانت نظمة تدني الإستغلاط مركزة على الرجال أساساً. وخيراً من

حيث التغيير الكلامي، كانت النسوة تتصدر عملية تبني السات العامية المحلية.

٤. التحول الأسلوبي. كانت السمة المهجرية الفصيحة [ظ] ترد وروداً قطعياً أو شبيها به في أمم، وأقك / أتق عند كل الفئات الثقافية, والشباب والكبار. ومن الذين لم يغيروا كلامهم مع المحليين أبداً الأميون والكبار. وأما الآخرون فتفاوتوا في تكيفهم: وكان ذلك عند النساء من مختلف الفئات الثقافية أعلى مما هو عند الرجال الذين كثر تباينهم في ذلك وكانت الفئة الثانية العليا أقل الفئات تعديلا لكلامها.

ه المنطقة. لم تكن هناك فوارق هامة بين المدنيات والريفيات.
 وأما الرجال ، فكان المدنيون يتداولون السمتين العاميتين المحليتين
 [ ثروض] في كلامهم أعلى مما كان يتداولها الريفيون.

3.9 المتغير (ذ) 1.3.9 تقدمة

جري وصف المتغير (ذ) وصفا لغويا إجتماعيا في اللهجة البحرانية (هولز ١٩٨١ ، ١٩٨٨ بالإضافة إلى معالجته معالجة عامة في القاهرية (شمت ١٩٧٤ ) والفلسطينية (شراب ١٩٨١) المشار إليها سابقا (1.2.9). وفي كلام السنة ترد الصيغة الفصيحة [ذ] على نحو قطعي ولكنها تتخالف مع [د] في كلام الشيعة. وبما يحكم الحفظ على المستغير اللافصيح في لهجة الشيعة درجة تعليم المتكلم على نحو رئيسي ومكان إقامته لدرجة أقل: فكان الشيعة الأميون الريفيون ( ٩٧ %) والمدنيون ( ٨٢ %) يحافظون على [د] محافظة أعلى بكثير من المتعلمين الريفيين ( ١٤ %) والمدنيين ( ١٤ %) الريفيون [د] أقال من المتعلمين المدنيين خلافاً للفئة الأمية تماما حيث يستعملها الأميون الريفون أكثر من الأميين المدنيين.

ولا يمكننا تحديد تناقص تداول البديلة الأسنانية الحبيسة [د] لدى متعلمي الشيعة بخاصة: أمردها إلى تأثير الكلام السني أم إلى التعليم. فنحن نعدم المقابلات الكلامية المحكمة بين الشيعة والسنة من ناحية والشيعة والشيعة من الناحية الأخرى. ولكن انخفاض استعال [د] عند الفئة المتعلمة عامة والمتعلمين الريفيين بخاصة يوحي لنا بقوة على أن مرد ذلك إلى التعليم دون سواه.

وفي تحليلنا القادم سنبين كيف تؤثر اللهجة الدمشقية المحلية اللافصيحة على اللهجة المهجرية الفصيحة تأثيرًا مباشراً والدور الذي يلعبه مختلف المستمعين في هذه المسألة.

2.3.9 هذه الدراسة

1.2.3.9 تحليل (ذ) بالثقافة

1.1.2.3.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 11.9 أدناه نعرض العلامات المئوية لـ (ذ) بالثقافة والأسلوب.

الجدول 11.9 نسب (ذ) بالثقافة والأسلوب

| أمن             | أمم                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [ز]/[د] عدد     | *[ز]/[د] عدد                                                                   |
| 110 7. 28/77.88 | 104/14.77 1                                                                    |
| 99 64.64/78.78  | ٠٤٠ ٢٠٣٠ ٠٠                                                                    |
| A0 Y-/17.78     | ۵۱ ۲.۲۰/۱۲.۰۸ ت                                                                |
| 107 27.1.73 701 | ۲۱۱ ۲۰/۲۱،۸۰ ج                                                                 |
| YY. 05\ AY. 37  | ıc                                                                             |
|                 | 110 T. 12/[3]  110 T. 12/17.2A  12.137/A3.A3 PA  A0 T./17.72  107 E7.1./23 Yor |

<sup>&</sup>quot;ملحوظة: حذفت علامات [ ذ ] للأسباب الملخصة للظاء أعلاه.

يبين الجدول 11.9 تبدل تكرار المستغير المهجري الفصيح [ ذ ] بتبدل الأسلوب والفئة الإجتماعية إذ يفضل تفضيلا ساحقا في أمم وقطعيا في أقك وأتق (رغم عدم توفر المادة عنه في أقك) ولكنه لا يفضل في أم ن إلا عند الفئة الثانية العليا. كما نرى أيضا أن أقل الفئات استخداما له في أسلوبي المحادثة – أمم وأم ن – هي العليا. وأخيرًا يجري استعال المستفير المحلي اللافصيح [ ز ] أكثر من [ د ] في أمم سيما في كلام الجامعيين بالرغم من تساوي توزيع هذين في أم ن. وبالنسبة للفئة الجامعية المحلية فلا تقوم ، كما نرى ، باستخدام الصيغة المهجرية الفصيحة أبداً.

## 2.2.3.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

يقتصر الدليل على التهايز الإجتهاعي على أسلوبي المحادثة وحدهها. ففي أمم تنفصل الفئة العليا انفصالاً هامشياً عن الباقين بفجوة قدرها حوالي ١٠ %. ولكن الفروقات الإجتهاعية تظهر بوضوح في أمن حيث يمكننا تمييز جميع الفئات الإجتهاعية: فكلها علا المقام الإجتهاعي هبط تداول البديلة المهجرية الفصيحة [ ذ ] وتزايد المستغيران المحليان [زود] إلا عند ثاني أعلى الفئات التي سنعلق على سلوكها الكلامي أدناه. ويتضح من الجدول 11.9 أيضا قرب الفئتين العليا والثانية الدنيا إلى بعضها (بفارق ١٢ %) قرب الفئتين الثانية العليا والدنيا ( ١٦ ٪) من بعضها كذلك في حين تكون المجموعتان الكبيرتان أوسع انفصالا فيا بينها.

والآن إلى سلوك الفئة الثانية العليا في كلامها. وهذا واقع حتما ضمن ما أسميناه فيها مضي بتدني الإستغلاط. ففي تحليلنا للمتغيرين السابفين (ج) و (ظ) في هذا الفصل وأينا كيف كانت هذه الفئة

(الثانية العليا) أقل الفئات تحولا نحو المستمعين المحليين من خلال استعال المستغيرات اللافصيحة حيث بلغ هذا التحول من أمم إلى أمن ١٥ % على (ج) (انظر الجدول ١٠٥) و ١٤ % على (ظ) (الجدول ١٠٥), ويتردد الشيء عينه على المتغير الذي بين أيدينا كا يظهر من الجدول ١٠٥ أعلاه إذ أن مقدار تغيير وتكييف الثانويين لكلامهم في أم ن باتجاه مستمعيهم المحليين يبلغ ٢٣ % مقابل ٢٠ % للجامعيين و ١٥ % للإبتدائيين و ١١ % للأميين. ويستدل من هذا النظام النافر للتايز الإجتاعي (أي تدنى الإستغلاط) على التغيير الصوتي المتواصل المنطوي على الإبقاء على الصيغة المهجرية المصحى [ ذ ] والحياد عنها إلى الصيغتين الدمشقيتين اللافصيحتين المكتسبتين [ د وز ], وهو حياد تقوده الفئة الأعلى.

وأخيراً التنوع الأسلوبي. وأمره منتظم عند كافة الفئات. فالمبادلات الكلامية بين المهاجرين مع بعضهم بعضا تتصف برجحان الصيغة المهجرية الفصحى [ذ] في حين أن التفاعلات التي ينغمس فيها المهاجرون مع أهل البلد الدمشقيين تشتهر بغلبة الصيغتين المحليتين اللافصيحتين [زود] إلا لدى الفئة الثانوية. وفي أقك وأتق ترد السمة الفصحى [ذ] وردانا قطعيا عند الكل.

3.3.9 المتغير (ذ) والعمر 1.3.3.9 عرض النتائج ووصفها نقدم في الجدول 12.9 أدناه توزع (ذ) بالعمر والأسلوب.

## الجدول 12.9 نسب (ذ) بالعمر والأسلوب

| أتق     | أقك        | أم ن           | أرم                |      |
|---------|------------|----------------|--------------------|------|
| [ز]/[د] | [ن]/[د]    | [ز]/[د] عدد    | [ز]/[د] عدد        |      |
| /       | غار متوفرة |                | £YY • <b>Y</b> Y/\ |      |
| /       |            | E01 77. E-/74. | 310, Y.Y./\\.1•    | شباب |

يظهر الجدول 12.9 افتراق الزمرتين العمريتين افتراقا واضحا في أسلوبي المحادثة وليس القراءة. ففى الحالة الأولى يحتفظ الكبار بالمستغير المهجري الفصيح [ ذ ] احتفاظا شبيها بالقطعى بينها لا يتداوله الشباب أقل من الكبار فحسب بل يتدنون في ذلك تدنيا حادًا في أم ن. ولكن استخدامه في الحالة الثانية قطعي عند الجميع ( رغم افتقارنا لمادة الكبار في أقك).

# 2.3.3.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن ظهور [ز] و [د] في أسلوبي المحادثة للكبار والشباب خصوصا وعدم إثبات كانتنو ( ١٩٣٦ : ١٨ ) لها في بحثة حول اللهجة قبل هجرتها التي كانت تقتصر على ورود [ ذ ] فيها دالة على التغيير الصوتى المتواصل. وأما التاريخ الدقيق لدخول هاتين الصيغتين في الكلام المهجري بالتأكيد، فلا يمكن تحديده خلافا لمعظم المتغيرات الأخرى. وقد يجوز لنا اقتراح زمنا أبكر من ١٩٦٧ لدخول [ زود ] في اللهجة المهجرية ولعل ذلك تزامن مع افتتاح المدارس الحكومية في قراهم بالجولان منذ ١٩٥١ فصاعداً لأن إدارتها كانث قاصرة على المعلمين الذين جاؤوا من مناطق القطر

الأخرى حيث خلفت عادات كلامهم المختلف بعض علاماتها في للمجتهم قبل هجرتها من الهضبة.

ومن بين الأدلة المؤيدة لهذا الإفتراض كلمة أستاذ, التي يأتي لفطها بالـزاي (أي أستـاز) على نحـو قطعى في محادثـات المتكلمين المهاجرين أجمعين ومن دون استثناءة واحدة مخالفة لذلك. ومع ذلك فهذ لا ينفى الأثر الذي لا يضاهى للدمشقية في هذا المجال, ومن دونها فمن الصعب جداً علينا تصور كيف كانت ستتم عملية التغيير اللغوي هذه أبداً.

وأما مسأله التحول الأسلوبي, فالذي يظهر لنا من الجدول 12.9 أعلاه عجز الكبار, بالرغم من استخدامهم لـ [ زود ] في كلامهم لدرجة ما, عن التكيف مع المستمعين المحليين أبداً, خلافا للشباب. وفي كل مرة سلفت قمنا فيها بفحص أيا من المتغيرات اللغوية كانت هذه الناظمة تتكرر معنا, ولذا فلسنا بحاجة إلى مزيد من الإستفاضة فيها ههنا.

4.3.9 المتغير (ذ) والجنس

1.4.3.9 الثقافة والأسلوب

1.1.4.3.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 13.9 أدناه تعطى العلامات المئوية لـ (ذ) بالثقافة والجنس والأسلوب.

الجدول 13.9 نسب (ذ) بالثقافة والجنس والأسلوب

| [ز]/[د] | [ز]/[د] عدد    | [ز]/[د] عدد   |   |
|---------|----------------|---------------|---|
| ,/,     | ٥٤ ٠٠,٠٠/١٦,٦٦ | أر ۱۱۰٬۶۰۰ ۷۹ | ] |
| ,/      | 71 0V.YA/Y9.00 | ن ۱٤۰۰ ۷۹     |   |

| ,/          | 71 | ££. Y7 / Y£. 7•                                                                                                    | ٧٤  | Y.V·/\·.AY       | بر  |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|
| ,/,         | 44 | ۸۶,۳۲/۶۲,۰۰                                                                                                        | ٨١  | Y . £7 / 14 . Y7 | ن   |
| غير متوفرة  | 79 | 18.00/18.00                                                                                                        | ٧٦  | Y.7Y/Y.4.        | ثر  |
| غير متوفرة  | 17 | • 0, VY\ 10, Y3                                                                                                    | 10  | 37.77\           | ن   |
| ••,••/••,•• | ٧A | ** . \ / \ / \ . \ . \ . \ . \ \ . \ . \ \ . \ \ . \ \ . \ \ \ \ \ . \ \ . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 171 | T.T./18.AA       | ج ر |
| ,/,         | 45 | ٤٧,٣٠/٥٠,٠٠                                                                                                        | ۹٠  | 1.11/33.3        | ن   |

يبين الجدول 12.9 تمايز الجنسين في أسلوبي المحادثة بخصوص الحفاظ على الصيغة المهجرية الفصيحة [ ذ ] والانتقال عنها إلى الصيغتين المحليتين اللافصيحتين [زود] اللتين تقوم النسوة من كل الفئات الثقافية بتداولها أكثر من الرجال في أمم وأم ن كليها. ولكن الجميع يتساوون باستعمال الصيغة الفصحى [ذ] في أقك وأتق استعمالا قطعياً.

# 2.1.4.3.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

وجدنا في مواضع متفرقة من تعليلنا اللغوي الإجتاعي للمتغيرات الواردة في الأقسام السابقة من هذا السفركيف كان الذكور والأناثي يتخذون أنهاطا مختلفة لتهايزهم الإجتهاعي إذ كانت النساء تميل إلى تقليص فروقاتهن الإجتهاعية تقليصا حاداً وبأدنى المقادير ( ٥ أو ١٠ %) سيها عند تحدثهن مع المستمعين المحليين في حين كان الرجال يضخمونها. ولا تكون هذه الصورة أوضح مما هي عليه مع هذا المتغير. فيتبين من الجدول 13.9 انشقاق النساء في أم م إلى فئة دنيا من الأميات والإبتدائيات من الطرف الأول وفئة وسطى من الثانويات والجامعيات من الطرف الآخر. وتصل الفوارق بين

المجموعتين الكبيرتين إلى حوالي ٢٠ % ولكنها تتضاءل كثيرًا ضمن كل منها. وفي أم ن تنزل هذه الفوارق إلى ١٠ % كها بين الجامعيات والأميات. (وأما انحراف الفئتين المتوسطتين عن هذه النسبة فغير مهم.) ويودي بنا تساوق هذه الأنباط وانتظامها عند النساء اللاتي لا يتميزن تميزا إجتهاعيا في العادة إلا بدرجة قليلة هامشية ضئيلة إلى الإفتراض بانعدام التراصف الإجتاعي لديهن بالمعنى الشديد للكلمة. ففيها يخص استخدامهن للغة, فجميع المهاجرات من كافة المراتب الثقافية يتركن الإنطباع الخارجي ذاته على الغرباء من غير المهاجرين. وبالمقابل نجد الرجال على العكس منهن تماما. ففي حين لا يكون الدليل على تمايزهم الإجتهاعي واضحا في أمم نظرا لتعادلهم جميعًا في تداول السمة المجرية الفصيحة [ذ] نرى تعاظم الفوارق بينهم في أم ن بانشقاقهم إلى ما لا يقل عن ثلاث فئات: الإبتدائية والجامعية من الناحية الأولى, وهاتان لا تتميزان عن بعضهما بعضا ( ٤ % ), والثانوية, والأمية من الناحية الثانية. ويبلغ مقدار انفصال الأميين عن الجامعيين ٧٥ %, وهذا مما يتناقض بحدة مع ما كان يحصل لدى النساء من المرتبة ذاتها.

وبالنسبة إلى ناظم تدني الإستغلاط لدى الفئة الثانوية فمثله مثل غيره من النواظم المشابهة له التي واجهناها سابقا، إذ ترتكز كلها على الذكران بوضوح. ويتضح ذلك من مقاربة علاماتهم من علامات الأميين (بفارق ١١ %) وبعدها عن الإبتدائيين والجامعيين (بفارق ٤١ %) بالإضافة إلى علامات الإناث الثانويات الموازيات لهم (بفارق يزيد عن ٥٠ %).

والآن نعود إلى التحول الأسلوبي. ففي أقك وأتق يتكافأ الجنسان, مها كانت فئاتهم الثقافية, بمشاركتهم بالاستعال القطعى للصيغة الفصيحة [ذ]. وأما عن تكيفهم مع المستمعين المحليين, فالنساء جميعا مفضلات للصيغتين المحليتين [زود] على الصيغة المهجرية [ذ] تفضيلا قويا في حين أن الرجال لا يتفاوتون فيها بينهم من حيث أن الأميين لا يتحولون أبداً والثانويين إلا قليلا نسبياً فحسب بل من حيث المستوى الأعلى للتحول الأسلوبي. فمثلا تفوق الإناث الأميات الشبان الجامعيين في ذلك التكيف (أي بفارق قدره ١٤%). وهكذا تتولى النساء, فيها يخص استخدام اللغة عموما, قيادة تدخيل الصيغ العامية المحلية الدمشقية في كلامهن أو الإبتعاد عن لهجتهن المهجرية نحو المحلية. وطليعة التغيير اللغوي هذا هن النساء ذوات المنازل العليا واللواتي يتداولن الصيغ المحلية في أم ن تداولا جازما ( ٩٧ %).

# 2.4.3.9 الجنس والزمرة الكبيرة 1.2.4.3.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 14.9 نعرض توزيع (ذ) بالجنس والأسلوب عند الزمرة الكبيرة.

الجدول 14.9. نسب (ذ) بالجنس والأسلوب عند الزمرة الكبيرة

| أتق     |     | أمن       |            | rri       |   |
|---------|-----|-----------|------------|-----------|---|
| [6]/[6] | عدد | [6]/[6]   | عدد        | [ز]/[د]   |   |
| ,/,     | ۱۸۰ | ٠,٥٦/٧.٠٠ | <b>۲۸۹</b> | ٠,٧٠/٨.٣٠ | ر |
| /,      | 171 | ,/٣.١٠    | 177        | ۸۲,۲\۶۷,۰ | ن |

يبيين الجدول 14.9 ضالة الفروقات الجنسية عند الكبار. ففي كافة الأحايين يقومان كلاهما باستعال الصيغة المهجرية الفصيحة [ذ] استعالا متساويا شبيها بالقطعى. (ود يوجد لدنيا مادة من الذكور على أقك.)

وكانت هذه الفوارق الجنسية الصغيرة تتكرر معنا على المتغيرات السابقة. ولذلك فليست بحاجة إلى مزيد من النقاش.

5.3.9 المتغير (ذ) والمنطقة

1.5.3.9 عرض النتائج ووصفها

هاكم بيان توزيع (ذ) بالمنطقة والأسلوب في الجدول 15.9 أدناه.

الجدول 15.9 نسب توزيع (ذ) بالمنطقة والأسلوب

| أقك/أتق<br>[ز]/[د] | عدد  | أم ن<br>[زا/[د] | عدد | أ م م<br>[ئ]/[د] |       |
|--------------------|------|-----------------|-----|------------------|-------|
| ••,••/••,••        | 104  | 70.70/70,70     | 717 | ۸۲.۰۲/ ۱۵        | مدينة |
| (**,**/**,**       | 19.8 | \$A. 07\ 7P. 57 | 799 | ۸۷. ۳۱ / ۲۲. ۱   | ريف   |

يظهـر الجدول 15.9 أن المهاجرين المدنيين مفترقون عن الريفيين في أسلوبي المحادثة إذ يستخدم الأولون السمة المهجرية الفصيحة أقل من الآخرين.

### 2.5.3.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

يمكننـا التغاضي عن الفروقات بين أهل المدينة والريف لعدم

أهميتها, ولاسيها عند تقسيمها بحسب الجنس. فالفروقات بين المدنيات والريفيات, كها كانت الحال مع المتغير (ظ) أعلاه (5.2.9), غير متساوقة: ففي أم م تصدرت الأوائل تداول الصيغتين المحليتين بفارق قدره ١٠ % ولكن ذلك انقلب لصالح الأخيرات في أم ن إذ بلغ ١٣ %. وأما المدينون, فحافظوا على تصدرهم للريفيين في تبني الصيغتين المحليتين بها قدره ١٠ ٪ في أم م و ١٤ % في أم ن. ومع ذلك فهذا الفرق نوعى.

#### 6.3.9 الملخص

يمكن ايجاز النتائج الأساسية للتحليل اللغوي الإجتاعي للمتغير (ذ) بها يلي.

1. الثقافة والتمييز الإجتباعي. كان انقسام الموصول الإجتباعي يتفاوت بحسب الأسلوب. فبينها كانت الفئات الاجتباعية منقسمة في أمم إلى الفئة العليا مقابل كل من سواها، أمكننا تمييز السطيف الكامل للسلم التعليمي في أم ن إذ كلها ارتفع المقام الإجتباعي كثر استخدام الصيغ العامية المحلية. ويستثنى من ذلك الفئة الثانية العليا التي كانت أقل الفئات استخداما لها، وهذا ما دعوناه بتدني الإستخطاء، وكنا فسرناه بأنه دالة على التغيير الصوتي المتواصل. وأخيرًا في أقك وأتق لم تكن الفئات كلها لتتمييز عن بعضها بعضا.

٢. العمر. يؤشر دليلا الزمن الحقيقي والظاهري على انغاس المتغير (ذ) في التغيير الصوتي المتواصل إذ يتداول الشباب السمتين العاميتين المحليتين [ز] و [د] أكثر من الكبار.

٣. الجنس. اختلفت النسوة عن الرجال في تراصفهن

بتضييقهن للفجوة التي تشقها إلى مجموعتين في أمم إلى مجموعة واحدة تقريبا في أم ن، وبعكسهن كبر الرجال فروقاتهم الإجتماعية من فئة واحدة في أمم إلى ثلاث في أم ن، وهي الجامعية الإبتدائية, والثانوية, والأمية. كما كانت منظومة تدني الإستغلاط عند الفئة الثانوية مرتكزة على الذكور. وأماعن دورهما في التغير اللغوي, فالنساء كن يتولين قيادة استخدام الصيغ الأجد (أي المحلية الدمشقية) في أسلوبي المحادثة وكان رأس السهم في ذلك أولات المنزلة العليا. وفي أسلوبي القراءة تساوى الجنسان بخصوص تحري الإصابة أو الفصحي.

٤. التحول الأسلوبي. كان التنوع الأسلوبي نظاميا. فكان تداول السمة المهجرية الفصيحة [ذ] غالبا في أمم وجازما في أقك وأتق, ولكن السمتين المحليتين اللافصيحتين [ز] و [د] كانتا هما الغالبتين في أمن ولم يستكرهها كثيراً إلا الكبار والذكور الأميون, ولدرجة أقل منهم الثانويون; وأما الباقون جميعا, فاستحبوهما ولا سيها النساء.

ه . المنطقة. وهذه لم تكن مهمة عند النساء بالذات إلا أنها كانت كيفية عند الرجال عموما حيث استعمل المهاجرون المدنيون الصيغتين المحليتين أكثر من الريفيين.

### 4.9 المتغير (ث)

#### 1,4,9 تقدمة

جرى وصف المتغير (ث) وصف الغويا اجتهاعيا في اللهجة البحرانية (هولز ١٩٨١، ١٩٨٣). وعلى أساس تداول هذا المتغير ينقسم المجتمع اللغوي البحراني إلى طائفتين: السنة وللثاء

عندهم لفظ فصيح هو [ث] والشيعة الذين تستبدل الثاء في لهجتهم بالمستغير اللافصيح [ف] مع العلم أنها تتناوب مع [ث] في كلامهم أيضا. وتختلف المحافظة على البديلة الشيعية [ف] بحسب المنطقة ودرجة التعليم. وما وجده هولز ( ١٩٨٣: ٤٤٥) هو أن الرواة الأميين سواء كانوا من المدينة ( ٤٥ % ) أم الريف ( ٨٤ % ), استحبوا الفاء على الثاء في حين أن المتعلمين (المدنيين= ( ٢٦ % , والريفيين= ( ٣٢ % ) استكرهوها. وكان أشد الناس تفضيلا للصيغة اللافصيجة [ف] المتكلمون الريفيون, ولا سيها أمييهم.

وكما كان الأمر في تحليله للمتغير (ذ) المذكور أعلاه (1.3.9), فلا يمكننا معرفة سبب تناقص استخدام [ف]: أمردها إلى تأثير الفصحى من خلال التعليم، الخ, أم إلى الكلام السني ذي الصبغة الرفيعة محليا؟ ولكن لعل ذلك يعود أساسا إلى الثقافة إذا ما أخذنا بحسبانبا معاودة تحليله لمادته على المتغير (ث) (هولز ١٩٨٦). وعلى نحو أدق, قام هولز (١٩٨٦) بفصل رواته إلى ثلاث فئات: (١) ٢٧ مستعملا قطعيا لـ [ف], (٢) ١٧ مستعملا متناوبا لـ [ف وث]، و ١٣ مستعملا متناوبا لـ [ف وث]، و ١٣ من المتعلمين القطعيين الـ [ث] و ١٦ من الـ ١٧ مستعملا متناوبا لـ [ف وث] من المتعلمين.

وفي تحليلنا لمادتنا المقدم فيها يلي، سنبين كيف يقوم المهاجرون باستغلاط (نزع فصاحة) كلامهم في هذه الحالة الخاصة بتأثير اللهجة المحلية الدمشقية.

2.4.9 هذه الدراسة

1.2.4.9 المتغير (ث) والثقافة

1.1.2.4.9 عرض النتائج ووصفها

إليكم تفصيل توزيع (ث) بالثقافة والأسلوب في الجدول 16.9 أدناه.

الجدول 16.9. نسب (ث) بالثقافة والأسلوب

| أقك/أتق<br>[س]/[ت] | أم ن<br>[س]/[ت] عدد | أم م<br>[س]/[ت] عدد                       |     |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|
|                    | 171 77.78/17.77     | 169 10.46/00.00                           | i   |
|                    | 1-1 77.76/17.87     | 37.7\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ·   |
|                    | 99 64.44/4.14       | 1.0 184/97                                | ث   |
|                    | 177 77/17           | 77.07/0,.17                               | ح   |
|                    | 187 77 78           |                                           | 7 2 |

يبين الجدول 16.9 تباين تكرار البديلة المهجرية الفصيحة [ث] والبديلتين العاميتين المحليتين [س وت] من أسلوب الآخر ومن فئة الأخرى. فالأولى مفضلة على نحو ساحق في أمم وقطعي في أقك وأتق. وأما الأخيرتان فمفضلتان في أم ن ولدى كافة الفئات عموما والعليا خصوصا. ونلاحظ أيضا عدم استعال الفئة الجامعية المحلية للثاء أبدا. كما يمكن أن نرى من الجدول أيضا أن المستغير المحلي [ت] أغلب تكراراً من الثاني [س].

# 2.1.2.4.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

إن التايز الاجتهاعي بين الفئات الثقافية منعدم في أمم وأقك/أتق. ففي الأول تكون الصيغة المهجرية الفصيحة [ث] أغلب الصيغ لدى الجميع والوحيدة قطعاً في الثاني. وفي الأسلوب الكلامي الثاني أمن ينشق الموصول الاجتهاعي إلى مجموعتين كبيرتين, وهما

الأمية-الشانوية من ناحية والابتدائية-الجامعية من ناحية أخرى, ومن دون أية فوارق ضمن كل منها ( ٢ % في كل حالة). وهكذا فكلما علت المنزلة الاجتماعية ازداد تداول المستغيرين المحليين اللافصيحين [س وت] إلا عند الفئة الثانية العليا التي تتجاوز علاماتها المئوية الفئة الثانية الدنيا أو الابتدائية.

وفي تحليلنا للمتغيرات الثلاثة السابقة من هذا الفصل (1.2.1.9, 1.2.2.9, واجهنا هذا السلوك الكلامي الشاذ لدى الفئة الثانية العليا وكنا دعوناه بتدني الاستغلاط الذي يعني أن الثانويين هم أقل (تدني الاستغلاط واللااستفصاح) من يبتعد عن بديلاتهم المهجرية و/أو الفصيحة (اي الاستغلاط واللااستفصاح) برغم مشاركتهم في ذلك. وفي هذه الحالة الخاصة كان تكييف الثانوية لكلامها نحو المستمعين المحليين متساويا مع تكييف الأمية بالضبط (٣٨ % لكل منها) مقابل ٥٠ % لكل من الجامعية والابتدائية. وكما كان الأمر مع المتغيرات الأخرى فإن تدني الاستغلاط دالة على التغيير الصوتي المتواصل الذي يتضمن الحفاظ على المستغير المهجري الفصيح [ث] في وجه المستغيرين المحليين اللافصيحين المهجري الفصيح [ث].

ولئن كان التمييز الاجتهاعي منحرفا في أم ن أعلاه, فنمط التنوع الأسلوبي منتطم تماما. فالصيغة المهجرية الفصيحة [ث] مفضلة على نحو ساحق في أم م وجازمة في أقك وأتق ولكنها مستكرهة على العموم في أم ن إذ تتنحى جانبا أما م السمتين المحليتين اللافضيحتين [س وت]. وهذه المصورة اللغوية الاجتهاعية للاختلاف الأسلوبي مظهر واضح من مظاهر تأثير المستمع في أسلوبي المحادثة بخاصة حيث يكون تداول الصيغة المهجرية [ث] القاعدة في محادثات

المهاجرين مع بعضهم بعضا بينها تسود الصيغتان المحليتان [س و ت] في تلك الجارية بينهم والمحليين.

# 3.4.9 المتغير (ث) والعمر 1.3.4.9 عرض النتائج ووصفها

هاكم عرض توزيع (ث) بالمعمر والأسلوب في الجدول 17.9 أدناه. الجدول 17.9. نسب (ث) بالعمر والأسلوب

| أقك/أتق<br>[س]/[ت] | أُم ن<br>[س]/[ت] عدد | أم م<br>[س]/[ت] عدد    |
|--------------------|----------------------|------------------------|
| ••••               | YYY \.A+ /\.A+       | کبار ۲۶۲ ۰.۶۰/۱.٦٦     |
|                    | ٥٠٧ ٥٥.٠٠/١٢.٥٤      | شباب ۲۰، ۲۰، ۱۱،۷۰ ۲۰۰ |

يظهر الجدول 17.9 انفصال الكبار عن الشبان في أسلوبي المحادثة دون القراءة. ففي الأخيرين يستعملون المستغير المهجري الفصيح [ث] على نحو جا زم ولكن الشباب يقومون بتداول المستغيرين المحليين اللافصيحين أكثر من الكبار في الأسلوبين الأولين، سيها أم ن. (وينبغي علينا أن ننوه إلى بنيان علامات أتق على كلمتين لكل حالة إلا أن انتظام شكله واضح مهها كان الأمر.)

# 2.3.4.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

تشير مقارنة النتائج الملخصة في الجدول 17.9 أعلاه والتي يتضح منها ابتعاد الشباب عن معيارهم الكلامي المهجري [ث] في أسلوبي المحادثة نحو المعيارين الكلاميين المحليين [ت] و [س] وسجل كانتنو ( ١٩٣٦ ١٨ ) للجولانية قبل طردها حيث كانت [ث] محفوظة فيها حفظا سليها إلى التغيير الصوتي المتواصل. وهكذا نتوصل بذلك إلى توكيد ناظمة تدني الاستغلاط للفئة الثانوية السالف ذكرها (2.4.9). كما أن ارتباط البديلتين المحليتين بالزمرة العمرية الشابة حصراً تقريبا دالة جازمة على حصول هذا التغير اللغوي مند ١٩٦٧ بتأثير اللهجة الدمشقية.

وأخيرًا نأتي إلى تكيف الزمرة الكبيرة مع المستمعين المحليين، فعجزهم، خلاف اللشباب، ظاهر من علاماتهم في أمم وأمن في الجدول 17.9 أعلاه. وتلك كانت حالتهم على جميع المتغيرات الأخرى في هذا الكتاب. وبذلك نتوصل إلى الاستنتاج بأن للفئة الكبرى، فيها يتعلق بالمتغيرات المهجرية الفصيحة، وهي (ث، ذ، ظ، وج)، أسلوب وحيد حيث أنها تحتفظ بالسلوك الكلامي ذاته تقريبا عبر كافة المستويات الأسلوبية.

4.4.9 المتغير (ث) والجنس

1.4.4.9 الجنس والثقافة

1.1.4.4.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 18.9 أدناه نعطيكم العلامات التكرارية لـ (ث) بالثقافة والجنس والأسلوب.

الجدول 18.9. نسب (ث) بالثقافة والأسلوب والجنس

| أقك/أتق    | أم ن                                    | أم م                                |  |  |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| [س]/[ت]    | [س]/[ت] عدد                             | [س]/[ت] عدد                         |  |  |
| غير متوفرة | VE \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | أر ۱۰۱۶/۰۰۰۰ و٦<br>ن ۸٤ ١٤.٢٨/٠۰.۰۰ |  |  |

| ,/  | FA. 11 \ • A. YF #0 | \$7.0\Y0.07  | ب ر |
|-----|---------------------|--------------|-----|
|     | ·V. \$7. 35. 73     | ov 11/       | ن   |
|     | Y£ £ /              | A. 17.0./    | ث ر |
|     | Yo Y / Y            | Ya £ / £     | ن   |
| ,/, | AF. 31 \ YA. •F 3Y  | 177          | ج ر |
|     | 1-7 74.77/18.77     | ٠٨٠٠/٠٢٠ ٢١١ | ن   |

يتضح من الجدول 18.9 اختلاف استخدام البديلة المهجرية الفصيحة [ث] والبديلتين المحليتين اللافصيحتين [س وت] حسب جنس الراوي وعبر الأساليب الكلامية المختلفة. فعلى الرغم من التداول الساحق ل [ث] عند الجنسين كليها في أم م، فهي أقل تكراراً في كلام النساء من الرجال ما عدا حالتين يكون فيها استعال الابتدائيات والثانويات لها أكثر من الرجال. ولكن يمكن الركون إلى القول بتكافؤ الرجال والنساء في هذه المسألة لأن الفرق الكلامي بينها لابتعدى النقطة أو النقطتين المئويتين على نحو رئيسي. وفي أم ن تتداول النسوة المستغيرين المحليين تداولا أكثر من الرجال في أم ن تتداول النسوة المستغيرين المحليين تداولا أكثر من الرجال في أتق).

## 2.1.4.4.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

لا تتميز الفئات الاجتهاعية إلا في أم ن فقط. وأما أن للجنسين مسالك متنافرة من حيث تراصفهها الطبقي، فها هو بأوضح مما هو عليه في هذه المرة أبدا, فالنساء غير متميزات بالكامل فيها بينهن، ومهها كانت فئاتهن الاجتهاعية. وفضلا عن ذلك, فمها يثير العجب

التام عندنا هو أن الأميات هن رائدات عملية التكييف اللغوي نحو المستمعين المحليين التي كانت تتصدرها الجامعيات في كافة الحالات السابقة. (وليس بالمهم انفصال الابتدائيات عن بقية الإناث بقليل ( ٨ %) ومرد ذلك إلى تسجيل بعضهن وأولادهن في أحضانهن، وهذا شيء يؤثر على تحويل سلوكهن الكلامي كما سبقت الإشارة إليه في مواضع متعددة من هذا الكتاب.)

وبالنسبة للرجال, نجدهم زادوا تراصفهم الاجتاعي في أم ن بانقسامهم إلى ثلاث فئات: الأمية, والثانوية والجامعية – الابتدائية بهذا الترتيب حسب تكرار المستغيرين المحليين اللافصيحين في كلامها. ويمكن للمرء أن يلاحظ من الجدول 18.9 أعلاه سبق الابتدائيين للجامعيين في استعال المستغيرين المحليين بحوالي ٤%; كما يمكن ملاحظة ارتكاز نمط تدني الاستغلاط للفئة الثانوية المشار إليه أعلاه (3.4.9) على الذكران. ومقدار تدني الإستغلاط هذا ضئيل إليه أعلاه (٢٧%) لدى مقارنته بالتحول الأسلوبي للابتدائيين (وقدره ٦٤%) والجامعيين (٦٠%) كما يظهر من إحصاء علاماتهم المنفردة في أم م وأم ن بالجدول 18.9 أعلاه. وهكذا تعطينا منظومة تدني استغلاط الذكور مزيداً من السند إلى ناظمتي فرط الاستصواب وتدنيه التي سبقت لنا مواجهتها في مواضع متعددة في الفصول ٧-٩

وماذا عن التحول الأسلوبي؟ فالجنسان كلاهما يشتركان فيه، ومها كانت فئاتها الثقافية. ففي المحادثات الجارية بين المهاجرين مع بعضهم بعضا يستحب الجميع مستغيرهم المهجري [ث] إلا أن المستغيرين المحليين [س وت] يستحبان عليه في تلك الدائرة بينهم والمحليين، ويستشنى من ذلك الذكور الأميون والثانويون، وفي

أقك/ أتق يتساوى الجنسان في تداول الصيغة الفصيحة [ث].

وماذا عن الاستخدام اللغوي عموماً؟ وهنا تولت النساء أمر قيادة تبني واكتساب المستغيرين المحليين [س و ت]. وكانت رأس الحربة في ذلك الأميات كما يبدو من علاماتهن في أم ن بالجدول 18.9 أعلاه.

# 2.4.4.9 الجنس والزمرة الكبيرة

1.2.4.4.9 عرض النتائج ووصفها

يعرض الجدول 19.9 أدناه توزيع (ث) بالجنس والأسلوب عند الزمرة الكبيرة.

الجدول 19.9 نسب (ث) بالجنس والأسلوب لدى الكبار

| أتق        | أقك        |     | أمن     |     | rri          |
|------------|------------|-----|---------|-----|--------------|
| [س]/[ت]    | [س]/[ت]    | عدد | [س]/[ت] | عدد | [س]/[ت]      |
| غير متوفره | /          | ١٥١ | 7.78/   | 188 | ر ۷۰۰/۰۰.۷۰  |
| /          | غير متوفرة | ٧٢  | /٥,٥٦   | ٩٨  | ن ۲۰۰۰/۰۰.۰۰ |

يبين الجدول 19.9 تعادل الكبار والكبيرات في (شبه) قطعية استعمالهم للسمة المهجرية الفصيحة [ث] في أساليب المحادثة والقراءة. (ولا تتوفر لدينا معلومات للذكور في أقك.)

وتنسجم هذه النتائج مع ما سبقها من النتائج الماثلة حول دور الجنس في كلام الكبار.

### 5.4.9 المتغير (ث) والمنطقة

# 1.5.4.9 عرض النتائج ووصفها

في الجدول 20.9 أدناه نقدم العلامات المئوية لـ (ث) بالمنطقة والأسلوب.

الجدول 20.9. نسب (ث) بالمنطقة والأسلوب

| أقك/أتق | أمن                  | أمم            |       |
|---------|----------------------|----------------|-------|
| [س]/[ت] | [س]/[ت] عدد          | [س]/[ت] عدد    |       |
|         | 37.71\77.75_101;     | *** 114/0.1.   | مدينة |
|         | T7. 71 \ 3A. 10_ 707 | 791 17.08/1.78 | ريف   |

يظهر الجدول 20.9 عدم وجود فوارق بين مهاجري المدينة والريف في كافة أساليب الكلام سوى الثاني منها, وفيه يستعمل الأولون البديلة المهجرية الفصيحة [ث] أقل من الآخرين.

### 2.5.4.9 مناقشة النتائج وتفسيرها

ليس الفرق البالغ قدره ١١ % لصالح المدنيين مهما عند النساء، كما كانت الحال مع المتغيرات السابقة الأخرى. والحقيقة أنه لما حللنا النتائج السابقة في أمم وأم ن بالجنس، وجدنا الريفيات يتخلفن عن المدنيات بخصوص استعالهن للصيغتين المحلتين [س وت] بمقدار ٤ % في أول أسلوب ولكن الرقم انقلب لصالحهن في الأسلوب الشاني. وأما الأمر مع الرجال، فسبق المدنيون الريفيين في تبني الصيغتين تلك بها قدره ١٥ % في أم ن ولكنهم تكافأوا في أم م ([ث]= ٨٧ % للأوائل و ٢٠ . ٢ ٨ % للأواخر).

#### 6.4.9 الملخص

يمكن ايجاز النقاط الرئيسية للتحليل اللغوي الاجتماعي ـ (ث) بها يلى.

1. الثقافة والتمييز الاجتهاعي. لم يرد التراصف الاجتهاعي لدى الفئات الثقافية إلا في أم ن فقط حيث انفصلت بوضوح إلى مجموعتين دون أية فروقات ضمن كل منهها. وهاتان هما الدنيا والثانية العليا إزاء الثانية الدنيا والعليا. كها لاحظنا تدني الاستغلاط عند الفئة الثانية العليا وشرحنا هذا الشذوذ بأنه دال على التغيير الصوتي المتواصل الذي يتضمن المحافظة على الصيغة المهجرية الفصيحة الثواصل الذي يتضمن المحافظة على اللافصيحتين [س وت]. والإنتقال عنها إلى الصيغتين المحلتين اللافصيحتين [س وت].

٢. العمر. ينطوي المتغير (ث) على التغيير الصوتي المتواصل لما أن الشباب كانوا يقومون باستخدام المستغيرين المحليين اللافصيحين [س وت] أكثر من الكبار في أسلوبي المحادثة. وهذان لم يثبت ورودهما في اللهجة الجولانية قبل الهجرة.

٣. الجنس. أظهر تقسيم الثقافية بالجنس في أم ن افتقار النساء الكامل إلى التراصف الاجتهاعي، فكان مقدار تحول الأميات، مثلا، نحو المستمعين المحليين مقدار الجامعيات ذاته أو أكثر. وأما الرجال، فانقسموا إلى ثلاث فئات، وهي الأمية، والشانوية، والجامعية الابتدائية. كما كانت منظومة تدني الاستغلاط ترتكز على الذكور أيضا. وبخصوص التحول اللغوي، كانت النساء هي التي تتولى قيادة اكتساب السهات المحلية اللافصيحة في أسلوبي المحادثة ولكنهن تساوين مع الرجال في أسلوبي القراءة والترتيل باقتصار استخدامهن على السمة الفصيحة [ث].

٤. التحول الأسلوبي. وهذا كان منتظا. ففي أقك وأتق وردت الصيغة المهجرية الفصيحة [ث] ورودا قاطعاً, وساحقا في أم ن، ولكن ذلك كان يختلف في أم ن اختلافا كثيرا. فكان أكثر الرواة حبالها الكبار ويليهم الأميون ثم الثانويون واستكرهها الآخرون جميعا ولا سيها النسوة منهم إذا استبدلوها فيه بالصيغتين المحليتين [س و ت]. وكان استعال أياً من هذه المستغيرات اللهجوية يعتمد عموما على خلفية المستمع اللهجوية.

ه . المنطقة. ولم تكن مهمة عند النساء على الأخص. وأما الرجال, فكان المدنيون أكثر تداولا للبديلتين المحليتين اللافصيحتين في أم ن من الريفيين بقليل.

#### 5.9 النتيجة

في هذا الفصل تبين لنا كيف كانت جميع المتغيرات الصوتية الأربعة المدروسة – وهي (ج,ظ,ذ,وث) – والتي تتوافق اللهجتان المهجرية الأصلية والفصحي في تحقيقاتها الصوتية لها منغمسة في اللاإستفصاح والإستغلاط بتأثير اللهجة المحلية الدمشقية. وبالرغم من اختلاف نسبة الاستغلاط من متغير لآخر في أسلوبي المحادثة, فإن النسبة الإجمالية لذلك أسرع وأكثف كثيراً على هذه المتغيرات فإن النسبة الإجمالية لذلك أسرع وأكثف كثيراً على هذه المتغيرات عليه مع المستغيرات السابقة في الفصلين السابع والثامن. فمثلا يتبين من مقارنة استعال المستغيرات المحلية للمتغيرين (ق) (2.3.2) و (-ك) (2.2.2.8) مع المتغيرين (ج) (2.1.9) أو (ذ) ((2.3.9) انعدام تداول الصيغ المحلية للمتغيرين الأولين أبداً في المحادثة الدائرة بين المهاجرين حصراً (أمم) أو إهمالها بينها كان استخدامها لابأس به في حال المتغيرين الأخيرين. وهاكم هذا المثال من تحليلنا

ل (ق) حيث لم تكن كافة الفئات الثقافية تقريبا لتستعمل البديلة المحلية [ء] في أم م على الإطلاق في حين بلغ تداول المستغير المحلي [ج] في تحليلنا لـ (ج) حوالي ٤٢ % عند الجامعيين و ١٠ % عند الإبتدائيين في الأسلوب ذاته.

ولعل السبب في تفاوت هذه المتغيرات في سلوكها في أسلوب المحادثة الأول أمم يعود إلى كون اللهجات إنها تعرف وتتميز غالبا بساتها اللافصيحة, وبالتالي فهي تحتفظ بها زمنا أطول وتتمسك بها بقوة أكثر. وما ذلك إلا لأن المتغيرات المهجرية اللافصيحة ترمز إلى الهوية المهجرية, والولاء اللغوى المهجري, والإنتساب إلى الجماعة المهجرية. وأما المتغيرات المهجرية الفصيحة أصلا, فبالرغم من أنها لاتزال تدل على الكلام المهجري والهوية المهجرية, الخ, فهي لا تماثل المتغيرات اللافصيحة في جودتها في الإشارة إلى الهوية المهجرية لأنها, بخلاف الأخرى, مشتركة بين اللهجيتين المهجرية والفصحى. كما أن الخواص المميزة لشيء ما ليست قابلة أصلاً لاشتراك طرفين فيها أو أكثر. وعليه لا يمكن تمييز الكلام المهجري ومعرفته إلا بتلك السهات التي تمثله وترمز إليه حصراً. ولذلك فإن أي استخدام ملموس للمستغيرات المحلية مكان المهجرية في حال المتغيرات المهجرية اللافصيحة في المبادلات الكلامية بين المهاجرين مع بعضهم بعضا إنها هو خرق لتلك المعايير التي لا يطيقها المجتمع الكلامي المهجري ويقاومها. وأما استخدام المستغيرات المحلية للمتغيرات المهجرية الفصيحة أصلًا, فأقل ما يقال فيها بأنها ليست بالأمر الذي لا يطاق مثلها. والنتيجة أنه قد يصدق توقعنا بأن المتغيرات المهجرية الفصيحة الأصل هي أول ما يتغير وتفقد فصاحتها (تستغلط) بالكامل. وبالنسبة لتقاطع المتغيرات اللغوية - (ج, ظ, ذ, و ث) - والمقايس الاجتهاعية للثقافة والعمر والجنس والمنطقة والأسلوب, فملخصة في نهاية كل متغير منها. وما سأقوم به هنا هو إعطاء خلاصة عامة لها.

١. الثقافة والتمييز الاجتهاعي. وكان ذلك يختلف من متغير لمتغير وأسلوب لأسلوب. فلم يظهر التمييز الاجتهاعي بين الفئات الثقافية إلا في أسلوبي المحادثة فقط. فقي أمم كان الموصول الاجتهاعي ينفصل إلى الفئة العليا إزاء الباقين كها الحال مع (ج)، و (ظ)، و (ذ) في حين كان ذلك منتفيا على (ث) حيث كان التمييز الاجتهاعي فيها منعدما البتة. ولكن تمييز الفئات الاجتهاعية كان أكثر وضوحاً في أم ن، وهنا اختلفت تقسيهاتها من متغير لآخر: فعلى (ج) انقسمت إلى الابتدائية—الثانوية مقابل الجامعية والابتدائية. وهنالك شذوذ كان الأمية—والثانوية مقابل الجامعية—والابتدائية. وهنالك شذوذ كان يتكرر باتساق على جميع المتغيرات هاتيك أسميناه تدنى الإستغلاط، وكان مرتبطا بالفئة الثانية العليا في أم ن حيث كانت أقل الفئات ابتعادا عن الصيغ المهجرية الفصيحة باتجاه المحلية اللافصيحة. وكان ذلك يدل على التغيير الصوتي المتواصل الطارىء نحو العامية المحلية الدمشقية بعيداً عن المهجرية الجولانية. وعلى رأسه كانت الفئة ذات الدمشقية بعيداً عن المهجرية الجولانية. وعلى رأسه كانت الفئة ذات المتها العليا.

٢. العمر. كانت جميع المتغيرات الأربعة تنخرط في التغيير الصوتي المتواصل. وكان الشباب هم الذين قاموا بتنفيذه نحو اللهجة الدمشقية على نحو أساسى.

٣. الجنس. اختلف ارتصاف النساء عن الرجال بتضييقهن لفوارقهن
 الاجتهاعية إلى أدني حد ممكن أو الافتقار إليها بالمرة. فمشلا

بلغ قدر انفصال الأميات عن الجامعيات في أمن ١٠ % على (ج)، ١٤ % على (ف)، و ٠ % على (ث). ولكن (ج)، ١٤ % على (ف)، و ٠ % على (ث). ولكن الرجال كانوا يكبرون تراصفهم الاجتاعي وانقسموا إلى ثلاث فئات، وهي الأمية، الابتدائية – الثانوية، والجامعية على (ج)، والأمية، والثانوية، والابتدائية – الجامعية على (ظ) و (ذ)، أو فئتين على (ث) وهما الأمية – الثانوية مقابل الجامعية – الابتدائية. وكان ناظم تدني الاستخلاط لدى الفئة الثانوية محصورا بالذكور على كافة المتغيرات. وأما عن الاستخدام اللغوي عموما، فكانت النساء هن الرائدات في إدخال الصيغ المحلية لجميع المتغيرات الأربعة في كلامهن إلا أنهن تساوين مع الذكور في استصوابهن (تداول الفصحي) في أقك وأتق.

٤. التحول الأسلوبي. كان للمستمع دوراً ملموساً جداً في إحداث التنوع الأسلوبي على جميع المتغيرات الأربعة. ففي محادثات المهاجرين كان استخدام السهات المهجرية الفصيحة هو القاعدة لدى كافة الرواة ولكن السهات المحلية اللافصيحة كأنت مفضلة في محادثات جميع. الفئات الثقافية, سيها أعلاها, مع المحليين. ويستثنى من هذا الفئة الثانية العليا التي استكرهتها في كل الأحوال تقريبا؛ كها أن الذكور الأميين والكبار خصوصا لم يتكيفوا مع المستمعين المحليين. وكان تكيف النساء من جميع الفئات الثقافية مع المحليين أكثر من الرجال. وأخيرًا كانت المستغيرات الفصيحة قاطعة أو شبهها في أسلوبي القراءة أقك وأتق عند كافة الرواة وعلى جميع المتغيرات.

ه . المنطقة. وهي لم تكن هامة, سيها عند النساء. وأما الرجال, فكان أهل المدنية يقومون بتداول الصيغ المحلية اللافصيحة تداولاً تكراره أكثر من أبناء الريف عموما مع العلم أن ذلك الفرق كله كان نوعيا في معظم الحالات (حوالي ١٠ %).

### الفصل العاشر الخاتمة

0.10 استهلال

إن الهدف الأل لهذا الفصل هو شد حبال هذا الكتاب لبعضها بعضا. وباختصار سنلخص النتائج الرئيسية التي توصلنا لها في مسار هذا العمل. كما سنذكر بايجاز الإسهامات التي أدتها هذه الدراسة في حقل البحث اللغوي الاجتماعي، ولا سيما اللهجات العربية. وأخيرا سنشير إلى بعض التوجيهات للأبحاث المستقبلية.

1.10 خلاصة النتائج الرئيسية لهذا البحث

1.1.10 النتائج النظرية

على المستوى النظري ساندت هذه الدراسة نظرية الاختلاف في التحليل اللغوي التي أنشأها لابوف ( ١٩٦٦، ١٩٦٣) وطورها هو ( ١٩٧٢ (أ.ب)، ١٩٨٠) وتردكل ( ١٩٧٤), الخ. وترى هذه النظرية أن الاختلاف اللغوي يأتي في صلب نظرية اللغة وتحليلها وتستند على الاعتقاد بتفاوت أبناء اللغة في استخدامهم إياها واختلافهم فيه. وبالرغم من الفروقات الواسعة بين الناس في استعالهم للغتهم،

فليست هذه الفوارق بلا مبادىء أو قواعد تحكمها أو حرة عشوائية. فعلى العكس، أظهرت البحوث اللغوية الاجتهاعية أن الاختلاف اللغوي ليس حقيقيا فحسب، تبعا لإجراءات ومبادىء منهجية وتحليلية معينة, بل له نظمه وقوانينه وقواعده التي تحكمه، وغالبا ما تتخذ هذه المبادىء والقواعد صيغة قيود اجتهاعية وأسلوبية معينة كالطبقة الاجتهاعية الاقتصادية, والعمر، والجنس، والأصل العرقي، والكلام العفوي/التلقائي، والرسمي/ الحريص، الخ. ولقد حاول لابوف ( ١٩٦٦، ١٩٧٢ ( ١ )) صياغة الأوجه المتنوعة للاختلاف اللغويين الاجتهاعيين لم يتلقوا ذلك بقبول حسن وانتقدوها من عدة اللغويين الاجتهاعيين لم يتلقوا ذلك بقبول حسن وانتقدوها من عدة نواح (انظر ج. ملروي ١٩٨٢). (وهناك محادلة تجريبية لدمج الاختلاف اللغوي في نظرية النحو الإرتصافي أو لدمج الاختلاف اللغوي في نظرية النحو الإرتصافي أو الطبقي – انظر هريك ١٩٨٤، وأخرى في نحو الكلمة – انظر هدسن ١٩٨٤، وأخرى في نحو الكلمة – انظر هدسن ١٩٨٤).

وفي دراستنا هذه اتضح لنا كيف كان الرواة المهاجرون يقومون باستغلال الموصول اللغوي المتوافر لديهم استغلالا اختلافيا. ويتألف الموصول اللغوي المهجري, خلافاً لموصول مدينة نيويورك المبوف ١٩٧٢ (١))ونورج (تردكل ١٩٧٤), من ثلاث لهجات أو ثنتين في بعض الحالات, وهي اللهجة الجولانية الأصلية للمهاجرين التي جاؤوا بها معهم إلى المجتمع المحلي المدمشقى عقب إجلائهم عن مرتفعات الجولان عام ١٩٦٧، واللهجة المحلية الدمشقية التي اكتسبوها بعدما استوطنوا في المجتمع الجديد المضيف لهم وعاشوا فيه، واللهجة الفصحى التي تلتقي معها اللهجتان المهجرية والمحلية ونفترقان عنها. وإليكم فيها يلي مثالان يوضحان هذه النقطة. ففي

الأول منها تستغل اللهجات الثلاث جميعا وتستعمل اثنتان في ثانيها.

(آ) المتغير (ق) ذو أربع بديلات تفرق اللهجات الثلاث عن بعضها بعضاً. فتحقيقه [ق] في الفصحى، و[ء] في المحلية الدمشقية، و[ن وج] في المهجرية الأصلية. ففي محادثاتهم اليومية يستعمل المهاجرون اثنين أو كل هذه المستغيرات التابعة للهجات الثلاث استعمالا اختلافيا أو تبادليا. والأمثلة هي:

/قال: كَال، آل/ /قبل، كبل، أبل/ /قرية، كرية، جرية/ /قلت، كلت، ألت/ /قلب، كلب، ألب/ /قليل، كليل، جليل، أليل/

ففي جميع الكلمات السابقة ترد [ق] بالتناوب مع [ء] و [ن]، الخ. وهكذا تتمازج اللهجات الثلاث كلها في الكلام المهجري.

(ب. ١) المتغير (ض) ذو صيغتين تفصلان اللهجة الفصحى والمحلية من ناحية عن المهجرية الأصلية من الناحية الأخرى. فلفظه [ض] في اللهجتين الأوليين و [ظ] في اللهجة الأخيرة. وهذان المستغيران اللهجويان كلاهما يتداولها المهاجرون في أحاديثهم العادية كما في الأمثلة الآتية:

/ضهر-ظهر/, /ضو-ظو/, /ضحك-ظحك/, /ضمن-ظمن/.

(ب. ٢) المتغير (ج) ذو مستغيرين يبعدان اللهجتين الفصحى والمهجرية الأصلية من ناحية أخري - فلفظه [ج] في السفسحى والمهجسرية و [چ] في المحلية الدمشقية. والصيغتان كلاهما يستعملها المهاجرون استعالا متناوبا في كلامهم كما في الأمثلة:

/جيل-چيل/، /جبل-چبل/، /جنة-چنة/، /جار-چار/.

ففي (ب. ١) و (ب. ٢) يجرى تداول اللهجة المحلية بالتبادل مع المهجرية, سواء اتفقت مع الفصحي أم لا.

وهكذا فالطريقة التي يستغل فيها المهاجرون الموصول اللهجوي الشيلاثي منسجمة انسجاما تاما مع ما أساه لابوف (١٩٧٢ (١): ٢٢٠ - ٢٢٠: ٢٩٧١ (ب): ٨٢) بالاختلافية المتلازمة, وهي ليست ناجمة عن اختلاط اللهجات الشاذ, والاستعارة اللهجوية بل هي خاصة اللغة ذاتها. وتكمن الاختلافية الملازمة, كما جاء في وصف لابوف لها ( ١٩٧٢ (١): ٢٢٥), في كون "الاختلاف ... ليس ناشئا عن الامتزاج الشاذ للهجات, بل هو خاصة منتظمة متأصلة بالنظام (اللغة) ملازمة له." وفي الحقيقة كانت هذه هي الطريقة بالتحديد التي يقوم فيها المتكلمون المهاجرون باستعال الموصول باللغوي المتوافر لديهم. فكان استعالها استعالا انتظاميا, احتلافيا, ترتيبيا.

ومن الأوجه الشيقة لهذا البحث في هذا الشأن اكتساب المهاجرين للهجة المحلية كلهجة ثانية وطريقة استعالهم لها. ووجدنا ذلك يحدث حدوث اختلافيا ويتبع القواعد والمعايير التي تحكم استخدام اللغة الأولى أو الأم السعادية (مشيلاً لابوف ١٩٦٦ ١٩٧٢ (١): تردخل ١٩٧٤). فكما يظهر من الأمثلة السابقة أعلاه عجري اكتساب المستغيرات المحلية واستخدامها بالاختلاف والتناوب والتبادل مع المستغيرات المهجرية الأصلية والفصيحة. وتم التوصل إلى نتائج مماثلة لذلك في الأعمال التي عنيت بفحص كيفية تبني المهاجرين في أجزاء متفرقة من الدنيا لنواظم وأشكال كلام المجتمعات المضيفة لهم سواء كانوا أطفالا (بين ١٩٨٠ ١٩٧٠) أم المجتمعات المضيفة لهم سواء كانوا أطفالا (بين ١٩٨٠ ١٩٨٠)

2.1.10 النتائج التحليلية

يمكن تلخيص النتائج التحليلية الرئيسية للدراسة المهجرية في هذا الكتاب بها يلي.

1.2.1.10 على المستوى اللغوي

أظهر التحليل اللغوي للمتغيرات الصوتية في هذا السفر أن القيود الصوتية والنحوية لا أثر لها أبداً في التناوب بين الصيغ أو المستغيرات اللغوية في ورودها. بل وجدنا أن الاختلاف اللغوي بين المستغيرات الصوتية معجمي بمعنى أن أغلبية الكلمات كانت ترد بلفظين أو أكثر بصرف النظر عن محطاتها الصوتية والنحوية التي جاءت المتغيرات فيها. ولذلك فهذا التحليل يؤيد نظرية الانتشار المعجمي(ونغ ١٩٦٩، ١٩٧٩، الخ) التي ترى أن التغيير اللغوي إنها يتم بهذه الطريقة. وكانت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة بهذا الشأن ما يلى. (١) كان نطق أغلبية المفردات الكلمية نطقا اختلافيا وعلى جميع المتغيرات الصوتية - (ق), (ض), (ج), (ظ), (ذ), و (ث). وتراوحت نسبة ذلك بين ٧٢ % - ٩٠ % وكانث الكلمات ألتي تغيرت صيغها وألفاظها تغيرا كاملا قليلة جداً في حين كانت الكلمات التي ما زالت لم تتأثر بالتغيير ضئيلة العدد (بين ١١ - ١٨ %). ولم يشذ عن هذه الصورة سوى المتغير (ك), وهنا كانت أغلبية الكلمات (أقل من ثلثيها بقليل) متغيرة وكان ما يقارب من ثلثها مختلفا ولم يثبت منها إلا

النادر.
( ٢ ) كانت نسبة التغيير اللغوي على جميع المتغيرات الصوتية السابقة ما عدا (ك) أيضا, بطيئة عموماً. وتبين من التحليل التكراري استواء الكلمات الأكثر والأقل تكرارا في عدم استحبابها للصيغ

المتغيرة. ولكن المفردات الأقل تكراراً في حال المتغيرين (ق) و (ظ) كانت أميل إلى الألفاظ الأقل عفوية من ذوات التكرار الأكثر. وعلى المتغيرات الثلاثة الأخرى وهي (ج)، و(ض)، و(ذ). كانت جميع الكلمات مهما كانت زمرها التكرارية متماثلة في استكراه التغيير. كما تبين لنا من المتغير (ث) أن الكلمات الأقل تكرارا أكثر عفوية في لفظها من كافة المفردات الأخرى من جميع التكرارات.

وأما المتغير (ك), فكان الحالة الوحيدة التي فضلت التغيير فيها كافة الكلمات. وفعلت ذلك الكلمات ذات التكرارا الأقل أكثر مما فعلته ذوات التكرارا الأكثر. وينبغي التنويه إلى أن هذا التحليل لا يقوم في هذه الحالة الخاصة إلا على الكلمات المختلفة فقط.

وأخيراً نأتي إلى المتغير الصرفي (-ك). وكان هذا المتغير الوحيد في هذا الكتاب الذي لم يتأثر بأية قيود لغوية مهما كان نوعها. فكان الرواة المهاجرون يستعملونه إما بصيغته الفصحى والمحلية أو بصيغته المهجرية، وذلك تبعما للأسلوب الكلامي وحده. ولقلها ورد هذان المستغيران معاً في كلام أي راوٍ في أي من أسلوبي الكلام.

# 2.2.1.10 على المستوى اللغوي الاجتباعي 1.2.2.1.10 الفئة الاجتباعية أو الثقافية

كانت الفئات الثقافية الأربع التي عيناها لمتكلمينا المهجريين في هذا البحث تقوم بتغيير أشكال تميزها الاجتاعي من أسلوب لأسلوب ومن متغير لغوي لآخر. ففي أسلوبي القراءة أقك وأتق تساوت جميع الفئات تقريبا بخصوص سلوكها اللغوي، ولم تتميز إلا في أسلوبي المحادثة أمم وأن. وهنا جاء تحديد المراتب الاجتماعية للفئات الثقافية أكثر وضوحا في أسلوب المهاجر والمحلي (أمن) مما

هو في أسلوب المهاجر والمهاجر (أمم). ويمكن ذكر النتائج التي حصلنا عليها لكل متغير في هذا المجال بايجاز كها يلى.

(١) على المتغير (ق). انقسمت الفئات الثقافية في أمم إلى مجموعتين كبيرتين: دنيا وتشمل الأمية والابتدائية ووسطى وتضم الثانوية والجامعية- وأربع في أم ن حيث كان التميز الاجتماعي فيه شاذا من خلال استعمال الفئة الثانية العليا للصيغة الفصحى أكثر من العليا.

(٢) على المتغيرين (ك) و (-ك). وهنا تشابهت كافة الفئات الثقافية في كلامها. وبالتالي كانت تفتقر إلى التراصف الاجتماعي بينها.

(٣) على المتغيرين (ض) و (ث). لم تظهر أنهاط التهايز الاجتهاعي إلا في أم ن وحده إذ انقسمت الفئات الثقافية إلى ثلاث (الشانوية-الأمية, الابتدائية, والجامعية) في حال الأول وثنتين (الأمية-الثانوية إزاء الابتدائية-الجامعية) في حال الثاني. وفي كلتا الحالتين كان ارتصاف الفئة الثانية العليا شاذا في أم ن.

(٤) على المتغيرين (ظ) و (ذ). في أم م كان هنالك انشقاق إلى فئتين حيث انشقت الفئة العليا عن الباقين بحوالي ١٠ %. وأما عن أم ن، فبالرغم من انقسام الفئات الثقافية الأربع جميعا انقساما واضحا إلى الثانوية, الأمية, الابتدائية والجامعية, فكانت الفئتان السابقتان مفصولتين بجلاء عن الأخيرتين – أي أن الانقسام إلى فئتين. وكانت الفئة الثانية العليا ذات ارتصاف شاذ في كلتا الحالتين في أم ن.

(ه) على المتغير (ج). جاء تراصف المهاجرين في ثلاث فئات اجتماعية في أمم وأم ن رغم اختلافها بذلك. ففي الأول انشقوا إلى

الأمية-الابتدائية, الشانوية, والجامعية وإلى الابتدائية-الثانوية, الأمية, والجامعية في الآخر. وكان ارتصاف الفئة الثانية العليا في أم ن شاذا أيضا.

#### 2,2,2,1,10 العمر

كانت الزمرتات العمريتان, وهما الشباب (٢٠-٣٠ سنة) والكبار (فوق ٥٠ سنة) منفصلتين عن بعضها بعضا على جميع المتغيرات اللغوية في أسلوبي المحادثة دون أسلوبي القراءة. وكان الفصام بينها في أسلوبي المحادثة أوضح في أم ن مما هو في أم م. وعلى نحو أدق, قام الكبار بتداول الصيغ الفصيحة والمحلية أقل مما فعله الصغار بكثير جداً. والواقع أن استخدام الكبار للصيغ المحلية كان منعدما في معظم الحالات في حين كان الشباب هم الذين يستعملونها, رغم اختلافهم فيها. ولذلك كان الابتعاد عن اللهجة المهجرية الأصلية تجاه اللهجة المحلية بالذات متموضع ومتمركز في الزمرة العمرية الصغيرة.

### 3.2.2.1.10 الجنس

تفاوتت النواظم الجنسية في هذا الكتاب من أسلوب لأسلوب، ومن متغير لمتغير لمتغير ومن عمر لعمر، ومن فئة لفئة. وتموضعت الفروقات الجنسية في أسلوبي المحادثة على نحو رئيسي. ولم تكن هذه الفوارق مهمة إلا عند الشباب في حين كان الكبار متساوين تقريبا فيا بينهم على جميع المتغيرات. وكان التبايز الجنسي للشباب في أم ن أو ضح منه في أم م. وفي مسار هذا العمل، برزت لدينا نقطتان فيا يتعلق بالتمييز الجنسي بالثقافة والأسلوب. وأولاهما اختلاف الرجال والنساء في تراصفهم، فكان الأوائل يوسعون فجواتهم الاجتاعية بينها

كانت الأواخر يصغرنها. وثانيتها ريادة النساء لعملية تداول الصيغ العامية المحلية سواء اتفقت مع الفصحى أم لا. ويمكن إيجاز النتائج الرئيسية للمتغيرات جميعا بهذا الشأن كما يلى.

(١) بخصوص التراصف الاجتماعي بالثقافة والأسلوب. كان البناء الهرمي لدى الرجال والنساء يختلف باختلاف المتغير اللغوي وأسلوب الكلام.

(أ) على المتغير (ق). تشابه الجنسان في أم م حيث انقسموا إلى فئتين كبيرتين ولكنها اختلفا في أم ن إذ كبر الرجال فروقاتهم وانشقوا إلى أربع فئات في حين احتفظت النساء بتقسيمهن إلى فئتين كما في أم م.

(ب) على المتغيرين (ك) و (-ك). لم يكن هناك أي دليل مهما كان على وجود الـتراصف الاجتـاعي عند الجنسين وبين الفئات الثقافية كلها.

(ج) على المتغير (ض). اقتصر تراصف الجنسين على أم ن. وهنا انقسم الرجال إلى أربع فئات اجتماعية في حين كانت النساء متساويات عمليا, ولا سيما أقصى طرفي الموصول الاجتماعي.

(د) على المتغير (ج). في أم م انشق الرجال إلى أربع فئات وكان تميزها خفيفا. ولكنهم انشقوا إلى ثلاث ذات تمييز كبير في أم ن. وأما النساء, فرغم احتفاظهن بانشقاقهن إلى فئتين في أم م وأم ن، إلا أنها صغرنها كثيراً أم ن، وعلى الأخص عند أقصنى نقطتين للسلم الاجتهاعى.

(هـ) على المتغير (ظ). كان اتساع التهايز الاجتهاعي للرجال واضحا في أمن من خلال انفصالهم إلى ثلاث فئات انفصالا شديداً. وكان انقسام النسوة إلى فئتين هامشيا.

(و) على المتغير (ذ). انفصل الرجال إلى ثلاث فئات في أم ن رغم تشابههم في أمم. وشكلت الإناث فئة واحدة تقريبا بعد أن انشققن إلى ثنتين في أمم.

(ز)وأُخْيرا على المتغير (ث). افتقر الجنسان إلى التراصف الاجتباعي في أمم ولكن الرجال قاموا بتوسيع ذلك في أم ن إذ انقسموا إلى ثلاث فئات في حين ظلت النساء متساويات أبداً.

(٢) وفيها يتعلق باستخدام اللغة, حصلنا على النواظم التالية.

(أ) على المتغير (ق). لم تكن الفوارق الجنسية مهمة في أم م ولكن النساء من كافة الفئات الثقافية فضلن الصيغة العامية المحلية في أم ن بينها تباين الرجال فيها بينهم إذ ذهب بعضهم إلى الصيغة الفصحى، وبعضهم إلى البديلة المهجرية، وبعضهم إلى السمة المحلية، ونعضهم الله المحلية، ونعضهم الله المحتاعية.

(ب) على المتغيرين (ك) و (-ك). لم تكن الفوارق الجنسية مهمة

على العموم.

(ج) على المتغير (ض). في أمم كان الجنس ضئيلا وفي أم ن كانت النساء من مختلف الفئات الثقافية تسبق الرجال في استخدام المستغير المحلي الفصيح.

(د) على المتغير (ج). تداولت النسوة من جميع الفئات الثقافية

الصيغة المحلية تداولا كان تكراره أكثر مما عسند الرجال في أمم وأم ن كليهها.

(هـ) على المتغير (ظ). كان الجنس ضئيلا في أمم إلا أن النساء من كل الفئات الثقافية استخدمت الصيغة المحلية في أم ن أكثر من الرجال.

(و) على المتغير (ذ). كان الجنس قليلا في أم م. وفي أم ن كانت النسوة من الفئات الثقافية كلها طلائع عملية تبني الصيغ العامية المحلية وكان الذكور يتخلفون عنهن في كل حالة.

(ز) وأخيرًا على المتغير (ث). لم يكن الجنس مها في أمم ولكن النساء من مختلف الفئات الثقافية كن طليعة عملية تبني الصيغ العامية المحلية في أم ن وكان الرجال يتخلفون عنهن في كل حالة.

## 4.2.2.1.10 التحول الأسلوبي

انطوت كافة المتغيرات اللغوية المدروسة في هذا السفر على التهايز الأسلوبي. ووجدنا ذلك يتفاوت من متغير لآخر، ومن فئة لأخرى. وعلى العموم كان أسلوبا المحادثة أمم وأم ن مرتبطين باستعهال الصيغ العهامية, سواء كانت محلية أم مهجرية, وأسلوبا القراءة أقك وأتق بالصيغ الفصحي. وعلى نحو أدق, كان المهاجرون يتفاوتون في استعهالهم اللغوي في أسلوبي المحادثة بحسب الصبغة اللغوية والخلفية اللهجوية لمستمعيهم الذين كانوا يتفاعلون معهم: فجاءت الصيغ المميزة للكلام المهجري في المبادلات الكلامية بين المهاجرين مع بعضهم بعضا وجاءت الصيغ المحلية في تلك التي كانت تجري بينهم والمحليين. وفي أسلوبي القراءة تحول المهاجرون إلى الفصحى.

ويمكن اختصار النقاط الرئيسية التي توصلنا إليها في التحليل اللغوي الاجتماعي للمتغيرات اللغوية كما يلي.

ر ( ۱ ) على المتغير (ق). كان الاجتلاف الأسلوبي نظاميا. فكانت الصيغ المهجرية هي السائدة في أمم لدى جميع الفئات الثقافية

والـزمـرتين العمريتين والجنسين. وفي أم ن تحول المهاجرون تحولا متباينا إلى المستعيرات العامية المحلية, ويستثنى منهم الكبار والأميون الذكران الذين لم يتحولوا أبدا تقريبا. كما كان تحول النساء هنا أكثر من الرجال. وفي أقك وأتق تحول الجميع إلى الفصحى.

( ٢ ) على التغيرين (ك) و (-ك). وردت الصيغ المهجرية في أمم محصرا لدى كافة الفئات الثقافية من الجنسين كليها والزمرتين العمريتين. ولكن الصيغ العامية المحلية الفصيحة وردت على نحو قطعي في أم ن وأقك وأتق ولدى جميع المهاجرين ما خلا الكبار الذين لم يتحولوا في أم ن أبداً.

(٣) على المتغير (ض). استعمل جميع المهاجرين من كل الفئات الثقافية من الجنسين والزمرتين العمريتين الصيغة المهجرية في أم م على نحو ساحق. وبمن لم يستعمل المستغير المحلي في أم ن الكبار والأميون الذكور في حين أن الباقين تحولوا إليه وحيث كانت النساء أكثر فعلا لذلك من الرجال. وفي أقك وأتق كان تداول الصيغة الفصيحة شاذا ومنقلباً عند المهاجرين جميعا.

(٤) على المتغير (ج). كان استخدام الصيغة المهجرية الفصيحة محبوبا في أم م عند جميع الفئات الثقافية من كلا الجنسين والزمرتين العمريتين. وأما الصيغة العامية المحلية فوردت في أم ن ولكن لم تستحبها إلا الفئة الثقافية العليا. وكان تحول النساء إليها أكثر من الرجال. ولم يتحول إليها الأميون والثانويون والزمرة الكبيرة. وأخيراً أقك وأتق، وفيها لم يزد استخدام معظم الفئات الاجتاعية للصيغة الفصيحة عا كانت عليه في أم م.

( ٥ ) على المتغير (ظ). في أم م كانت الصيغة المهجرية الفصيحة

مفضلة عند جميع المهاجرين من مختلف الفئات الثقافية من الجنسين كليها والزمرتين العمريتين. وفي أم ن كانت الصيغتان المحليتان مفضلتين لدى معظم الفئات الثقافية, ولا سيها النساء ولكن الزمرة الكبيرة والأميين الذكور لم يتحولوا إليها بتاتا. وفي أسلوبي القراءة اقتربت الصيغة الفصحى من مستواها القطعي لدى الجميع.

(٦) على المتغير (ذ). كانت الصيغة المهجرية الفصيحة في أمم هي السائدة عند جميع المهاجرين ولكن الصيغتين المحليتين فضلتا عليها في أم ن عند معظم الفئات الثقافية, وعلى الأخص النساء. ومن الذين لم يتحولوا إليها الذكور الأميون والزمرة الكبيرة. وفي أسلوبي القراءة كانت الصيغة الفصيحة قطعية عند الكل.

(٧) وأخيرًا على المتغير (ث). استحب الجميع الصيغة المهجرية الفصيحة في أمم ولكن الأمر انقلب في أمن لصالح الصيغتين العاميتين المحليتين وحيث كانت النسوة أكثر من فضلها. وبالنسبة للكبان فلم يتحولوا في أمن. وكانت الصيغة الفصيحة في أسلوبي القراءة قطعية عند الجميع.

### 5.2.2.1.10 التغيير الصوتى المتواصل

كانت جميع المتغيرات اللغوية منخرطة في التغيير الصوتي المتواصل بطريقة أو بأخرى. وأما أنواعه, فكانت مختلفة تبعا للطريقة التي تتقاطع فيها المتغيرات اللغوية والمقاييس الاجتباعية والمستويات الأسلوبية. وهاكم تلخيصاً للنواظم والأنباط التي أثبتناها كما يلي. (١) بالفئة الاجتباعية. وجدنا ثلاثة أنواع من أنباط التقاطع

ونواظمه كانت جميعها ترتبط بالفئة الثانية العليا-الثانوية. وكلها وردت في أمن وكانت تتسم بانحرافها عن المستمع المحلي. وكان أوضح أشكال التقاطع فرط الاستصواب في حال (ق) حيث استعملت الفئة الثانية العليا الصيغة الفصيحة أكثر من الفئة العليا. وأما الثاني فهو تدني الاستصواب على (ض) إذ تداولت الفئة عينها الصيغة المحلية الصائبة أقل الفئات الاجتهاعية. وكانت هذه الصيغة تتناوب بالمناصفة في ورودها مع الصيغة المهجرية اللافصيحة ذات الرفعة الخفية. وآخرها تدني الاستغلاط الوارد على أربعة متغيرات وهي الخفية. وآخرها تدني الاستغلاط الوارد على أربعة متغيرات وهي العامية المحلية اللافصيحة لتستحب على السهات المهجرية الأصلية الفاصيحة. وكانت استعال الفئة الثانوية لهذه الصيغ المحلية يقل عن الستعال كل أولئك الذين تحولوا إليها. وأخيراً كانت الضروب الثلاثة السابقة للتجاوز أو الاستصواب أي فرط الاستصواب وتدني الاستغلاط مرتكزة على الذكران فقط.

(٢) بالعمر. كانت جميع المتغيرات الثهانية في هذا البحث منغمسة في التغيير الصوتي المتواصل مباشرة كما ظهر لنا من مقارنة نتائجنا عن التدرج العمري مع السجل التاريخي للهجة الفضلية الجولانية لخمسين سنة خلت قبل هجرانها. وفي جميع الحالات كانت الزمرة العمرية الصغيرة تتصدر تبني الصيغ العامية المحلية والابتعاد عن اللهجة المهجرية الأصلية في أسلوبي المحادثة.

(٣) بالجنس. كانت (ق) هي المتغير الوحيد الذي انطوى على التغيير الصوتي المتواصل بالجنس. ففي أم ن فضلت النساء من جميع الفئات الثقافية الصيغة العامية المحلية اللافصيحة الرفيعة بالمخفي في حين كان الرجال منقسمين فيا بينهم: فمنهم من فضل الصيغة

المهجرية, ومنهم من فضل المحلية, ومنهم من فضل الفصيحة. كما أن المتغير (ج) كان منطويا على التغيير الصوتي المتواصل بالجنس في أسلوبي القراءة إذ استعملت الإناث من كافة الفئات الثقافية تقريبا الصيغة الفصيحة أقل من الرجال والتي قمن بتفضيل الصيغة المحلية اللافصيحة ذات الرفعة الخفية عليها.

(٤) بالأسلوب. كانت (ض) المتغير الوحيد الذي انغمس في هذا الضرب من التغيير الصوتي المتواصل. فكان النمط الأسلوبي له منقلبا لدى كل الفئات الثقافية, الخ. أي أن تداول الصيغة الفصيحة في أسلوبي القراءة كان أقل مما هو عليه في أمن بكثير جدًا.

#### 6.2.2.1.10 المنطقة

لم يكن للمقياس الاجتهاعي للمنطقة أهمية على كل المتغيرات تقريبا. ولكن كانت هنالك بعض الفروقات الطفيفة بين مهاجري المدينة والريف على بعض المتغيرات كر (ج), و(ظ), و(ذ). وقد تبين لنا ضآلة هاتيك الفوارق, وعلى الأخص لدى النساء.

### 2.10 إسهامات الدراسة وتضمناتها

تقع إنجازات هذه الدراسة في حقلين: أحدهما علم اللغة الاجتماعي بعامة والآخر علم اللغة الاجتماعي وصلته باللغة العربية.

1.2.10 في علم اللغة الاجتباعي العام

1.1.2.10 إسهاماتها في مناهج البحث اللغوي الاجتباعي الخاص بالمهاجرين

كانت الدراسات اللغوية الاجتماعية المهجرية السابقة

(پین ۱۹۷7: ۱۹۸۰، کرزول ۱۹۸۵: بورتسونی-ریکاردو ۱۹۸۵) تتكل في استنباط مادتها الكلامية, فيها يتعلق بجمع المادة اللغوية, على مقابلة الرواة اتكالا رئيسيا, وذلك على أساس الاستبيانات المبوبة التي جرى تصميمها على غرار الإطار المعياري اللابوفياني (لابوف ١٩٦٦ . ١٩٧٢ (أ)؛ تردكل ١٩٧٤ ) بالرغم من التقدمات التي جرت في هذا الاتجاه التي راجعناها في الفصل الثالث أعلاه. وهذا النهج لا يخلو من العيوب إذا ما طبقناه بالجملة على الدراسات المهجرية من مثل دراستنا ذه. والسبب في ذلك هو أن المهاجرين الذين يتم إجراء مقابلاتهم على هذا النحو سيظهر الاختلاف الأسلوبي عندهم بمظهر ذي مجال محدود. وهذا مما قد يترتب عليه نتائج خطيرة على الواقع اللغوي الاجتاعي الحقيقي. ومن هذه النتائج الخطرة بهاتة الصورة التي نحصل عليها للتغيير اللغوي والاحتفاظ اللغوي لبعض المتغيرات لتباينها, كما رأينا في هذه الدراسة، في سلوكها بهذا الصدد, وهو سلوك ناجم عن وتتسبب فيه غالبا الصبغة الغرة واللهجوية للمتكلمين أو الرواة ومستمعيهم أو مخاطبيهم.

ولأجل الحصول على مجال أرحب من مجالات التنوع الأسلوبي عند مهاجري هذه الدراسة, جرى استعال إجراءات ومناهج مختلفة. فعلى مستوى المحادثات والكلام العامي, فبها أن هنالك هجتين عاميتين تتصلان بالموقف الكلامي المهجري اتصالا مباشراً, تم استخدام طريقتين لاستنباط مختلف السبل التي يجري فيها استعال هذه اللهجات والمحافظة عليها والتحول عنها. وكانت هاتان الطريقتان تستندان على الصبغة والخلفية اللغوية لمستمعي المتكلم أو مهوره. ففي الحالة الأولى جرى تسجيل المتكلم المهجري والمستمع

المهجري له (الباحث عادة) وهما يتحدثان عن جملة موضوعات يومية التي كان الهدف الرئيسي من ورائها هو معرفة مدى احتفاظ المهاجرين بلهجتهم المهجرية الأصلية. وفي الحالة الأخرى تم تسجيل الراوي المهجري وهو يتحدث مع مستمعه المحلي من المجتمع الكلامي المضيف, وذلك لمعرفة إمكانية حصول التحول نحو العامية المحلية. وأما على المستوى الرسمي للكلام, فجرى استنباط الصيغ الفصحى للكلام بوساطة المادة المقروءة, وهي يسيلة البحث المتبعة عادة في هذا الباب. وكان الإنجاز الذي حققته الدراسة في هذا الحقل عادة في هذا الباب. وكان الإنجاز الذي استخدمناه للتغلب على مشاكل القراءة التي لم يكن لها حل لدى الأميين غالبا. (ولصورة أوفى عن هذه الوسائل انظر الفصل ٤٠)

# 2.1.2.10. إسهاماتها في التحول الأسلوبي واتجاه التغيير اللغوي

بالرغم من ظهور مجموعة من الدراسات فيها مضى والتي قامت بتبيين إمكانية حدوث الاختلاف الأسلوبي على مستوى المحادثة لما يخاطب النياس بعضهم بعضا أو إمكانية تعديلهم لكلامهم باتجاه مستمعيهم، فإن رسمها لصورة التحول الأسلوبي كانت تتذبذب غالبا بين نقطتين من نقاط الموصول أو السلم اللغوي: وهما الفصحى الواحدة والعامية الواحدة. وكان الانتقال بين طرفي الموصول أو نحو أحدهما يعتمد على جملة من المقاييس الاجتماعية الملائمة كالموقع الاجتماعي، والجنس، الخ. وفي هذه الدراسة أظهرنا كيف كان المهاجرون يتفاوتون في استغلالهم للموصول المؤلف من ثلاث لهجات في حال المتغيرات الثمانية وكيف كان التغيير اللغوي يجري تنفيذه بعيداً عن اللهجة المهجرية الأصلية واللهجة الفصيحة ونحو اللهجة

المحلية للمجتمع الكلامي المضيف.

ومع العلم أن الدراسات اللغوية الاجتماعية المهجرية السابقة أكدت حصول التغيير اللغوي بعيداً عن اللهجة الخاصة للمرء ونحو عامية المجتمع المضيف, سواء اتفقت مع الفصحى. (بورتونني-ريكاردو ١٩٨٥) أو انحرفت عنها (كرزول ١٩٨٥). فلم تفلح هذه الدراسات إلا في تبيان طيف محدود من أطياف الاختلاف الأسلوبي, وكان ذلك هو اكتساب المهاجرين للهجة المجتمع المضيف لهم كما جرى استنباطها بالمقابلات العادية. وفي دراستنا هذه استبان لنا من إحصاء أثر المستمع فيها أن اكتساب الصيغ الكلامية المحلية الجديدة كان يزداد ويتناقص تبعا للخلفية اللغوية للمتكلمين ومستمعيهم. فلما كان مستمعو المتكلم من المهاجرين تناقصت, وتكاثرت لما كانوا محليين. وفي الحقيقة, فلو لم نقم بتسجيل الرواة . المهاجرين مع المستمعين المحليين لما حصلنا إلا على صورة من الصور العاتمة الباهتة جداً لاكتسابهم للعامية المحلية وتأثيرها في كلامهم. والأسوأ من ذلك أيضا, لها برزت لنا التراصفات الاجتماعية بين الفئات الثقافية ولما اتضحت لنا الفروقات بين الجنسين لأن معظم هذه النواظم والأشكال والأنباط إنها ظهرت على أشدها وأجلى ما يمكن لها في أساليب الكلام التي جرى فيها قياس أثر المستمع المحلي.

والشيء الثاني الذي تتميز به هذه الدراسة هو الأسلوب الترتيلي الذي كانت مقارنته مع أقك جيدة ومقنعة. ولئن كان هذا الأسلوب ذا مدى محدود باقتصار تطبيقة على الأميين وحدهم، فليس هنالك من مانع لاتخاذه في دراسات مما ثلة من أجل التغلب على قيود الأمية التي تحول دون استنباط أشد نهايات الموصول الأسلوبي رسمية.

2.2.10 إسهاماتها في الدراسات اللغوية الاجتماعية العربية

هذه الدراسة إحدى بضع دراسات في حقل علم اللغة الاجتماعي العربي وهي الأولى في معالجتها لمسألة أنظمة الكلام المهجري في اللغة العربية. ولعل الإسهام الكبير الذي يمكن القول بأن هذه الدراسة قدمته إلى علم اللغة الاجتماعي العربي يكمن في دور المرأة في التغيير اللغوي. ففي الدراسات العربية السابقة, كانت المرأة إما أنها غير ممثلة إطلاقا أو كانت متخلفة عن الرجل في عملية التغيير اللغوي التي كانت تحصل نحو الفصحى. وبالنسبة لدراستنا هذه, وجدنا ما لا يقل عن ناظمين: أحدهما أسلوبي والأخر اجتماعي ارتصافي.

فعلى المستوى الأسلوبي, كانت النتيجتان الرئيسيتان هما:

(١) كانت النساء الكبيرات متكافآت مع الرجال الكبار من جميع النواحي, سواء باستخدام اللهجة الأصلية بالذات أم العجز عن اكتساب اللهجة المحلية أم المقدرة على التحول إلى الفصحى في الأسلوب الترتيلي؛ و

(٢) لكن الجنس كان مهاً عند الفئات الثقافية. ويمكن تلخيص جميع النتائج في مبدأ واحد: كانت النساء من كل الفئات الثقافية تسبق الرجال وتتصدرهم في استخدام أجد الصيغ أو في اكتساب اللهجة المحلية أو في التحول إلى محادثيهن المحليين. كما كانت هناك حالات عديدة تساوى فيها الذكور والإناث كلاهما معاً.

وعلى المستوى الاجتهاعي التراصفي، كانت النتيجة الرئيسية هي: كان ارتصاف النساء من جميع الفئات الثقافية يختلف عن الرجال. فكانت فروقاتهن الاجتهاعية طفيفة وكن ينقصنها ويصغرنها ويحذفنها لا سيها عند تحدثهن مع الغرباء أو المستمعين المحليين. وأما

الرجال, فزادوا فوارقهم وكبروها وضخموها.

ولهذه الدراسة إسهام ثان في علم اللغة الاجتهاعي العربي وهو تأثير اللهجات العامية في بعضها بعضا ونشوء التغيير اللغوي من جراء ذلك. فبينها قامت الدراسات اللغوية الاجتهاعية العربية بوصف مسار الاختلاف اللغوي وتغييره نحو الفصحى مهها كان ذلك ضعيفا، أظهرت هذه الدراسة كيف يمكن للاختلاف اللغوي وتغييره أن يأخذ في المواقف الكلامية اليومية مجرى بعيداً عن لهجة المهاجرين الأصلية ونحو اللهجة المحلية، سواء اتفقت هاتان اللهجتان مع الفصحى أم لا.

### 3.10 توجيهات للأبحاث المقبلة

1.3.10 توجيهات للأبحاث اللغوية الاجتماعية على المهاجرين

فيها مضى كانت الدراسات المعنية بكلام المهاجرين هي الاستثناء وليس القاعدة في علم اللغة الاجتهاعي. أي أن معظم الأبحاث اللغوية الاجتهاعية العائدة لنظرية الاختلاف, سواء كانت منشورة أم لا, إنها عنيت باللهجات اللامهجرية, إذ لم يظهر فيها سبق إلا دراسات قليلة جداً عن الكلام المهجري. ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى الدراسات اللغوية الاجتهاعية التي تركز على المهاجرين وطريقة تكيفهم لأنظم كلامهم وتغييرها. وتكمن قيمة دراسة السلوك الكلامي لدى المهاجرين في المسار المعقد الذي يسلكه الاختلاف والتغيير اللغويين عندهم. فهنا تكون نسبة حدوثه أكبر وأسرع مما في كلام المجتمعات المستقرة والمستوطنة من زمن طويل. فالبقاء في المجتمع المضيف والمغاير للمجتمع الأصلي للمرء إنها يتطلب فالبقاء في المجتمع المضيف والمغاير للمجتمع الأصلي للمرء إنها يتطلب غالبا تغييرات وتكييفات من أنواع مختلفة. وغني عن القول أن كلام غالبا تغييرات وتكييفات من أنواع مختلفة. وغني عن القول أن كلام

المرء هو أول ما تيأثر بهذا الموقف, وعلى الأخص إذا كان المهاجر ممن كان له فترة طويلة فيه.

وعملى اللغويين الاجتماعيين أن يفتشوا, لدى تفحصهم لغواظم كلام المهاجرين, عن مختلف السبل والأساليب لاستنباط مختلف أنهاط الكلام التي يتداولها المهاجرون عادة في محادثاتهم اليومية, سواء مع أمثالهم من المهاجرين أو غيرهم. ففي هذه الدراسة أظهرنا كيف كان المهاجرون قادرين على تحويل كلامهم حسب خلفية مستمعيهم اللغوية واللهجوية: ففي الحديث مع مثلائهم المهاجرين جرى استعمال الصيغ الكلامية المهجرية الأصلية عموماً; وأما مع المحليين فكان التحول نحو لهجة الآخرين هؤلاء. كما ينبغي على الدراسات اللغوية الاجتماعية في المستقبل أن تستكشف فيها إذا كان الاحتفاظ باللغة والتحول عنها في الجلسات الجهاعية الدائرة بين المهاجرين حصراً من الناحية الأولى وبينهم وبين المحليين من الناحية الأخرى يتأثران بالدرجة ذاتها كما في الجلسات التي تجري بين شخصين فقط, الخ. وفي الحقيقة ينبغى أن ينصرف التركيز أولا على استكشاف النمط الثاني للجلسات الجاعية-بين المهاجرين وامحليين. فقد يكون استخدام اللهجة المحلية فيها والانتقال إليها من طرف المهاجرين أقل مما يحصل في المقابلات أو المبادلات الجارية بين شخصين: مهاجر ومحلي. وفي دراستنا الحالية كانت هنالك بعض المؤشرات على ذلك.

# 2.3.10 توجيهات للدراسات اللغوية الاجتهاعية المستقبلية في العربية

### 1.2.3.10 اللهجات العربية عموماً

إن الدراسات اللغوية الاجتهاعية في اللغة العربية قليلة جداً حقا. فلم يتلق معظم العالم الناطق بالعربية ما يليق به ويناسبه من الاهتهام اللغوي الاجتهاعي. فلا تزال هناك مناطق كبيرة لا تتوفر لنا عنها أية معلومات لغوية اجتهاعية مهها كان نوعها. وتشمل هذه المناطق المغرب والجزائر وتونس وليبيا والجزيرة العربية والكويت والعراق واليمن, (لكن راجع الناجي ١٩٩١)

وفي معظم المدن العربية تقريبا هنالك مهاجرون داخليون وخارجيون. فالداخليون هم مواطنون من البلد ذاته كأولئك الذين يقومون بتغيير مقر إقامتهم من منطقة لأخرى. وأما الخارجيون، فيشملون أبناء البلاد العربية الأخرى الذي جاؤوا إليها إبتغاء للعمل والشغل، الخ، واستقروا فيها. فغالبا ما ينغمس المهاجرون، سواء كانوا من الداخل أم من الخارج، بتعديل كلامهم تجاه لهجة البلد أو المدينة التي يعيشون فيها. فهنالك ضرورة ملحة لهذه الدراسات إذن.

## 2.2.3.10 في اللهجات العربية الشامية أو السورية

لا يزال الموقف اللهجري الشامي كله تقريبا بكراً من الناحية اللغوية الاجتهاعية. ولذا يلزمنا دراسات لغوية اجتهاعية عن كل لهجة من اللهجات العربية السورية, ولا سيها العامية البلدية لمدينة دمشق الشام والتي لم تجر بعد لها أية أبحاث لغوية اجتهاعية مستقلة ومنفردة بها. كها أننا بحاجة إلى البحوث اللغوية الاجتهاعية عن لغات

المهاجرين الداخليين أو لهجاتهم فيها نظراً لقيام مدينة دمشق باستقطاب موجات كبيرة من هولاء الذين قدموا إليها من مناطق البلد الأخرى.

3.2.3.10 في هذه الحالة الجولانية المهجرية الخاصة

يمكن تحسين الأبحاث المقبلة عن اللهجة الجولانية الفضلية المهجرية من عدة أوجه. ومن بين القضايا الممكنة للبحث والقابلة له نذكر:

- (١) استقصاء المتغيرات النحوية والصرفية مثل صيغ الضائر الشخصية وأنواعها واستخدام الزمن الحاضر المستمر.
- (٢) استقصاء سبل الاحتفاظ بالكلمات المختلفة وتغييرها أو اكتسابها, ولا سيها تلك الكلمات التي لا يوجد مقابل لها في اللهجات المتهاسة.
  - (٣) استقصاء نواظم كلام الأطفال والمراهقين.
- (٤) استقصاء الجلسات الجهاعية وتأثيرها في المحافظة على اللغة وتغييرها, الخ.

- تمت الترجمة أو الدراسة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله وصحبه وسلم -

كوالا لـمفـور ماليـزيــا الإثنين ٤ , رمضان ١٤١٢ هــ ٩ آذار ١٩٩٢م

# المراجع الأوربية (الانكليزية والفرنسية والألمانية)

Abdel-Jawad, H.R.E. 1981. Lexical and Phonological Variation in Spoken Arabic in Amman. Ph.D. Dissertation. University Pennsylvania.

Jordanian Centres. International Journal of the Sociology of Language 61:53-63.

Abdo, D.A. 1969. On Stress and Arabic Phonology. Beirut: Khayats.

Ahmed M.S.E-D. 1984. An Experimental Investigation of "Emphasis" in Sudanese Colloquial Arabic. Ph.D. Thesis, University of Reading.

Al-Akhras, M.S. 1969. Revolutionary Change and Modernization in the Arab World: A Case from Syria. Ph.D. Dissertation, University of California, Berkeley.

Al-Amadihi, D.G.H.Y. 1985. Lexical and Sociolinguistic Variation in Qatari Arabic. Ph.D. Thesis. University of Ediburgh.

Al-Ani, S. 1970. Arabic Phonology: An Acoustical and Physiological Investigation. The Hague: Mouton.

Al-Nasir, A.A. 1985. Sibawayh the Phonologist: A Critical Study of the Phonetic and Phonological Theory of Sibawayh as Presented in his Treatise on Alkitab. Ph.D. Thesis, University of York.

Al-Tajir, M.A. 1982. Language and Linguistic Origins in Bahrain:

- The Baharnah Dialect of Arabic. London: Kegan Paul International.
- Al-Wohaibi, S.S. 1982. Quranic Variants ('ilm al-Qira'at): An Historical-Phonological Study. Ph.D. Dissertation, University of Indiana.
- Al-Yassin, A. 1984. The Socialist Transformation of Syria under the Ba'ath Party. (CDAS Discussion Papers No. 13), Center for Developing Area Studies, McGill University.
- Ambros, A. 1977. Damascus Arabic. Malibu: Undena Publications.
- Ayoub, M.M. 1984. The Qur'an and its Interpreters. Vol. 1. Albany: State University of New York Press.
- Bagh, A.S. 1961. Le Region de Djolan: Etude de gèographie regionale. Damas: Universitè de Damas.
- Bailey, C J.N. 1973a. Variation and Linguistic Theory. Arlington, Va.: Center for Applied Linguistics.
- Bailey and J.L. Robinson, eds. Varieties of Present-Day English.

  New York City: Macmillan Publishing Co. Inc. 156-89.
- Bakalla, M.H. 1982. Ibn Jinni: An Early Arab Muslim Phonetician: An Interpretive Study of his Life and Contribution to Linguistics. London and Taipei. European Language Publications Ltd.
- \_\_\_\_\_.1983. Arabic Linguistics: An Introduction and Bibliography. London. Mansell Publishing Ltd.
- Ball, M.J. 1986. The Reporter's Test as a Sociolinguistics Tool. Language in Society 15:375-86.
- Beebe, L.M. and H. Giles. 1984. Speech accommodation Theories: a Discussion in Terms of Second Language Acquisition. *International Journal of the Sociology of Language* 46:5–32.
- Bell, A. 1984. Language Style as Audience Design. Language in Society 13:145-204.
- Bergstrasser, G. 1915. Sprachatlas von Syrien and Palastina. Zeitschrift des Deutschen Palastina Vereins. 38:170-222.
- Orient Buchhandlung Heinz Lafaire.
- Bickerton, D. 1971. Inherent Variability and Variable Rules. Foundations of Language 7:457-92.
- . 1973. The Nature of a Creole Continuum. Language 49: 640-69.
- \_\_\_\_\_.1975. *The Dynamics of a Creole System*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 1980. What Happens When We Switch? York Papers in

- Linguistics 9:41–56.
- \_\_\_\_\_.1981. Roots of Language. Ann Arbor: Karoma Publications.
- Bill, J.A. 1972. 'Class Analysis and the Dialectis of Modernization in the Middle East. International Journal of Middle Eastern Studies 3:417-34.
- Bloomfield, L. 1933. Language. New York: Holt.
- Bortoni Ricardo, S.M. 1985. The Urbanization of Rural Dialect Speakers: A Sociolinguistics Study in Brazil. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bright, U. 1968. ed. Sociolinguistics. The Hague: Mouton.
- Brockelmann, C. 1908. Grundiss der Vergleichenden Grammatik der Semitischen Sprachen. B and 1. Berlin: Verlag von Reuther and Reichard.
- Bulos, A.A. 1965. The Arabic Triliteral Verb: A Comparative Study of Grammatical Cocepts and Processes. Beirut: Khayats.
- Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Basil Blackwell.
- \_\_\_\_\_1985. Computers in Linguistics. Oxford: Basil Blackwell.
- Campbell, S.J. 1986. The Modern Arabic Course A Challenge . International Review of Applied Linguistics XXIV:145 56.
- Cantineau, J. 1934. Le Dialecte Arabe de Palmyre. Beyrouth.
- \_\_\_\_\_\_1936. Etudes sur quelques Parlers de Nomades Arabes d'Orient.

  Annales de l'Institut d'Etudes Orientales II:1-118.
- \_\_\_\_\_1937. Etudes sur quelques Parlers de Nomades Arabes d'Orient.

  Annales de l'Institut d'Etudes Orientales III:1-121.
- \_\_\_\_\_1938. Le Parler des Drûz de la Montage Hôranaise. Annales de l'Institut d'etudes Orientalis IV:157-84.
- \_\_\_\_\_1939. Remarques sur les Parlers de Sédentaires Syro-Libano-Palestiens. Bulletin de Société Linguistique XL:80-88.
- \_\_\_\_\_.1940. Les Parlers Arabes du Hôrân: Atlas de 60 Cartes. Paris: Klincksieck.
- —— 1946. les Parlers Arabes du Hôrân: Notions Générales, Grammaires.
  Paris: Klincksieck.
- \_\_\_\_1956. The Phonemic System of Damascus Arabic Word XII:116-24.

  1960. Etudes de Linguistique Arabe. Paris: Librairie C.

  Klincksieck.
- et Y. Helbaoui. 1953. Manual Elémentaire d'Arabe Orientale. (Parler de Damas). Paris: Klincksieck.
- Card, E.A. 1983. A Phonetic and Phonological Study of Arabic Emphasis. Ph.D. Dissertation, Cornell University.
- Carter, L.N. 1979. Historical Setting . In R.F. Nyrop. ed. 1-42.

- Catford, J.C. 1977. Fundamental Problems in Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Cavali-Sforza, L.L. and W. S-Y. Wang. 1986. Spatial Distance and Lexical Displacement. Language 62:38-55.
- Cedergren, H.J. and D. Sankoff. 1974. Variable Rules as a Statistical Reflection of Competence. Language 50:333-55.
- Chambers, J.K. and P. Trudgill. 1980. *Dialectology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chejne, A.G. 1969. The Arabic Language: Its Role in History. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Chen, M. 1972. The Time Dimension: Contribution Toward a Theory of Sound Change. Foundations of Language 8:457-98.
- and W.S.-Y Wang. 1975. Sound Change: Activation and Implementation. Language 51: 255-81.
- Cheshire, J. 1978. Present Tense Verbs in Reading English. In Trudgill, ed. 52-68.
- ——. 1982. Variation in an English Dialect: A Sociolinguistic Study. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sociolinguistic Theory. Linguistics 25:257–83.
- Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA.: MIT Press.
- Corriente, F. 1978. D-L Doublets in Classical Arabic as Evidence of the Process of De-lateralization of Dad and Development of its Standard Reflex. *Journal of Semitic Studies* XXIII: 50-55.
- Coupland, N. 1980. Style Shifting in a Cardiff Work Setting . Language in Society 9:1-12.
- 1984. Accommodation at Work: Some Phonological Data and their Implications'. *International Journal of the Sociology of Language* 46:49-70.
- Cowell, M.W. 1964. A Reference Grammar of Syrian Arabic (based on the dialect of Damascus). Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Daltas, P. 1980. The Concept of Diglossia from a Variationist Point View with Reference to Greek. *Archivum Linguisticum* XI: 65–88.
- Davis, U. 1983. The Golan Heights under the Israeli Occupation 1967–1981. (Occasional Papers Series No. 18). Centre for Middle Eastern and Islamic Studies: University of Durham, England.

- Deffner, Ahmad von. 1983. 'Ulûm al-Qur'an: An Intruduction to the Sciences of the Qur'an. London: The Islamic Foundation.
- DeLattre, P. 1971. Pharyngeal Features in the Consonants of Arabic, German, French and American English. *Phonetica* 23:129-55.
- Dittmar, N. 1976. Sociolinguistics: A Critical Survey of Theory and Applications. Translated from the German original by P. Sand et al. London: Edward Arnold.
  - \_\_\_\_.1987, ed. Variation and Discourse. Linguistics 25-1.
- Douglas-Cowie, E. 1978. Linguistic Code-switching in a Northern Irish Village: Social Interaction and social Ambition. In P. Trudgill, ed.
- Dressler, W.U. and R. Wodak. 1982. Sociolinguistic Methods in the Study of Sociolinguistic Variation in Vienesse German. Language in Society 11:339-70.
- The Economic Intelligence Unit. 1986. Country Profile: Syria. London: The Economic Publications Ltd.
- El-Hassan, S.A. 1977. Educated Spoken Arabic in Egypt and Jordan: A Critical Review of Diglossia and Related Concepts. Archivum Linguisticum 8:112–32.
- \_\_\_\_\_. 1978. Variation in the Demonstrative System in Educated Spoken Arabic. Archivum Linguisticum 9:32-57.
- Ennaji, Mohd. (ed). 1991. Sosiolinguistics The Maghreb (Special Issue of the International Journal of the Sociology of Language 87).
- Fasold, R. 1973. The Bailey Wave Model: A Dynamic Qualitative Paradigm. In R.W. Fasold and R.W. Shuy, eds. *Analyzing Variation in Language*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- \_\_\_\_\_.1984. The Sociolinguistics of Society: Introduction to Sociolinguistics. Volume I. Oxford: Basil Blackwell.
- Ferguson, C.A. 1969. 'The /g / in Syrian Arabic: Filling a Gap in a Phonological Pattern'. Word 25:114-19.
- and M. Ani. 1961. *Damascus Arabic*. Washington D.C.: Center for Applied Linguistics of the Modern Language Association of America.
- Fledge, J.E. 1987. A Critical Period for Learning to Pronounce Foreign Languages. Applied Linguistics 8:162-77.
- Frazer, T.C. 1983. Sound Change and Social Structure in a Rural

Community . Language in Society 12:313-20.

Gairdner, W.H.T. 1925. The Phonetics of Arabic. London: Oxford University Press.

Gal, S. 1978. Variation and Change in Patterns of Speaking: Language Shift in Austria. In D. Sankoff, ed.

——1979. Language Shift: Social Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria. New York: Academic Press.

1984. Phonological Style in Bilingualism: the Interaction of Structure and Use. In D. Schiffrih, ed. 290-302.

Garbell, I. 1958. Remarks on the Historical Phonology of an East Mediterranean Arabic Dialect. Word 13:303-37.

Ghali, M.M. 1983. Pharyngeal Articulation. Bulletin of the School of Oriental and African Studies XLVI 432-44.

Ghazeli, S. 1977. Back Consonants and Backing Co-articulation in Arabic. Ph.D. Dissertation, University of Texas at Austin.

Giles, H. 1973a. Accent Mobility: A Model and Some Data.

Anthropological Linguistics 15:87-105.

\_\_\_\_\_. ed. 1977. Language, Ethnicity and Intergroup Relations. London: Academic Press.

Papers in Linguistics 9:105-36.

Issue of the International Journal of the Sociology of Language 46).

et al. 1973b. Toward a Theory of Interpersonal Accommodation Through Speech: Some Canadian Data. Language in Society 2:177-92.

Giles, H. and P. Smith. 1979. Accommodation Theory: Optimal I evels of Convergence'. In H. Giles and R. St. Claire, eds, *Language and Social Psychology*. Oxford: Basil Blackwell.

Gimson, A.C. 1980. An Introduction to the Pronunciation of English. London: Edward Arnold.

Grotzfeld, H. 1965. Syrisch-Arabische Grammatik. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Guine, A. 1976. Guide to Syria: Tourist Manual. Damascus.

Gumperz, J. 1964. Linguistic and Social Interaction in Two Communities.
In J. Gumperz and Dell Hymes, eds., The Ethnography of Communication. Special Publication. American Anthropologist 66:137-53.

\_\_\_\_\_and D. Hymes, eds., 1972. *Directions in Sociolinguistics*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc. (reprinted 1986 Oxford:

Basil Blackwell).

Guy, G. et al. 1986. An Intonational Change in Progress in Australian

English . Language in Society 15:23-52.

Habick, T. 1979. Sound Change in Farmer City: A Sociolinguistic Study Based on Acoustic Data. Ph.D. Dissertation, University of Illions at Urbana-Champaign.

Harley, B. 1986. Age in Second Language Acquisition. Clevedon:

Multilingual Masters Ltd.

Harris, J. 1984. Syntatic Variation and Dialect Divergence. *Journal of Linguistics* 20:303–28.

\_\_\_\_\_. 1985. Phonological Variation and Change: Studies in Hiberno-English. Cambridge: Cambridge University Press.

- Harris, W.W. 1980. Taking Root: Israeli Settlements in the West Bank, the Golan and Gaza-Sinai, 1967-1980. Chichester: Research Studies Press.
- Heath, J. 1981. A case of Intensive Lexical Diffusion: Arnhem Land Australia. Language 57:335-67.
- Herrick, E.M.1977/1984. Sociolinguistic Variation: A Formal Model. Alabama: Alabama University Press.
- Hildrew, P. 1984. Syria Builds Again Near Ruins of Kuneitra. The Guardian. Monday 23 July 1984.
- Hitti, P.K. 1959. Syria: A short History. London: Macmillan and Co. Ltd.

Holes, C.D. 1980. Phonological Variation in Bahraini Arabic: the [j] and [y] allophones of /j/. Zeitschrift fur Arabische

Linguistik 4:72-89.

\_\_\_\_\_.1983. Patterns of Communial Language Variation in Bahrain Language in Society 12:433–57.

\_\_\_\_\_\_1986a. The Social Motivation for Phonological Convergence in Three Arabic Dialects. International Journal of the Sociology of Language 61:33-51.

\_\_\_\_\_.1986b. Variation in the Morphology of Arabic Dialects.

Transactions of the Philological Society. 167–90.

Holmes, J. 1978. Investigating Subjective Judgements of New Zealand English. Archivum Linguisticum 9:123-34.

Holmquist, J.C. 1985. Correlates of a Linguistic Variable: A

- Study in a Spanish Village. Language in Society 14:191-204.
- Hooper, J.B. 1976. Word Frequency in Lexical Diffusion and the Source of Morphological Change. In W. Christie, ed. Current Progress in Historical Linguistics. Amsterdam: North Holland. 95-105.
- Horvath, B. 1985. Variation in Australian English: The Sociolects of Sydney. Cambridge: Cambridge University Press.
- Houston, A.C. 1985. Continuity and Change in English Morphology: The Variable (ING). Phd.D. Dissertation, University of Pennsyvania.
- Hudson, R.A. 1980. Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_.1984a, Word Grammar. Oxford: Basil Blackwell.
- Hundley, J.E. 1983. Linguistic Variation in Peruvian Spanish: Unstressed Vowel and S. Ph.D. Dissertation, University of Minnesota.
- Hymes, D. ed., 1971. *Pidginization and Creolization of Language*. London: Cambridge University Press.
- Jahangiri, N. 1980. A Sociolinguistic Study of Tehrani Persian. Ph.D. Thesis London University.
- \_\_\_\_\_and R.A. Hudson. 1982. Patterns of Variation in Tehrani Persian. In S. Romaine, ed. 49–63.
- Jakobson, R. 1962. 'Mufaxxama': The emphatic Phonemes in Arabic. In Selected Writings I (Phonological Studies). The Hague: Mouton and Co. 510-22.
- Johnson, T.C. 1983. Phonological Free Variation. Word Frequency and Lexical Diffusion. Ph.D. Dissertation. University of Washington.
- Johnston, P.A. 1985. The Rise and Fall of the Morningside/Kelvinside Accent. In M. Gorlach, ed. Focus on: Scotland (Varieties of English Around the world G5). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company 37-56.
- Johnstone, T.M. 1963. The Affrication of kaf and gaf in the Arabic Dialects of the Arabian Peninsula. *Journal of Semitic Studies* VII:210-26.
- \_\_\_\_\_\_.1967. Eastern Arabian Dialect Studies. Oxford: Oxford University Press.

- Kaye, A.S. 1992. Arabic /ziim/: A Synchronic and Diachronic Study. Linguistics 79:31-72.
- \_\_\_\_\_.1976. Chadian and Sudanese Arabic in the Light of Comparative Arabic Dialectology. The Hague: Mouton.
- Kaye, P. and C.K. MacDaniel. 1979. On the Logic of Variable Rules. Language in Society. 151-78.
- Kempf, R. 1985. Pronouns and Terms of Address in Neues Deutsches. Language in Society 14:223-38.
- Kerswill, P.E. 1985. A Sociolinguistic Study of Rural Immigrants in Bergen, Norway. Ph.D. Thesis. University of Cambridge.
- \_\_\_\_\_.1987. Levels of Language Variation in Durham. Journal of Linguistics 23:25-40.
- Khalaf, S.N. 1981. Family, Village, and the Political Party: Articulation of Social Change in Contemporary Rural Syria. Ph.D. Dissertation. University of California.
- Kroch, A. 1978. Toward a Theory of social Dialect Variation. Language in Society 7:17-36.
- Kurath, H. 1939. Handbook of the Linguistic Geography of New England. Providence: Brown University.
- Labov, W. 1963. The Social Motivation of a Sound Change. Word 19:273-309. Also in Labov, 1972a:Ch.1.
- \_\_\_\_\_1966. The Social Stratification of English in New York. Washington: Centre for Applied Linguistics.
- \_\_\_\_.1969. Contraction, Delection, and Inherent Variability of the English Copula. Language 45:715-62.
- \_\_\_\_\_1970. The Study of Language in its Social Context. Studium Generale XXIII: 30-87. Also in J.B. Pride and J. Holmes, eds., 1972. Sociolinguistics: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin Books.
- \_\_\_\_.1972a. Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania.
- \_\_\_\_\_ 1972b. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Oxford: Basil Blackwell.
- \_\_\_\_\_.1973. General Attitudes Towards the Speech of New York City. In R.W. Bailey and J.L. Robinson, eds. 274–92.
- \_\_\_\_\_.1980. The Social Origins of Sound Change. In W. Labov, ed. Locating Language in Time and Space. New York: Academic Press. 252-65.
- \_\_\_\_\_1981. Resolving the Neogrammarian Controversy. *Language* 57:267-308.

- .1992. Principles of Linguistic Change. Oxford: Blakwell.
- ——et al. 1968. Study of the Non standard English of Negro and Puerto Rican Speakers in New York City. Final Report, Cooperative Research Project 3288. 2 vols, Philadelphia, Pa: US Regional Survey, 204 N. 35th St., Philadelphia. 1904.
- Ladefoged, P. 1985. A Course in Phonetics. 2nd ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Landberg, Le Comte de. 1901. Etudes sur les Dialectales de l'Arabie Méridionale. Premier volume. Hadramaût. Leiden: E.J. Brill.
- Lass, R. 1984. Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ledeberg, A.R. and C. Morales. 1985. Code Switching by Bilinguals: Evidence against a Third Grammar. *Journal of Psycholinguistic Research* 14:113–36.
- Le Page, R.B. 1968. 'Problems of description in Multilingual Communities. Transactions of the Philological Society. 189–212.
- \_\_\_\_\_.1972. Preliminary Report on the Sociolinguistic Survey of Cayo District, British Bonduras. Language in Society 1:155-72.
- —— 1977. 'Decreolization and Recreolization: a Preliminary Report on the Sociolinguistic Survey of Multilingual Communities, Stage II. St. Lucia. York Papers in Linguistic 7:107-28.
- ——.1980. Projection, Focusing and Diffusion, or Steps Towards a Sociolingistic Theory of Language Illustrated from the Sociolinguistic Survey of Multilingual Communities, Stage I: Belize (British Honduras) and II: St Lucia. York Papers in Linguistic 9:9-29.
- ——. et al. 1974. 'Further Report on the Survey of Multilingual Communities'. *Language in Society* 3:1–32.
- Lesch, Ann M. 1979. 'Report No. 10: Israeli Settlements'. In Israeli Settlements in the Occupied Territories. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. (Stock No. 052-070-04 521-08).
- Levine, L. and H.J. Crockett, Jr. 1966. Speech Variation in a Piedmont Community: Postvocalic r. In S. Lieberson, ed., Explorations in Sociolinguistics. Special Issue of Sociological Inguiry. 36(2).
- Lewin, B. 1969. Notes on Cabali: The Arabic Dialect Spoken by the Alawis of Jebel Ansariye. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Lindblom, B. 1983. Economy of Speech Gestures. In P.E. MacNeilage, ed. The Production of Speech. New York: Springer-Verlag.
- Macaulay, R.K.S. 1977. Language, Social Class and Education: A

- Glasgow Sudy. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  1978. Variation and Consistency in Glaswegian English. In P. Trudgill, ed.
- McEntegart, D. and R.B. Le Page. 1982. 'An Appraisal of the Statistical Techniques Used in the Sosiolingistic Survey of Multilingual Communities'. In S. Romaine, ed. 105–24.
- Milroy, J. 1978. Lexical Alternation and Diffusion in Vernacular Speech. Belfast Working Papers in Language and Linguistics. 3:101-14.
- \_\_\_\_\_.1982. Probing under the Tip of the Iceberg: Phonological Normalization and the Shape of Speech Communities. In S. Romaine, ed. 35-47.
- \_\_\_\_. and L. Milroy. 1978. Belfast: Change and Variation in an Urban Vernacular. In P. Trudgill, ed. 19-36.
- \_\_\_\_\_.1985. Linguistic Change, Social Network and Speaker Innovation.

  Journal of Linguistics 12:339–84.
- Milroy, L. 1980. Language and Social Network. Oxford: Basil Blackwell.
- \_\_\_\_.1982. Social Networks and Linguistic Focusing . In S. Romaine, ed. 141-52.
- \_\_\_\_.1987. Observing and Analyzing Language. Oxford: Blakwell.
- and J. Milroy. 1977. Speech and Context in an Urban Setting'. Belfast working Papers in Language and Linguistics 2.
- and S. Margrain. 1980. Vernacular Language Loyalty and Social Network. Language in Society 9:43-70.
- Mitchell, T.F. 1986. What is Educated Spoken Arabic? *International Journal of the Sociology of Language* 61:7–32.
- Modaressi-Tehra:ni, Y. 1978. A. Sociolinguistic Analysis of Modern Persian. Ph.D. Dissertation University of Kansas, Lawrence.
- Nisan, M. 1978. Israel and the territories: A Study in Control 1967–77. Ramat Gan: Turtledove Publishing.
- Nyrop, R.F. ed. 1979. Syria: A Country Study. Washington D.C.: The American University.
- \_\_\_\_1979. The Society and its Environment. In R.F. Nyrop, ed. 43-94.
- Orr, M. 1983. 'Yom Kippur'. In J. Perlmott, ed. 82-101.
- Orton, H. and E. Dieth. 1962. Survey of English Dialects: Introduction. Leeds: E.J. Arnold and Son.
- \_\_\_\_et al. 1962-71. Survey of English dialects. Leeds: Edward Arnold.
- \_\_\_.1978. Linguistic Atlas of England. London: Croom Helm.

- Patai, R. 1969. Golden River to Golden Road: Society, Culture and Change in the Middle East. 3rd edn. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Payne, A.C. 1976. The Acquisition of the Phonological system of a Second Dialect. Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.
- 1980. Factors Controlling the Acquisition of the Philadelphia Dialect by Out-of-State Children . In W. Labov, ed. 143-78.
- Peretz, D. 1977. Refugees and Social Stratification. In C.A.O. Van Nieuwenhuijze, ed. 314–28.
- Perlmoot, J. ed. 1983. The Middle East Conflicts from 1945 to the Present. London: Orbis Publishing.
  - \_\_\_\_.1983 The Six Day War. In J. Perlmott, ed. 54-71.
- Petran, T. 1972. Syria: A Modern History. London and Tonbridge: Ernest Ben Ltd.
- Petyt, K.M. 1978. Secondary Contactions in West Yorkshire. In P. Trudgill, ed. 91-100.
- ——. 1980. The Study of Dialect: An Introduction to Dialectology. London: André Deutsch.
- \_\_\_\_\_.1977/1985. Dialect and Accent in Industrial West Yorkshire.

  Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Philips, B.S. 1980. Old English an on: A New Appraisal. *Journal of English Linguistics* 14:20–23.
- \_\_\_\_\_ 1984. Word Frequency and the Actuation of Sound Change. Language 60:320-42.
- Poplack, S. 1979. Function and Process in a Variable Phonology. Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.
- Pride, J.B. and J. Holmes, eds. 1972. *Sociolinguistics*. Harmondsworth: Penguin.
- Purcell, A.K. 1984. Codeshifting Hawaiian Style: Children's Accommodation Along a Decreolizing Continuum. *International Journal of the Sociology of Language* 46:71–86.
- Resto, J. 1983. The Finite Passive Voice in Modern Arabic Dialects. Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Rickford, J.R. 1985. Standard and Non-Standard Language Attitudes in a Creole Continuum. In N. Wolfson and J. Manes, eds. 145-60.
- Robertson, A.M. 1970. Classical Arabic and Colloquial Cairene: An

- Historical-Linguistic Analysis. Ph.D. Dissertation, University of Utah.
- Romaine, S. 1978. Postvocalic /r/ in Scottish English: Sound Change in Progress? In P. Trudgill, ed. 144-57.
- \_\_\_\_\_\_1982a. ed. Sociolinguistic Variation in Speech Communities. London: Edward Arnold.
- \_\_\_\_\_.1982b. Socio-historical Linguistics: its Status and Methodology. Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_.1984. The Language of Children and Adolescents: The Acquisition of Communicative Competence. Oxford: Basil Blackwell.
- Rousseau, P. and D. Sankoff. 1978. Advances in Variable Rule Methodology. In D. Sankoff, ed., *Linguistic Variation: Models and Methods*. New York: Academic Press. 57-69.
- Rudolph, J.D. 1979. National Security . In R.F. Nyrop, ed. 191-224.
- Russel, J. 1982. Networks and Sociolinguistic Variation in an African Urban Setting. In S. Romaine, ed. 125-40.
- Ryan, E.B. and H. Giles, eds. 1982. Attitudes towards Language Variation: Social and Applied Contexts. London: Edward Armold.
- Sabban, A. 1985. On the Variability of Hebridean English Syntax. In M.Görlach, ed. Focus on: Scotland (Varieties of English Around the World G5). Amsterdam and Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. 125-44.
- Sabuni, Abdulghafur. 1980. Laut-und Formenlehre des Arabischen Dialects von Aleppo. Frankfurt a.M.: Verlag Peter D. Lang.
- Sallam, A.M. 1970. Concordial Relations Within the Noun Phrase in Educated Spoken Arabic (ESA). Archivum Linguisticum X:20-56.
- —...1980. Phonological Variation in Educated Spoken Arabic: A Study of the Uvular and Related Plosive Types. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 43:77-100.
- Sankoff, D. and W, Labov. 1979. On the Use of Variable Rules. Language in Society 8:189-222.
- Schiffrin, D., ed. 1984. Meaning, Form and Use in Context: Linguistic Applications (Georgetown University Round Table on Language and Linguistics). Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Schilcher, L.S. 1985. Families in Politics: Damascene Factions and Estates of the 18th and 19th Centuries. Stuggart: Franz Stenier Verlag Wiesbaden GMBH.
- Schmith, R.W. 1974. Sociolingistic Variation in Spoken Arabic:

- A Re examination of the Concept of Diglossia. Ph.D. Dissertation, Georgetown University.
- Semaan, K.I. 1968. Linguistics in the Middle Ages: Phonetic Studies in Early Islam. Leiden: E.J. Brill.
- Shaaban, F. 1976. Syria: A Tourist's Guide. Damascus.
- Shockey, L. 1984. All in a Flap: Long-term Accommodation in Phonology. *International Journal of the Sociology of Language*. 46:87-96.
- Shorrab, G.A.-J. 1981. Models of Socially Significant Linguistic Variation: The Case of Palestinian Arabic. Ph.D. Dissertation State University of New York at Buffalo.
- Shuy, R.W., W.A. Wolfram, and W.K. Riley. 1967. Linguistic Correlates of Social Stratification in Detroit Speech (US Office of Education: Final Report, Cooperative Research Project 6-137).
- Smith, P.M. 1985. Language, the Sexes and Society. Oxford: Basil Blackwell.
- Talmon, R. 1985. Who was the First Arab Grammarian? A New Approach to an old Problem. Zeitschrift für Arabische Linguistik 15:128-45.
- Thakerar, J.N., H. Giles, and J. Cheshire. 1982. Psychological and Linguistic Parameters of Speech Accommodation Theory. In C. Fraser and K.R. Scherer, eds., *Advances in the Social Psychology* of Language Cambridge: Cambridge University Press. 205:55.
- Thelander, M. 1982. A Qualitative Approach to the Quantitative Data of Speech Variation. In S. Romaine, ed. 65–83.
- Thomason, S.G. and A. El-gibali. 1986. Before the Lingua Franca: Pidginized Arabic in the Eleventh Century A.D. Lingua 68:317-49.
- Torrey, G.H. 1960. *Independent Syria 1946-54*. Ph.D. Dissertation, University of Michigan.
- Tower, J.A. 1935. The Oasis of Damascus (Social Science Series No. 12). Beirut: American University of Beirut.
- Trud ill, P. 1972. Sex, Covert Prestige and Linguistic Change in the Urban British English of Norwich. Language in Society 1:179–95.
- 1974. The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press.

- \_\_\_\_. 1984. Applied Linguistics. London: Academic Press.

- \_\_\_\_\_. 1986. Dialects in Contact. Oxford: Basil Blackwell.
- Turner, B.S. 1984. Captialism and Class in the Middle East: Theories of Social Change and Economic Development. London: Heinemann Educational Books Ltd.
- United Nations Economic Commission for Western Asia. 1980. The Population Situation in the ECWA Region: Syrian Arab Republic. Beirut.
- United Nations Fund for Population Activities. 1980. Syrian Arab Republic (Report of Mission on Needs Assessment for Population Assistance, Report Number 24).
- Van Dijk, T.A. ed. 1984. Discourse Analysis. 4 vols. London: Academic Press.
- Van Nieuwenhuijze, C.A.O. 1965. Social Stratification and the Middle East: an Interpretation. Leiden: E.J. Brill.
- \_\_\_\_\_. ed. 1977. Commoners, Climbers and Notables: A Sampler of Studies in Social Ranking in the Middle East. Leiden: E.J. Brill.
- Von Oppenheim, M.F. Die Beduinen. Band I. Leipzig: Otto Harrasowitz.
- Wang, W.S-Y. 1969. Competing Changes as a Cause of Residue. Language 45:9-25. Also in P. Bold and R.N. Werth, eds., 1978. Readings in Historical Phonology: Chapters in the Theory of Sound Change. USA: Pennsylvania State University.
- \_\_\_\_\_. ed. 1977. The Lexicon in Phonological Change. The Hague:
- \_\_\_\_\_. 1979. Language Change a Lexical Perspective. Annual Review of Anthropology 8:353–71.
- and Chin-Chuang Cheng. 1977. Implementation of Phonological Change: the Shuang-Feng Chinese Case. In W.S-Y. Wang, ed., 148-58.
- Wardhaugh, R. 1986. An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.
- Weiner, E.J. and W. Labov. 1983. Comments on the Agentless Passive. *Journal of Linguistics* 19:29-58.
- Weinrich, U. 1953. Languages in Contact. New York: Linguistic Circle.
- ——, W. Labov and M. Herzog. 1968. Empirical Foundations for a Theory of Language Change. In W.P. Lehmann and Y. Malkiel, eds., *Directions for Historical Linguistics*. Austin: University of Texas Press.
- Wells, G. 1986. Variation in Child Language. In P. Fletcher and M.

- Garman eds. Language Acquisition: Studies in First Language Development. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press. 109-30.
- Wells, J. 1982 Accents of English. 3 vols. London: Cambridge University Press.
- Williams, G. 1992. Sosiolinguistics: A Sociological Critique. London: Routledge.
- Winford, D. 1978. Phonological Hypercorrection in the Process of Decreolization: the Case of Trinidadion English. *Journal of Linguistics* 14:277-91.
- Wolfram, R. 1969. A Sociolinguistic Description of Detroit Negro Speech. Washington D.C.: Centre for Applied Linguistics.
- \_\_\_\_\_.1985. Variability in Tense Marking: A Case for the Obvious. Language Learning 2:229-53.
- and R. Fasold, 1974. The Study of Social Dialects in American English. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Wolfson, N. 1976. Speech Events and Natural Speech: some Implications for Sociolinguistic Methodology. *Language in Society* 5:189–209.
- and J. Manes. eds. 1985. Language of Inequality. Berlin: Mouton Publisher.
- Woods, H.B. 1970. A Sociodialectology Survey of the English Spoken in Ottawa: A Study of the Sociological and Stylistic Variation in Canadian English. Ph.D. Dissertation, University of British Columbia, Vancouver.
- Wright, W. 1896. A Grammar of the Arabic Language. 3rd edn. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yuan, Yi. 1990. American Childern's Phonological Adaptation and Speech Accommodation in Cambridge. MPhil Thesis, University of Cambridge.
- Young, Y.Z. 1971. An Introduction to the Study of Man. Oxford: Oxford University Press.
- Yushmanov, N.V. 1961. The Structure of the Arabic Language.
  Translated from the Russian original by M. Perlmann.
  Washington D.C.: Center for Applied Linguistics of the Modern
  Language Association of America.

### ٢. باللغة العربية

القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل المنزل على رسول الله (ص). إسراهيم, أنيس. ١٩٥٢. اللهجات العربية. القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي.

ابن جني, أبو الفتح عشان. ١٩٥٤. سرصناعة الإعراب. ت. م السقا وآخرون. مصر: وزارة المعارف العامة.

حسن, علي سعود. ١٩٨٣. مشكلات تعليم القراءة للمبتدئين في اللغة الانكليزية: دراسة ميدانية لطلاب الصف الأول الإعدادي في مدارس مدينة دمشق. رسالة ماجستير، كلية التربية, جامعة دمشق.

خير س. ١٩٧٦ . إقليم الجولان. دمشق: وزارة الثقافة.

زكريا, أحمد وصفي. ١٩٥٧. الريف السوري. دمشق: المطبعة-العمومية.

الزمحشري, حار الله محمد ١٢٩١٠ هـ. المفصل. ت. حمزة فتح الله. الاسكندرية: مطبعة الكوكب الشرقي.

ابن السكيت, يعقوب. ١٩٠٣. كتاب القلب والإبدال. في الكنز اللغوي في اللسان العربي. ت. د. أ. هفنر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية.

سيبوية, عمر بن عثمان بن قنبر. ١٩٧٥ . الكتاب. المجلد ٤ . ت.

عبدالسلام هارون. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. السيرافي، القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله. ١٩٥٥. أخبار النحويين البصريين. ت. ت. م. الزيني و م. ا. م. خفاجي. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده.

السيوطي، جلال الدين. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. مصر: مطبعة محمد على صبيح.

ابن فارس, أحمد ١٩١٠. الصاحب في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. القاهرة: مطبعة المؤيد.

كحالة, عمر رضا. ١٩٤٩. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. المجلد ٢. دمشق: المكتبة الهاشمية.

مديرية الشؤون الفنية بمحافظة مدينة دمشق. ١٩٧٣. مخطط مدينة دمشق. دمشق: المطبعة الرسمية.

مديرية الإحصاء بوزارة التخطيط. إحصاء السكان ١٩٦٠. معافظة دمشق. دمشق.

المكتب المركزي للإحصاء ١٩٧٠. إحصاء السكان ١٩٧٠. محافظة المكتب المركزي للإحصاء القنيطرة. المجلد ١٤.

1978. القنطرة: عرض وتحليل الأوضاعها وأحوالها الإجتماعية والإقتصادية.

19۸۱. الملخصات الإحصائية. دمشق. 19۸۱. إحصاء السكان والعائلات والبيوت حسب التقسيات الإدارية. كافظة مدينة دمشق ودمشق (التتائج الأولية). دمشق.

١٩٨١. محافظة القنيطرة. دمشق. ١٩٨١. الملخصات الإحصائية. دمشق. ١٩٨٢. الملخصات الإحصائية. دمشق. ١٩٨٥. نتائج الإحصاء العام للسكان وزارة التربية. ١٩٨٤. التربية في سوريا ١٩٨٣ – ١٩٨٤. دمشق.